



المشروع القومي للنرجمة

# 



المعن الثالين

### المشروع القومى للترجمة

## الخوف من المرايا

تأليف، طلعت على على ترجمة، طلعت الشايب



#### هذه هي الترجمة الكاملة لرواية

**FEAR OF MIRRORS** 

الصادرة بالإنجليزية عام ١٩٩٨ عن

Arcadia Books - London

#### المؤلف

#### طارق علي:

- من مواليد "لاهور" عاصمة ولاية البنجاب الهندية ١٩٤٣
- تعلم فى باكستان ، وأكسفورد (١٩٦٣) حيث درس السياسة والفلسفة والاقتصاد ، وكان عضواً فى محكمة جرائم الحرب التى شكلها "برتراند راسل" ، كما زار كمبوديا وقيتنام (١٩٦٧) فى إطار نشاط هذه المحكمة وكان أحد رمدوز الحدركة الطلابية العالمية فى ١٩٦٨
- فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات كان رئيساً لتحرير صحيفتى "القسم الأسود" والخلد الأحمر"، وانضم خلال تلك الفترة إلى الأممية الرابعة، وكان أحد الكوادر البارزة لشعبتها فى بريطانيا.
- كتب عن التطورات السياسية العالمية لصحف "نيو ستيتسمان" و"نيولفت ريڤيو" و "الجارديان" وهو صاحب مؤلفات عدة حول شبه القارة الهندية من بينها:

باكستان: "حكم عسكرى أم سلطة شعبية ؟ ١٩٧٠ –

هل یمکن لباکستان أن تبقی ؟ - ۱۹۸۳

النهرويون والفانديون: سلالة هندية حاكمة

سنوات حرب الشوارع.

سيرة ذاتية للستينيات.

تروتسكي للمبتدئين - ١٩٨٠

الثورة من أعلى: الاتحاد السوفيتي إلى أين ؟

- طارق على مؤلف مسرحى، ومخرج سينمائى ، وكاتب روائى صدر له:
  - \* إقتداء ١٩٩٠
- \* ظلال شنجرة الرمان ١٩٩٢ وقد أثارت تعليقات مهمة في الأوساط الأدبية ، وترجمت إلى عدة لغات ومنحت جائزة أفضل رواية مكتوبة بلغة أجنبية في سنتياجو دي كومبو ستيللا أسبانيا ١٩٩٥ -
  - \* الخوف من المرايا ١٩٩٨ -

#### المترجم

#### طلعت الشايب

كاتب ومترجم مصرى من مواليد ١٩٤٢

حاصل على ليسانس في اللغة الإنجليزية والتربية عام ١٩٦٢

عمل بالتدريس والترجمة والإعلام في مصر والكويت وقطر

يترجم من وإلى العربية والإنجليزية والروسية .

صدرت له الترجمات الآتية:

دراسات : \* حدود حرية التعبير (ترجمة كتاب القصة والرواية في مصر في عهدي عبد الناصر والسادات) تأليف : مارينا ستاغ

شرقيات – القاهرة – ١٩٩٥

- \* مثقفون بول چونسون شرقیات القاهرة ۱۹۹۸
- \* صدام الحضارات صمويل هنتجتون سطور القاهرة – ۱۹۹۹
- روايات : \* الملاك الصامت هينرش بول الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٧
  - \* البطء --ميلان كونديرا شرقيات القاهرة ١٩٩٦
- \* فتاة عادية أرثر ميللر شرقيات القاهرة ١٩٩٨

- \* الحرير أليساندرو باريكو الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ١٩٩٨
- \* عاريا أمام الألهة شيف كومار شرقيات القاهرة ١٩٩٨ .
- \* الحمامة باتريك زوسكيند شرقيات القاهرة ١٩٩٩

## الخوف من المرايا

نحن نعيش في خواء موحش ، وهذا القرن على وشك الانتهاء ، خبرت توهجه وخموده ، رأيت الشمس وهي تغرب فوق سهول المنطقة القطبية الجرداء ، أحاول ألا أنظر إلى مصيرى بازدراء ، ولا أفلح دائما ، أعرف ما يدور بذهنك يا "كارل" ، تعتقد أننى أستحق العقاب الذي أنزله بي التاريخ ،

أنت تظن أن الحقبة التى انتهت الأن كانت حقبة يوتوبيات انتحارية حولت البشر إلى أحجار بناء وحديد ، إلى مشروعات هيدروكهربائية عملاقة ، إلى خطط جماعية مجنونة ... وربما إلى ما هو أسوأ.

الهندسة الاجتماعية اعتادت على تقريم القيمة المعنوية للبشر وسحق روحهم الجماعية ، لست مخطئا تماماً .. ولكن القصبة ليست كاملة .

وأنا في مثل عمرك ، كان يبنيان طريقا اشتراكياً خاصة جداً ليصبح الموصلة إلى الجنة ، كان يبنيان طريقا اشتراكياً خاصة جداً ليصبح جسراً لصنع الجنة على الأرض ، رفضا أن يستذلا في صمت ، رفضا أن يقبلا حقارة الفقراء الدائمة ، كم كانا محظوظين يا بني !! أن يحلما بمثل ذلك ، وأن يكرسا حياتهما لتحقيقه ! كم يبدوان الآن مجانين ليس بالنسبة لك فقط ، ولا للعالم الذي تمثله ، وإنما في نظر بلايين الناس المحتاجين إلى صنع عالم أفضل ، واكنهم يخافون الآن ، حتى مجرد الحلم .

إن الأمل ، على عكس الخوف ، لا يمكن أن يكون عاطفة سلبية .

الأمل يحتاج إلى حركة ، إلى بشر نشطاء ، وحتى الأن ما زال الناس

يحلمون بإمكانية حياة أفضل ، فجأة توقفوا ، أعرف أنها فاصلة ، مجرد فاصلة وليست نقطة في نهاية جملة ، ولكن الوقت قد فات لإقناع "جيرهارد" .... العجوز المسكين! لقد ضاع إلى الأبد ،

هذا زمن يتطلب أحياناً جهداً جهيداً من أناس مثلى لمجرد مواصلة الحياة . والشئ نفسه كان في الثلاثينيات . مرة حكت لى أمى أن والدى كان يقول لها قبل أن أن يقتله رجال "ستالين" بعام: "في أوقات كهذه ، يصبح من السهل أن تموت لا أن تعيش " وها أنذا ، لأول مرة ، أفهم ما كان يقصد . الحياة ذاتها تبدو شريرة . والعذاب الأكبر هو أن أشهد تحللي الشخصي في صمت، والحقيقة أنني كنت أود أن أبدأ بنغمة أكثر تفاؤلا .. معذرة ! أنا وأمك ، أنا في "برلين" وهي في "رسدن" كلانا تحرك صوب الآخر ، بحثا عن ملجأ من الاختناق الذي أصاب معظم مواطني جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، كنا نتوق إلى أصاب معظم مواطني جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، كنا نتوق إلى "جيرهارد" وجميع أصدقائنا البيروقراطي كان قائماً على النظام ، كان "جيرهارد" وجميع أصدقائنا الأخرين لديهم نفس الشعور ، وكنا نحب القاءاتنا آخر الليل ، نتحدث عن المستقبل مملوئين بالأمل ، نستدفئ بالبخار المتصاعد من فناجين القهوة السوداء ، حتى في أحلك الظروف كانت هناك دائماً لحظات مرح.

شعر ، أغان ، وكان "جيرهارد" يجيد تقليد الآخرين وكانت لقاءاتنا تنتهى دائماً به وهو يمثل دوره في المكتب السياسي ، كنا شديدي الحاجة التحرر ، الدرجة أننا ، لوقت ما ، كانت تعمينا الأضواء المنبعثة من مجال البث التلفزيوني الغربي التي نجحت في إخفاء كأبة المنظر الذي يواجهنا الآن ،

كان النظام القديم يمتلك ميزة واحدة .. إن لم يكن شيئاً آخر، مجرد وجوده كان يحفزنا على التفكير ،على التمرد، على أن نهدم الحائط كله،

وإذا فقدنا حياتنا في تلك العملية ، فإن صرعة الموت لنا ستكون سريعة كالبرق ، وسيكون رحيما بنا ،

أما التوافق الجديد فهو قاتل بطئ يشجع على السلبية ... ولكن .. يكفى هذا القدر من التشائم الآن .

هذه هي قصة والدي يا "كارل" لك وللأطفال الذين أتمنى أن تكون أبا لهم ذات يوم ، في طفولتك ، كنت تتغذى يومياً على قصص البطولة. وكان معظمها حقيقياً وإن كانت مكرورة .

ولهذا السبب نفسه ، وربما تكره ما أنت مقدم على قراءته بالضبط كما اعتاد الفقراء على كراهية البطاطس!

ومنذ أن أصبحت صبياً مدركاً ، وجدت أنا وأمك أن من المكن اجتذابك إلينا ، أن نجعلك تتكلم معنا ، ونستمع إلى شكاواك ومخاوفك وأحلامك ، والآن أعرف لماذا لم تستطع أن تقول لنا شيئاً نحن في نظرك، قد فشلنا ، وفشل الكبار بالنسبة للصغار جريمة كبرى ومهما كان حكمك علينا .. أود أن تقرأ هذا للنهاية في مثل عمرى الآن ، يبدو مرور الزمن مثل شلال مائى ، لذا أتمنى أن تتعامل مع هذا الرجاء كمعروف أخير ، تسديه إلى البقية الباقية من ذلك الذي كان والدك ،

لقد مر وقت طویل منذ كنا نجلس متجاورین ، نضحك على ذكریات من طفولتك و نتبادل البوح ، لم أكن أشعر أننا مجرد أب وابن كنت أرانا أصدقاء ، وكان "جیرهارد" الوحید الذي وثقت به وأحببته من بین كل رفاقي یلاحظ ذلك ویقول : كم أنــت محـظوظ یا "قلادی" أن یكون لك شبل مثل "كارل" :

كانت هناك اختلافات بيننا بالتأكيد ، لكنني كنت أفضل أن أعتبرها

فروق أجيال ،.. وربما أوديبية ، وفي السنوات الأخيرة كنت تسخر من أفكاري ، ومرة أخبروني بأنك شبهتني ، علنا ، بالديناصور! .

أنا من مواليد ١٩٣٧ ، لست مسنا ، أليس كذلك يا "كارل" ؟.

لقد كان اختيارك لهذا اللقب هو الذي أدهشنى وفاجأنى الديناصورات انقرضت منذ ملايين السنين ولكنها مازالت تسكننا! ولماذا؟ لأن معرفة كيف ولماذا انقرضت تحمل لنا الكثير من الذي يجعلنا نفهم الحياة على هذا الكوكب.

هناك - حتى - كلام عن إمكانية إعادة تخليق الديناصورات عن طريقالچينات وبكلمات أخرى يا بنى أنا فخور بأن أكون ديناصورا.

كان تشبيهك موحياً وملهما لى بأكثر مما تظن .

أبى وأمى كانا من الثوريين في الأيام الذهبية للشيوعية ، كما كانا أيضاً خلال سنواتها الدموية ، كنت طفلا في "موسكو" أثناء حرب هي الآن بعيدة .... بعيدة .... في ذاكرة أوروبا عشت معظم سنوات عمرى في القرن العشرين أنت من مواليد ١٩٧١

ومن حسن الحظ أنك ستعيش معظم حياتك في القرن الواحد والعشرين كل ما تتذكره هو سكرات موت الاتحاد السوفيتي ، التفسخ النهائي لنظام الدولة الذي كانوا يطلقون عليه اسم الشيوعية، وأنا وأمك عندما كنا نعمل من أجل مستقبل لم يأت أبداً .. ومن أجل إعادة توحيد ألمانيا .

وتتذكر أمك بالطبع ، وهي تحزم حقيبتها وتغادر شقتنا ، وأعرف أنك تحملني مسئولية انهيار العلاقة ، وقرار أمك التالي ، بقبول وظيفة في نيوبورك ، وتعتقد أن علاقتي بـ "إيڤيلين" كانت هي القشة الأخيرة ،

لكنك مخطئ ، لقد كنت أنا و "هيلجا" متباعدين ، ولم يكن ذلك هو السبب ، كيف يمكن لزواج مثل زواجنا أن ينتهى ، أنا اعتقد أننا كنا متطابقين حتى في المزاج ، ومتشابهين في أمور كثيرة كان زواجنا فعل دفاع عن النفس ،

كانت هى فى حاجة لأن تتحلل من قبضة منزلهم اللوثرية الأرثونوكسية ، وكنت أنا فى حاجة إليها لكى أتحرر من أمى جيرترود .

وعندما زال الضغط الخارجي أصبحت حياتنا خالية فجأة ..

رغم كل اضطراب الشوارع! كنا أسرى فخنا الذاتى و "إيڤيلين" كانت حاشية لرسالة .. هامشاً على المتن!

وأشعر أحياناً بأنك تعتبرنى مسئولاً - مسئولية شخصية - عن الجرائم التي ارتكبت باسم الشيوعية والآن أراك غاضباً لانضمامي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي \* " لماذا؟ لماذا؟ " .

ما زلت أشعر برنة الغضب في صوتك وأنا أبلغك بقراري للمرة الأولى ، أنا الذي لم أكن في يوم من الأيام جزءاً من كيانهم الرسمى ، التحق الآن بحزب تراه أنت مجرد غطاء للعملاء القدامي! هل كان الأمر هكذا فعلاً يا "كارل" ، أم تراك كنت تخشي أن يؤثر ذلك على صعودك السريع بين صفوف الحزب الديمقراطي الاجتماعي وعلى عملك المستقبلي ؟ ، هل أنا غير منصف ؟ ، كل ما استطيع أن أقوله إنها ستكون مفاجأة لي إذا كان قراري بالانصمام إلى الحرب الاشصتراكي الديمقراطي ، يمكن أن يبعدك عن حصكومة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في القرن القادم ، وتأسيساً على ما أقرأ وأسمع وأشعر ، أنك ستصل إلى مراتب عليا لقد أصبحت خبيراً

<sup>\*</sup> الصيغة الجديدة للحزب الشيوعي السابق الذي كان يحكم ألمانيا الشرقية (المترجم) .

فى أن تجعل الاشتراكية "معقولة" بالنسبة لأعدائها الطبيعيين ، وذلك بتفريغها من أية شهدنة مدمرة وهذا أفسضل من العودة إلى الدين ،

ولو أنك أصبحت لاهوتيا لحرمتك أنا وأمك من الكنيسة .... الكنيسة التي هي قلبنا .

أرجوك ... أفهم شيئاً واحداً ... وهو أنك في الوقت الذي تكون فيه جالساً في غرفة الانتظار في مكتب المستشار ، ستكون كل ذكريات الحرب الباردة قد تبخرت ، ستواجه بوحوش حقيقية .. مختلفة ، أوروبا وأمريكا مملوعتان بالديماجوجين ، كل منهم مشغول بوضع صبيغته الماصة من كفاحي وإن اختلفت الأساليب الوحشية الحيوانية للفاشست القدامي، تتخلى عن مكانها ويجعل محلها الأبوية المراهنة لخلفائهم ، لقد انضممت إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي احتجاجاً على الموقف التعس الذي نجد نحن السشرقيين \* أنفسنا فيه ، لكي أعلن كرامة البؤس ، وأوضح للناس أنه لابــد من وجــود وسيلة جماعية للخروج من هذه الورطة، في ألمانيا الشرقية كان عدد حالات الانتحار ، أكثر منه في أي مكان آخر من أوروبا الشرقية ، إننا لا نتضور جوعاً ولكننا نسشعر بأننا مسحوقون معنوياً ، وذلك من شائه أن يؤثر علينا جميعاً بصرف النظر عن الحروف الأولى من أسماء الأحزاب التي تحكم ولاعنا ، ولصالح من نعطى أصواتنا في الانتخابات ، وأعرف كتيرين من مؤيدي مستشارنا الضخم ، يشعرون بمثل ما أشعر به بالضبط الغربيون يعتقدون أن كل

<sup>\*</sup> المقصود بالشرقيين سكان ألمانيا الشرقية وبالغربيين سكان ألمانيا الغربية (المترجم) .

شئ سيكون على ما يرام ، بمجرد تحطيم ماضينا ، وإزالة كل أثر لجمهورية ألمانيا الديمقراطية ، يا لهم من أغبياء أولئك الرجال والنساء في الغرب ، يعتقدون أن المال كان هو الحل السحرى ... إنه اللغة الوحيدة التي يفهمونها وأنا ، لا ألومهم كثيراً على هذا الضعف على أية " حال ، في فترة ما بعد الحرب كان شعارهم المرفوع هو الكد من أجل المال ... والمزيد من المال ... حينذاك فقط سيقدر الناس قيمتهم ، كما يزعمون ، وأصبحوا مشغولين بذلك الهدف لدرجة استخدامه كعلاج طبيعي ، يساعد كثيرين منهم على محو ذكريات تواطئهم مع الرايخ الثالث .

فى حالتنا لم يكن الأمر بمثل تلك البساطة ، ومهما كانت مخيفة ومهما كانت متوحشة ،فإن جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة — هكذا كانت من البداية إلى النهاية — لم تكن هي الرايخ الثالث، المعادلة غبية ، وهي إهانة لذكائنا أنت تعرف ذلك جيداً ،، مثلى ،، ولذا أرجو أن تتأكد أنه واصل إلى سادتك الجدد ،

على مدى أكثر من أربعين عاماً كنا نصنع فلك ثقافتين مختلفتين خذ لغتنا على سبيل المثال ، نحن نتكلم — حتى — على نحو مختلف، في الغرب نسوا قواعد اللغة تماماً ، الحياة في مدارس ألمانيا الديمقراطية كانت خانقة ، ولكن رياض الأطفال لدينا كانت جيدة بالفعل ، وفي الستينيات والسبعينيات كانت البنى البروسية الستالينية في الجامعات قد بدأت تتكشف عن صدوع خطيرة.

لن يشاهد أطفالك أبدا "رجل الرمل" ألم يكن أفضل بكثير من تلك النفايات الأمريكية ، التي يعرضونها للأطفال في الغرب ؟

أم ترانى مجرد شخص مزعج وعجوز خرف ، يبدأ في إثارة أعصابك ؟

كثيرون منا سعداء ، لأننا عدنا بلداً واحداً مرة أخرى ، ولكنهم أسفون لأن كل شئ هنا يجرى تدميره ، برلينهم الجديدة ...

"برلين" القرن القادم الرسمية يجرى تصميمها وبناؤها بحيث يتم محو الماضى وإعادة مارد التاريخ إلى القمقم ، إلا أنهم فى نفس الوقت يخلقون الظروف ، التى تحى الاستقطابات القديمة. الأغنياء الغربيون يقبلون على شراء كل العقارات لكى يصبحوا أكثر غنى ، وعندما يأتون إلى فنادقنا يحضرون معهم صابونهم وفوطهم ، عملية تجانس جديدة يتم فرضها علينا ، لدينا بالطبع الحرية لكى نعترض .. وهذا شئ جيد ،

رسالة "جيرهارد" وصلتنى بعد أن سمعت خبر انتحاره فى الراديو سطور قليلة ، بروفيسور سابق يشنق نفسه فى حديقة منزله فى "جينا" هذا هو كل شئ .

قرأت رسالة "جيرهارد" أكثر من مرة كان ذلك صوت أقرب أصدقائي، قبل أقل من أسبوعين كنا قد قضينا مساءً معاً ، وكان "جيرهارد" - مثلى - قد طرد من وظيفته لم يبقوا عليه أستاذاً للرياضيات في "جينا" ، بسبب آرائه السياسية كان مثل غيره قد احتفى بإزالة الحائط .

الأسف "كان والد "جيرهارد" جنرالا في الاستخبارات العسكرية . كان الغربيون يستأصلوننا بكافة أساليب الانتقام ، قالى لى يا "كارل" ما الفائدة التى ترجى من ألمانيا ،تحكم على رجل مثل "جيرهارد" بالإعدام ؟ لقد بكيت عندما أريتك رسالته .

هل تتذكر ذلك الوجه الوديع المشرق ، الحالم دائماً المشبع دائماً بعدم اليقين ، دون انطواء أو كآبة ؟

هي في البداية جذوة ، ثم تبدأ في الوميض وسرعان ما تصبح

لهباً ، اللهب الذي يخترق العقل والنتيجة ؟ ألم متواصل .
وعندما يعجز عقلى عن احتواء الألم .. عندما يطغى الألم
على كل شئ الأمل ، الحب الذكريات الجميلة ، كل شئ ،
عندما يغتال الماضى بوحشية تنبثق الفكرة ، يرفض الألم أن
يذهب ، ثم في جو جميل مشمس بعد ظهيرة يوم كهذا أفكر
في أفضل طريقة للرحيل ، لماذ لا أعلق نفسى في شجرة
البلوط العتيقة في الحديقة ؟ عمل شبه علني ، سيبلغ الجيران
عن الحادث ، إن تلك يا "قلادي" هي الطريقة الوحيدة المتبقية
لنا للهرب . الغربيون يريدون القضاء علينا تماماً ، لم يكن لنا
وجود أبداً كل شئ كان هراء ، لا أقوى على الحياة في بلد
ينظرون فيه إلى البشر، مرة أخرى على أنهم قمامة يجب
كنسها.

إن الفقق الروحي أصعب ، من المسوت أو التحلل أو الإنتمار .

الصورة الوحيدة لنا عندك يا "كارل" هي أننا جيل مهزوم ، كل تراثه مسمم ، وعندما أروى لك قصة "لودڤيك" فقد تكون فرصة لك لكى تعرف الكثير عن جدتك وعنى ، لا تفزع أمنحنى الشفقة وطيب الخاطر ، لن يكون ذلك محاولة لتبرير الذات ، ولا لفطامك عن الجهاز الذي أصبحت مرتبطاً به ، هكذا كل شئ نسبى في هذا العالم اليوم . أنا سعيد لأنك "ديمقراطي اجتماعي" ولست "ديمقراطي مسيحي" وذات يوم لا بد أن تشرح ما يفصلك عنهم اليوم ما أريده قبل أي شئ هو أن أخلص الناس في هذه القصة من قبصضة أولئك الذين لا يهتمون بالماضي ، سوى من أجل تبرير حاضرهم .

بعضنا ، نحن الذين تشكلنا ونجونا من العواصف النارية لهذا القرن ، ...... ندين بذلك لأنفسنا إن لم يكن لأى شئ آخر ، وإن كنت لا تريد أن تقرأ ما لابد أن أقوله ، فلتتركه فى مكان ما كى يجده أبناؤك أو أحفادك يوما ما ، وربما قد لا أحبذ إرسائه لأحد عندما أصل إلى النهاية ، معظم ما ستقرأ من نسج خيالى ، المساحات الفارغة بين ما أعرف من أشياء ، لا يمكن أن تظل فارغة بكل تأكيد ، لو سمحت لى ، سوف أبدأ بالأسلوب الذى تم الإصطلاح عليه منذ القدم :

فى يوم من الأيام ، فى قرية "بدقوشوليسك" فى إقليم "جاليشيا" فى العقد الأخير من القرن الماضى ،، كان هناك خمسة أولاد تبدأ أسماؤهم، جميعاً بحرف اللام يسبحون فى النهر نفسه ، يذهبون إلى المدرسة نفسها ، يطاردون البنات أنفسهن ،ونشأوا كلهم غير مكترثين بكون قريتهم الحدودية بين الأراضى النمسوية - الهنغارية وممتلكات قيصر الأراضى الروسية كلها كانت دائماً عرضة لأهواء الاستعمار . كانت الأيدى تتغير عليها كل بعض سنوات ،

وكان معنى ذلك ، أنهم تعلموا لغات كثيرة بدلاً من لغة واحدة ، وتعلموا أن يقرأوا "بوشكين" و "جوته" باللغة الأصلية ، كانت جدتك "جيرترود" تتحدث دائماً عن صورة رأتها ذات يوم في موسكو كانوا كلهم هناك خمسة أولاد أبرياء يبللهم الماء من الرأس إلى المقدم ، وجوههم عليها ملامح متحفزة ، فاجاتهم الكاميرا وهم في بنطلونات السباحة القصيرة .

وإلى أن شبوا عن الطوق ، لم يكن "لودفيك" "ولانج" - كانوا يدعونه دائماً فريدى - و "ليفي و "ليفيت سكى" و "لارين" قد شبجعوا على إنشاء مكتبة وقاعة للاطلاع ، حيث كان يمكنهم قراءة الصحف

والدوريات الصادرة بالألمانية ، وسرعان ما أصبحت قاعة الإطلاع تلك مكاناً للقاء ، حتى بالنسبة للشبان الأقل حظا من التعليم فى القرية ، وعندما أغلقها الروس عم الغضب الجميع ، وكان بين الأولاد الخمسة الذين تبدأ أسماؤهم بحرف اللام ثلاثة من أصل يهودى يتكلمون لغة "الييديش" منهم أبى "لودڤيك" بينما كان الآخران من أصول بولندية فلاحية الكل يتكلم لغة الكل وعندما حان وقت الاحتفال بعيد ميلادهم العاشر ، كان جدك وأصدقاؤه يتكلمون الألمانية ، والروسية ، والبولندية ،

نعرف جميعاً الملامح السلبية للامبراطوريات القديمة ولكنها كانت لا تعد ملمحا إيجابياً كان وجودها يوجد المجتمعات التي يحكمونها من خلال تزويدهم بلغة مشتركة .... وعدو مشترك .

الشبان الذين نشأوا في "بدقوشوليسك" الصغيرة ، لم يشكوا أبدأ أن الحرب العالمية الأولى ، سوف تقصف عمر معظمهم خلال سنوات قليلة ، ولم يكونوا غافلين عن الظروف المضطربة ، التي يعيشونها نادرأ ما تكون الحياة في قرية حدودية ، هادئة ومطمئنة ، فهمي تجتذب الآبقين من كل جنس ، مجرمون ، سياسيون منفيون، فارون من جيوش، هاربون من ظلم الأباء ، يحاولون أن يجدوا طريقاً نحو العالم الجديد .

كان وضع أولئك الشبان الذين تبدأ أسماؤهم بحرف اللام ، جيداً ، منذ أن امتلك والد "شميلكا ليفتسكى"فندق القرية الصغيرة ، بقفطانه الأسود ولحيته الكثة السوداء المتناغمة معه ، كان منظره يوحى بالخوف ويثير الاحترام، وكان رجلا طيباً يشمل نزلاء فندقه الصغير بالمودة والكرم، وهنا، سمع "لودقيك" وأصدقاؤه لأول مرة من المنفيين البولنديين عن قيام ثورة ضد القيصر في "سان بطرسبورج"كان ذلك في عام ١٩٠٥ .

ثم علموا بأن الثورة قد تم سحقها عندما مرت بالقرية موجة جديدة من المنفيين ، وكانت القرية قد أصبحت في أيدى النمسويين مرة أخرى ، لم يكن الخمسة يعيشون في "إسن" أو "مانشسير" أو "ليل" ، ورغم وجود اتحادات عمالية ودعاة إصلاح ، إلا أنهم كانوا قلقين بسبب سرعة تغير الأحوال ،

كانت "بدڤوشوليسك" قرية أوربية مهمة ، على هامش امبراطوريتين قويتين وكان ما يقرب من ثمانية بالمائة من سكانها من اليهود، استقبلوا الأخبار القادمة من "بطرسبورج" ببهجة لم يخفوها في البداية ، ولكن سرعان ما عاودا إلى حالتهم العادية ، من التشاؤم الحذر .

وفى يوم مشمس من أيام مارس عام ١٩٠٥، ومع بدء ذوبان الجليد ، جاء إلى "بدقوشوليسك" رجل ضئيل الحجم ، فى بداية العقد الثالث ، له عينان متعبتان ويرتدى نظارة طبية لها إطار يشبه قرن حيوان ، كان بولنديا وكان اسمه "آدم" وكان قد أمضى عدة سنوات فى سجون القيصر ، كل ما يريده هو أن يستريح ، صادقة "لودڤيك" وقبلوه عضو شرف فى المجمتع السرى للخمسة الذين تبدأ أسماؤهم بحرف اللام ، كان يقضى معهم وقتاً طويلاً فى المشى على شاطئ النهر ، يستمع إلى ثرثرتهم حيث كانت بنات القرية، موضوعاً رئيسياً للحكى ، عن الحاخام وكبار شخصيات القرية الآخرين .. ثم يتكلمون عن المارسات الأبوية ، التى لا تروق لهم .

كان "آدم" مستمعاً جيداً ... يبتسم كثيراً ويسال قليلاً ولا يتطوع بقول شئ ، وعندما بدأوا يسالونه فقط ، أدركوا أن حياته كانت مختلفة عن حياتهم ، حكاياته هزتهم ، ثم بدأ هو يوجه الأسئلة، وسرعان ما بدأت الأحداث التي كانوا يقبلون بها كأمر مسلم به تظهر في ضوء جديد ،

المذابح المنظمة مثلاً "لودفيك" حكى "لآدم" كيف اصطحبه والده منذ سنوات لحضور زفاف عم له، في قرية مجاورة ، كانت "بدقوشوليسك" كلها تقريباً يهودية، ودائماً تحت الحكم النمسوي، وتشعر بالأمان ولكن عمه كان يعيش في روسيا كان الشارع الرئيسي الذي يعيش فيه في القرية يشبه الوادي الصغير الضيق شديد الانحدار. دكاكين، وبيوت اليهود على جانب ، وكل شئ آخر على الجانب الآخر ، وعندما كان "لودفيك" يتكلم أصابت صوته بحة ، فقد تذكر ما شعر به من رعب في تلك الليلة الخريفية الباردة ، كان يوم سبت الشموع موقدة ، وبينما يسيرون في الشارع، كان وميض سحري ناعم يؤطر نوافذ بيوت اليهود،

وصف له تجمع المصلين وهم يغادرون المعبد ، رجال مسنون بظهور محنية ورؤوس مدلاة وقفاطين مفتوحة ، وآخرون صغار مثل "لودفيك" يحاولون تقليد الكبار، في مشيتهم ، ولابد من أن يكون بعض كبار السن قد شموا رائحة خطر في لحظة ما ، فصمتوا جميعاً لسبب غير واضح ، فجأة ، دون إنذار إنقضت عليهم جماعة من الفلاحين يقودهم قساوسة ، كان "لدوفيك" يتذكر المناجل والمحشات والسياط والعصى ، التي كانت تنهمر من السماء فوق رؤوسهم كالمطر كان السوط في يد فلاح قوى كث الشارب ، ينهال على ظهر عجوز يهودي في الستين ، فلاح قوى كث الشارب ، ينهال على ظهر عجوز يهودي في الستين ، الكراهية المسيحية المتأصلة ، ضد اليهودي، ذلك الوحش الذي أرسله الكراهية المسيحية المتأصلة ، ضد اليهودي، ذلك الوحش الذي أرسله والد الشيطان من السماء ليقتل المسيح ويضطهد الأبرار ، أمسك والد الشيطان من السماء ليقتل المسيح ويضطهد الأبرار ، أمسك والد أودقيك" ابنه في يده وركضوا بعيداً .... بعيداً مخلفين كل ذلك الشر وراءهم ، وفي اندفاعهم هاربين من العقاب ، لم يلاحظوا أن جماعة أخرى كانت تقتحم بيوت اليهود وتضرم فيها النيران بشموع السبت ، أخرى كانت تقتحم بيوت اليهود وتضرم فيها النيران بشموع السبت ،

الأميال الباقية حاول والده أن يبهدئ من روعه ، كانت الأمور أسوأ من ذلك في "لومبيرج" و"كييف" صمم" لودفيك" وأصدقاؤه ، بتشجيع من "أدم" على الهروب من "بدفوشوليسك" كانوا كلهم متفوقين في الدراسة استطاعت أسرهم تدبر المال الكافي لإرسالهم إلى الجامعة في "فيينا" كنا في عام ١٩١١ ، "فريدي" و"ليفي" و "لارين" درسوا الطب "لودفيك"على غير رغبة والديه ، الذين كان يريدان له أن يصبح محامياً ، درس الأدب الألماني وكان يتكلم بحماس عن "هينه "ويكتب الشعر "شميلكا ليفيتسكي "تخصص في الرياضيات ، ولكنه كان يقضى معظم وقته في العزف على الكمان .

وفى البداية ، كانوا يلتقون كل مساء ، يتبادلون الأخبار ويتحدثو عن الوطن ، ويتشاكون عن ارتفاع أسعار كل شئ ، ويتحسرون على انفسهم، وفيما عدا "ليفيتسكى" لم يكن أى منهم قادراً على شراء ملابس جاهزة ، وكانوا يجذبون اهتمام الآخرين عندما يتجمعون حول طاولة في أحد المقاهى في صخب ، يشربون قهوتهم، ويتكلمون بالييديش ، كانوا يريدون أن يتخلصوا من ريفيتهم في يوم وليلة .

بعد أسابيع قليلة أصبحت لقاءاتهم أقل ، كانوا يعملون بجد وبدأوا يكونون صداقات جديدة، وفي وقت قصير أصبحت اتصالاتهم ببعضهم، مقصورة على التلويح من بعد عبر طاولات مقاهيهم المفضلة "لودفيك" سحرته "فيينا" ، أسرته دوامة التاريخ المدهشة هنا يتبدى كل شئ ونقيضيه الاشتراكيون المسيحيون المعادون للسامية ، في مواجهة الاشتراكيين كان "شوينيبرج" قد أطلق وابل طلقاته المغرقة في الحداثة، على الفالس الفييني ، وهكذا تم دفن مؤسسة موسيقية في الماضي ، وكان فرويد يتحدى التقاليد الطبية الراسخة .

كان "لودڤيك" مستثاراً لدرجة بعيدة لم يستطع أن يدرك أن ما كان يشهده ، ليس أقل من تفسخ للنظام القديم ، على العكس من نظرائهم الإنجليز والفرنسيين ، لم تكن النخبة ، البرجوازية النمسوية قادرة على الاندماج مع أرستقراطيتها أو تدميرها .

ولكنها بدلاً من ذلك ، ركعت على ركبتيها وحاولت تقليد من هم أرقى منها ، لم تواجه سلطة الأمبراطور أى تحد إلا من أسفل، الفاشيست القدامي من جانب ، والاشتراكيون من الجانب الأخر .

ولأنه عجز تماماً عن فهم ديناميكيات ذلك العالم ، بحث "لودڤيك" عن ملجاً في الجانب الثقافي من صحافة "فيينا" ، جذبه أسلوب صفحات التسلية وكتابها كانوا نفرا ممن تخصصوا في تشجيع المشاعر الخاصة ، وجعل القراء يشعرون بأنفسهم يسبرون أغوار الواقع .

ترك ذلك أثراً عميقاً على "لودقيك" وراق له الحس الأدبى ونرجسيته كان دائم التفكير في الوطن يفتقد طبيخ أمه ، وفطائر عمته "جالينا" التي كانت تصنعها في المناسبات المختلفة ، حتى صوت والده المازح كان يحن إليه ، وفي الهزيع الأخير من الليل كان يجلس وحيداً في غرفته الصغيرة يكتب ما كان يعتقد أنه خطابات ذكية ليسعد والديه ، مقلداً أسلوب كتاب صفحات التسلية والكتابة الخفيفة كانت متدلاقة لسانه ونغمته الزائفة تحزن والديه ، الأب كان مدرساً خاصاً ، يكسب القليل من تدريس الموسيقي لأبناء الطبقة الراقية البولندية ، أمه كانت تصنع الخبز والفطائر المحشوة بالجبن لمخبز "بدڤوشوليسك" وكلاهما كان يعمل بجد لكي يرسلا ابنهما المحبوب إلى "ڤيينا" ، أما شقيق "لودڤيك" وهو عكسه تماماً ، فكان يتدرب لدى عم لهم يعمل بصناعة وإصلاح الساعات وكان ناجحاً في عمله ، إلى أي مدى كان يمكن أن

يستمر ذلك ، وأين انتهى الأمر بالخمسة ؟ لا أعرف حدث شـــيئان لإنهاء تلك الحالة من الانغماس الذاتى ، ودفعا بهم فى إتجاه الحقيقة .

الأول هو "كريستينا" والثانى .... نشوب الحرب العالمية الأولى... دخلت "كريستينا" حياتهم فى سنة ١٩١٣ ، كنا فى يوليو .. والأيام طويلة والسماء زرقاء صافية ، والليالى ساكنة ...راها "فريدى" ذات مساء على الرصيف ، وهم يشربون عصير الليمون المثلج محاولاته لإشراكها معهم فى الحديث باءت بالفشل ، وعلى نصو بائس لاحظ "لودڤيك" أنها كانت تقرأ فى كتيب من تأليف "كاوتسكى" تقدم نحوها وسائها إن كان يمكنه أن يستعيره منها هذه الليلة ، وكان هذا الأسلوب أكثر نجاحاً وافقت على الإنضمام إلى طاولتهم ولكنها أصرت على أن تدفع ثمن الشاى الذى شربته .

كانت أكبر منهم بسنوات قليلة وبادية الذكاء الحاد النزاع الصدام ، وجميلة جداً ولكنه جمال من نوع غريب ، وكانت تكره النفاق كانت قد نشأت في "وارسو" ودرست الفلسفة في "براين" وحضرت الدورس التي كان ينظمها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني وعندما عادت إلى الوطن ، أصبحت اشتراكية وانضمت الحزب البولندي السرى ، سلطتها مستمدة من الشهور الأربعة التي أمضتها في السجن قالت ذلك كله لهم ، ولكن كل محاولة لمعرفة شئ عن حياتها الشخصية كانت تبوء بالفشل ، لم تتحدث معهم أبداً عن أبويها ولا عن علاقاتها الغرامية ، لم يكونوا حتى متأكدين أن "كريستين " هو اسمها الحقيقي ، أحبوها نعم حتى "لودفيك" رغم أن "ليزا" زوجته عندما كانت تساله بعد ذلك عنها كان دائماً يحتج بشدة ، ويقول ... ، نعم "! " طبعاً ! ... وكيف لا يحبها إنسان ؟ ولكني است في علاقة غرامية معها هناك فرق".

وذات مساء عندما كانوا يحضرون دروسها لعدة أشهر ، استطاعت كريستينا أن تجندهم جميعاً لقضية الاشتراكية الدولية المدهش أنها استطاعت وبسرعة شديدة أن تغير مفاهيمهم ، عن فيينا ، والعالم علمتهم ألا يقبلوا الحياة على علاتها ، وأن يقاتلوا ضد كل التجاوزات .. بعنف ، لم يكن هناك في قاموسها حقائق راسخة ... كل شئ يمكن أن يتغير ، ولا بد أن يتغير ، لا يوجد مستحيل .

كان الأولاد الخمسة الذين جاءا من "بدڤوشوليسك" قد أصبحوا الآن خلية سرية للحزب الاشتراكي البولندي ، في المنفي أصبحت حجرة كريستينا "الصغيرة جامعتهم لم تُغيرهُم بتغيير وظائفهم الأكاديمية ، فحركة الطبقة العاملة في حاجة إلى أطباء لعلاج الفقراء ، معنى ذلك أن ثلاثة من اللذين تبدأ أسماؤهم بحرف اللام كانوا يصلحون لذلك ، اكتشفت "كريستينا" أن "لودفيك" كان لغوياً موهوباً أقنعته بترك الأدب الألماني ، لكي يدرس تفاصيل ودقائق اللغات الألمانية ، والإنجليزية ، والورسية ، والفرنسية ، والإسبانية .

كانت تريده أن يتنوق الخصوصية الفريدة لكل لغة ، ولذلك عزم على قراءة أدب كل ثقافة ، وكان يمكن مشاهدته على مدى عدة أشهر ، وهو جالس في مقاهيه المفضلة منهمكا في قراءة روايات أوربية .

لم يلتقوا أبداً فى حياتهم بامرأة مثلها ، كانت تحارب من أجل عالم أفضل ، وتخلت عن كل شئ أخر فى حياتها لتحقيق هذا الهدف ، علمتهم معنى الالتزام بمجموعة من المثل والقيم ، بعثت فى حياتهم روح الدراما فجعلتهم يشعرون بأنهم ليسوا مجرد أفراد، وإنما ممثلين .. لكل منهم دور يلعبه على مسرح التاريخ ربما يبدو ذلك كلاما كبيراً الأن .... عندما ننظر إلى عالم اليوم ، ولكنه لم يكن هكذا دائماً .... وهذا شئ يريد جيلك أن ينساه ، "كريستينا"غيرت الطريقة التى كانوا ينظرون بها يريد جيلك أن ينساه ، "كريستينا"غيرت الطريقة التى كانوا ينظرون بها

إلى العالم أجبرتهم على التفكير في الحاجة لتغيير الحالة الإنسانية ... غيرت رؤاهم إلى الأبد ،

كانت هى التى منحتهم هويات جديدة ، كانت تدعوهم باللامات الخمس ، وطواعية ، أصبحوا أصابع يدها الخمسة . ولا شك أن شخصيتها القوية هى التى دفعت الخمسة إلى الثورة ، أما التفسخ الاجتماعي الذي خلفته الحرب العالمية الأولى فتكفل بالباقى . فكر فى ذلك يا "كارل" كل ميسر لزمنه ، العمل بأناة من أجل الثورة العالمية في جاليشيا" كان الخيار دائماً محدوداً . الامبراطور، أم القيصر ؟ وجهتهم "كريستينا" نحو أفق جديد وفي غرفتهم في "فيينا" ،كانوا كثيراً ما يساطون إن كان الأمر كله مجرد كلام ، وما إذا كانت رؤية "كريستينا" الطوباوية يمكن أن تتحقق ذات يوم كان "لودفيك" قد شاهد المذابح ، وكان يشك في إمكانية أن يتجمع المظلومون خلف راية واحدة ، أولئك الفلاحون البولنديون والروس الفقراء كان يوعز إليهم بقتل اليهود .

وإحراق منازلهم .. هكذا بكل بساطة فهل يستطيعون فعلاً أن يحرروا أنفسهم ؟ إن الأمر يحتاج إلى معجزة تنتزعهم بعيداً عن ذهول الانقياد للأخرين .... وذلك الذهول الذي يغمرهم "كريستينا" تستمع بصبر وتبتسم ، كان "لودفيك" يعبر عن الشكوك نفسها التي كانت قد أصابتها منذ سنوات وعندما كانوا يتجادلون سمعوا صوت هياج في الشارع الأخبار جاءت من "سراييفوا" صربي قومي ، قتل وريث العرش النمسوي من ذا الذي كان يمكن أن يتصور آنذاك ، يا وريث "كارل" أن قرن الحروب والثورات سوف يبدأ وينتهى بـ "سراييڤو'؟

وبنشوب الحرب تبددت شكوك "لودڤيك" ، منذ اليوم الأول ، كان موقف كريستينا واضحاً ، لم تشعر بالحاجة إلى استشارة سلطة أعلى، كانت حرباً ، من الإجرام أن تنحاز فيها إلى جانب أى طرف لا الامبراطور ولا القيصر كانت القوى الأوربية تحارب بعضها لتحديد من تكون له السيطرة على بقية العالم ، وكانوا كلهم يستخدمون عمالهم علفاً للمدافع!

كانت كريستينا تريد أن تقوم كافة الأحزاب العمالية فى أوروبا بإضراب عام احتجاجاً على الحرب لم تكن تريد للعمال البريطانيين أن يقلتوا أو أن يقتلهم نظراؤهم الألمان كانت تصرخ ، بعيون مشرقة فى المهتدين إلى المذهب الجديد "ليس للعمال وطن! "

فى البداية لم يكن اللامات الخمس مقتنعين كان القيصر الروسى بالنسبة لهم هو الشر الأكبر ، وأن انتصاراً ألمانياً من شأنه أن يساعد الديمقراطيين ويحرر "بولندا" والمستعمرات الروسية الأخرى ، وكانت كريستينا" غاضبة جداً ، لماذا يجب استبدال حاكم بأخر ؟ الحرية الحقيقية معناها سقوط كل العروش وامبراطورياتها كانوا يتجادلون عدة أيام ، وفازت "كريستينا" والذى أقنع الخمسة فى النهاية هو رؤيتهم لل "كريستينا" وهى تبكى وفى يدها نسخة من داى نيو زايت الديمقراطيون الاجتماعيون صوتوا فى البوند ستاغ لصالح الحرب ، كان "ليبكنشت" هو الوحيد الذى صوت ضدها استولت هيستريا الحرب على العمال ، وكان حزبهم قد أصبح ضعيفاً لا يستطيع أن يسبح ضد التيار ربما كان "لودڤيك" هو الذى اقترح مبدئياً أن يهدئ من مشاعرها ، وكان ذلك يعنى أن العمال الألمان لهم وطن .. ولكن النظرة المتجهمة التي استقبلت هذا التجذيف الفكرى .. فرضت تراجعاً فورياً .

كان "لودفيك" شديد التأثر بالناس أكثر منه بالأفكار ، وكانت فلسفته تعبر عن ذلك دائماً ومن الآن فصاعداً سيصبح التحقق سمة سائدة من سمات وجوده .

وكان خيارهم هو أن يغادورا "قيينا" فوراً بمجرد صدور قرار التعبئة العامة ، "كريستينا" أخذتهم إلى "وارسو" . لندع أبى "لودڤيك" وأصدقاءه ينتظرون بعض الوقت "كريستينا" تعلمهم فنون الحرب والسياسة ، وسوف أعود إليهم بعد قليل .. لكن هناك شئ آخر يقلقنى ، ويطير النوم من عينى .

أريد أكثر من أى شئ آخر أن أصلح علاقتنا ، وأن أعيد بعض المرح لحياتنا ، أنا وأنت ، أستطيع أن أدرك مكمن الخطر ، إن المرارة الدفينة والتوترات المقبضة أصبحت قارة فينا نحن الاثنين، هل من ترياق لهذا السم ؟ أتمنى أن توافقنى يا "كارل" .

حتى عندما أكتب ، يبدو أمراً مضحكاً أن أعود هكذا إلى الماضى البعيد ، بدلاً من التصالح مع المستجدات الحاضرة ، أعنى قرار أمك بأن تتركنا ذلك القرار الذى كنت تلومنى دائماً بسببه ربما لو كانت هى التى بقيت ، وتركت البيت أنا كنت ستلومها بدلاً منى .. بالرغم من أن ذلك – وبالدرجة نفسها – لن يكون له أى مبرر على الإطلاق ، بعد موت جدتك "جيرترود" بدا أن كل شئ كان يتجه وجهة خاطئة ، وجدت أنا وأمك أنه لم يبق لنا سوى بقايا كلام وفى الشقة الخاوية ، بدأت أشعر بغيابها أكثر ، وتزايد إحساس بأنها فقدت الاهتمام بى ، كانت تقضى وقتاً طويلاً فى عيادتها .

وذات يوم وأنا أتناول القهوة مع "كلاوس ونتر"، قال شئياً ما كان ينبغى له أن يقوله هل تتذكر "كلاوس" ؟ كان صديقاً قديماً من أصدقاء "جيرترود"، وكان يبكى في جنازتها بحرارة، هو الذي اشترى لك بنطلون الجينز من "براين" الأخرى في عيد ميلادك الرابع عشر ، قال لي كلاوس" عرضاً ، إنه كان قد شاهد "هيلجا" مع صديق في حفل موسيقي منذ يومين ، وسألنى لماذا لم أكن موجوداً المشكلة يا "كارل" ليست في أنها لم تخبرني بأنها كانت ستذهب إلى الحفل ، المشكلة أنها قالت بوضوح إنها لن تستطيع أن تحضر اجتماع المنتدى في تلك الليلة بسبب مريض لا تسمح حالته بإلغاء موعده .

#### فلماذا كذبت على ؟

تركت "كلاوس ونتر" وحده فى الفندق الذى كنا نجلس فيه ، وعدت مندفعاً إلى المنزل كنت مجنوناً من الغيرة ، ولحسن الحظ ، وربما لسوئه كنت أنت فى الخارج مع أصدقائك . وعندما رجعت أمك واجهتها بالحقيقة ، والمدهش أنها ابتسمت وقالت إننى مثير للشفقة ! ضربتها شعرت بالخجل فيما بعد ، توسلت لها أن تسامحنى لم تتكلم ولكنها مشت بهدوء إلى غرفة نومنا وراحت تجمع ملابسها من الخزانة .

تجمدت فى مكانى لم أستطع أن أقول شيئاً ، أو أن أفعل شيئاً لأثنيها عن ذلك ، كنت جالساً على السرير صامتا ، بينما تجمع أشياءها وتضعها فى الحقيبة الخضراء الباهتة إياها ، تلك الحقيبة التى كانت تخص جدتها ذات يوم منذ ما قبل الحرب تذكرت ذلك اليوم عندما جاءت بها إلى المنزل بعد زفافنا ، وحملتها إلى غرفة النوم .

"لم أكذب عليك يا قلادى ، ولم يحدث أبداً أن فعلت. الرجل الذى كان معى فى الحفل هو أحد المرضى ، وكان ذلك جزءاً من علاجه . أما رد فعلك فهو عرض من أعراض عقلك المثقل بالذنوب ، أنا راحلة نتكلم الأسبوع القادم عندما تهدأ ، وبعدها نتحدث مع "كارل" قل له إننى

ذهبت إلى اليبزج الزيارة أمى ، وإذا كنت تود أن تجئ إيفيلين إلى هنا فليس لدى أى اعتراض ،

كان ذلك هو كل ما قالته وهي تغادر بيتنا ، كنت أريد أن أصرخ أن أركض خلفها ، أن أركع على ركبتي متوسلاً أن تبقى وتمنح علاقتنا فرصة أخيرة ... ولكننى لم أفعل شيئاً سوى أن ذرفت بعض دموع ذاهلة وهي تخرج ،

ربما كان هناك شي ما بداخلي يخبرني بأن لا فائدة! لقد تباعدنا .. لا شي ، حتى أنت يا "كارل" يمكن أن يجمعنا مرة أخرى والباقى أنت تعرفه عادت وافترقت أنا و "إيڤيلين".

أما القطيعة الكبرى فقد جاءت بعد ذلك ، ولأسباب يعرفها كلانا، كانت هليجا مخطئة في موقفها من "إيڤيلين" لو كنت قد أعترفت لها لغضبت ... ولكنها كانت ستفهم ،

لقد اكتسشفت بالمصادفة رسالة من "إيقيلين" كان لابد من التخلص منها ، كانت تقول في رسالتها إن هزه الجماع عن الانثى اختراع ذكوري ، ولا ينبغي أن أيأس من عجزي عن إشباعها كنت أحتفظ بالرسالة فقط ، لأنها أضحكتني ، أمك قرأتها ، وفهمتها على نحو مختلف ونسبت إلى "إيقيلين" قوة لا تمتلكها – للأسف- تلك المرأة الصغيرة أعتقد أنني لا بد أن أبدأ من البداية .

قد يكون ذلك مفاجأة لك يا "كارل" ، ولكننى كنت محاضراً مشهوراً فى "همبولت" والأدب المقارن يسمح بقدر كبير من الإبداع فى تدريسة ، وكانت "إيقيلين" من بين طلابى فى برنامج عن الأدب الروسى. كان من عادتى مثلاً أن أتكلم عن "جوجول" وهو يقرأ أجزاء من "أرواح ميته" على "بوشكين" ، بينما يكتب الطلاب حواراً متخيلاً بين الرجلين ، "إيڤيلين " كانت سريعة البديهة وكنا نبتسم للحوار الذكى الذي كتبته ، إلى أن وصل إلى نقطة سيريالية ، كانت شديدة الحساسية بالنسبة للأفكار السائدة ، وعندما اقترب حوارها المتخيل من نهايته ضمنته بعض التلميحات العنيفة عن "هونيكر" والمكتب السياسي ، ونظر الجميع إلى لم أعلق بشئ وانتقلت إلى الطالب التالى .

لم أكن أتحدث معها بعد المحاضرات أبداً لم تكن علاقتنا أكثر من تبادل نظرات ودية ، وابتسامات عابرة ، وخاصة عندما يحاول طالب أن يصعد حزبياً بتوجيه أسئلة محرجة .

فى ذلك الأسبوع كان عيد ميلادى الخمسون . قامت "هيلجا"بترتيب حفل ولدهشتى جاءت "إيڤيلين" ، مع بعض أصدقاء من الجامعة لم تكن قد وجهت دعوة لأى منهم ، ومع ذلك رحبت "هليجا" بهم جميعاً . كانت مناسبة عفوية بعيدة عن التكلف كانت "إيڤيلين" هى الوحيدة التى ظلت فى حالة صحو فى تلك الليلة ،، وكانت تراقبنا جميعاً من خلف غلالة كثيفة من دخان السجائر ، وكان ذلك عندما رأيتها لأول مرة .. كامرأة جذابة .. متوسطة الطول ، رشيقة ، شقراء الشعر ، ورائعة القوام صدرها ليس عامراً مثل صدر "هيلجا" ولكنه صغير وقوى ... وفوق ذلك كله عينان زرقاوان حادتان ووجه بارز العصطام شصديد الذكاء .

بعد ذلك بأسبوع مارسنا الجنس لأول مرة في شقة صنغيرة تطل على

مقابر اليهود القديمة ، كانت شقة عمتها ولم تكن موجودة بالبيت في ذلك المساء لبضعة أشهر تشاركنا في كل شيئ ، الأخبار الأسرار ، الهموم ، الأوهام ، الأحلام ، ونما الحب بيننا مثل وردة برية ، كنا نمشى إلى الحديقة يدا في يد ، ونتبادل القبلات مثل المراهقين مشبوبي العواطف .. وجاء وقت كنت قد فكرت فيه بكل جدية أن أخبر أمك بذلك ، ماتت العلاقة فجأة ، فما الذي بترها من الوجود ؟ من ناحيتي أعتقد أنه كان سكين العقل ، وبعد ظهيرة أحد الأيام فشلت في ممارسة الجنس معها ..... عيرتني وكانت هازئة وعيَّابة! " من الواضيح أننا قد فشلنا ، كلانا قد أنهك الآخر على ما أعتقد .. حان وقت التغيير، تبدو مدهوشاً يا "فلادى" مظهرك ليس سبيئ سبيئاً بالنسبة لسنك ، كنت معجبة بك بسبب لسانك اللاذع ، ولأنك كنت مختلفاً عن الروبوت الاخرين في "همبولت" كان ، من عادتك أن تضحكني لم أكن أنوى أن أتوقف طويلاً في محطتك أيها الغبي العجوز على أية حال .. إشاراتك فى حاجة إلى الإصلاح وأنت نفسك في حاجة إلى مهندس أكثر منى خبرة " حينذاك فكرت أنها كانت مدفوعة بطموح شخصى خالص ، رغبتها المستمرة في تغيير العشاق كان يقررها أيهم سيساعدها أكثر لكى تتقدم في عملها ،كنت قد قدمتها إلى مخرج سينمائي من معارفي ورأيتها تشتغل عليه ، ولم يكن لدى أدنى شك في أنه سوف يحل محطى ، وقد حدث ،

قد أبدو غير منصف، وربما تكون قد استغنت عنى هكذا ببساطة بعد أن انتقلت إلى مرحلة جديدة من حياتها أمضيت وقتاً طويلاً في مراجعة كتاباتها وكنت أبدى ملاحظات نقدية، وأدفعها دفعاً لكى تكتب وتعيد الكتابة ، إلى أن أشعر بأنه لا أفضل من ذلك، أنا الذي قرأت قصصها القصيرة ، وقصائدها أنا الذي اكتشف أن لها أذنا جيدة للحوار ، ودفعتها دفعاً لكى تكتب للسيئما .

بعد أيام قليلة من انتهاء علاقتنا رأيتها فى الطريق مع المخرج السينمائى،أقدمت على تصرف سئ قطعت حديثهما معا وجذبتها من يدها وكان رد فعلها يشى بأن كل شئ كان قد انتهى بالفعل، احتقرتنى،كانت الكراهية تتدفق منها مثل حمم البراكين المصهورة هددت بإبلاغ "هليجا .

وانصرفت شعرت بالغيظ الشديد ، أحسست بأننى خدعت .. واستخدمت ، حاولت أن أواجهها مرة أخرى ولكنها كانت قد اختفت هربت هى والمخرج السينمائي إلى الغرب ، وأخبرني أحد أصدقائها أنها قد استقرت في "هيدلبرج" .

لم يكن ثمة داع لأن أخبر أمك بأى شئ كان كل شئ قد انتهى، ولكن شخصاً ما كان قد سجل الحدث ، على غير علم منى ولا من "إيڤيلين" كانت لقاءاتنا الصيفية فى الحديقة ، قد لفتت انتباه "ليلى"، وهى رسامة تركية من "كروز بيرج" كانت مكلفة برسم مجموعة من المناظر الطبيعية فى برلين الشرقية ، وكان فى البورتريه الذى رسمته لنا مسحة سيريالية شخصان غائبان فى عناق عميق على نحو غير مشروع فى حديقة عامة ، وكان عنوان اللوحة "قبلات مختلسة" ومرت أشهر عدة كانت "إيفيلين" كامنة فى لا وعيى ، وذات يوم عاصف ممطر كانت أمك تبحث عن مكان تحتمى به فدخلت قاعة فنية ، حدث ذلك مصادفة ، ولكن يالسوء الحظ ، رأت اللوحة ، أخترقت القناع السيرالى وتعرفت على وراحت تسأل ليلى باستفاضة كأنها تستجوبها .

لم تكن "هيلجا" تقدر على شراء اللوحة ولكن عندما لاحظت ليلى مدى تأثرها أهدتها لها ، وبعد انتهاء المعرض أحضرت "هيلجا" اللوحة إلى شقتنا ، إعصار في علاقتنا علاقة محكوم عليها بالنهاية ولكن القبلات المختلسة ختمت مصيرها النهائي ......

حملت اللوحة معها عندما رحلت وهي تقول رغم أن الموضع كله يصبيها بالغثيان .. إلا أنها تحب التكوين .. وأصبحت صديقه لليلي .

يحدث أحياناً في الحياة أن تستدعى نكسة واحدة انتكاسات أخرى ... فالمصائب لا تأتى فرادى .. مثلما تكون صخرة صغيرة مخلخلة سبباً في إنهيار كبير .

بعد شهر تقريباً ، التقيت بـ "كلاروس ونتر" على الغداء وأخبرنى أن أمن الدولة كان يتلقى تقارير مفصلة عن اجتماعاتنا القيادية فى منتدى الديمقراطية الألمانية ، وكرر بعض العبارات المنسوبة لى بالحرف ، كان تقريره دقيقاً للغاية حدث ذلك عندما أخبرنى "ونتر" بأنه كان من كبار المستولين فى الاستخبارات الخارجية ، وأنه كان يعمل هو وجدتك "جيرترود" لحساب الاستخبارات الحربية السوفيتية منذ أواخر العشرينيات وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، عينا للعمل لحساب الاستخبارات جمهورية ألمانيا الديمقراطية .

صعقت يا "كارل" لم أكن أتصور أن "جيرترود" كانت ما تزال متورطة فى مثل تلك الأمور ، لم يكن فى أوراقها التى تركتها أى أثر لذلك ، لم أمكن "ونتر" من أن يرى أثر الضربة التى وجهها إلى، كانت "جيرترود" هى التى شجعت على إنشاء هذا المنتدى وهى التى ساعدتنى

بالفعل في كتابة بيانه التأسيسي ، وحضرت بعض الاجتماعات كنت قد ناقشت معها بعض أدق أسرارنا بما في ذلك خطة لسرقة بعض الوثائق من المكتب السياسي ، لأن أحد أعواننا كان يعمل في ذلك المبنى . وأنا خارج من شقة "ونتر"كنت أتساعل بيني وبين نفسي عن حجم ما نقلته من أسرارنا، كل شيئ ؟ لا شيئ ؟ بعضها ؟ وفي تلك الأحوال لماذا لم يلقوا القبض علينا ويحلوا المنتدى ؟ كان من السهل جداً أن يفعلوا ذلك ربما كانوا قد أبلغوا موسكو مباشرة بالأمر ، وتصحهم رجال "جورباتشوف" بأن يتركونا ننمو .

كنت أبحث عن إجابات ، ولكن قبل أن أكون مستعداً لمواجهة "ونتر" ، كان على أن أكتشف جيرترود الحقيقية ، والأشباح التى تسيطر عليها كانت "جيرترود" قد ماتت ... وكان لابد أن أقوم بتجميع الخيوط المتشابكة والمتباينة التى كونت حياتها .

كيف كانت متداخلة مع خيوط "لودڤيك"؟ متى التقت "ونتر" الأول مرة ؟ وأين ؟ ومن هى قبل كل شئ ؟ كانت حياتها قد بدأت تطاردنى الآن مثل الشبح ،

أتذكرك وأنت تسالها قبل أن تموت بفترة قصيرة ، إن كانت تحتفظ بأى صورة لعائلتها ، أنا أيضاً كنت دائماً أسالها عن ذلك عندما كنت طفلاً ، فكانت تهز رأسها بسرعة وتغير الموضوع وعندما سالتها أنت أخذت تبكى ، هل تذكر ؟ هل تعرف لماذا يا "كارل " ؟ لأنها كانت قد تركت بلدها في وقت وفي ظروف كانت كل العلاقات بينها وبين عائلتها مقطوعة ، فيها كان والد "جيرترود" من الجيل الثالث لليهود الألمان

جدها الذى كان صاحب تجارة رائجة فى الشاى والكاڤيار ، بنى بيتاً كبيراً فى "شوابن" التى كانت حينذاك ضاحية حديثة من ضواحى "ميونخ" معظم تلك البيوت القديمة قد دمر ، من زمن بعيد ليس بسبب الحروب ، وإنما بواسطة الذين قاموا بالتطوير .

والد "جيرترود" كان طبيباً محترما . أمها كانت تعيش حياة فراغ ، لم تعمل . ولم يكن أيهما متدينا كل ما عرفته "جيرترود" وشقيقها عن الدين في طفولتيهما - إن كانا قد عرفا شيئاً -جاء عن طريق الطباخ والخادمتين ، وكلهم كانوا كاثوليك طيبين كانت طفولتها سعيدة ، وأحياناً كانت تتحدث عن الحديقة الكبيرة والتي كان يوجد في نهايتها بوابة صغيرة ، تؤدي إلى غابة اعتادت هي " وهينرش "أن يخرجا إليها ليجمعا التوت البرى كل صيف ، كانت هناك شجرة أرز عتيقة وأرجوحة وكانت تجد متعة في أن تدفع "هينرش" عالياً حتى يصرخ من الخوف ومن البهجة .. فكانت الخادمة تندفع من البيت لكي تنقذ الولد الصغير ،

نشأ مثل كل الأطفال الألمان من طبقتهما وجيلهما كانت تعاقب في المدرسة الثانوية لوقاحتها ، فقد كانت ترفض أن تتقبل معاداة مدرس التاريخ للسامية ، أحياناً كتب ناظر المدرسة إلى والدها ولكن الدكتور "مايور" لم يتعامل مع الأمر بجدية ، كان والدها يقول لها: "إنهم جهلة يا جيرتى " وإظهار غضبك معناه أنك تهبطين إلى مستواهم لا بد أن تتعلمي كيف تسيطري على نفسك "

وكانت هى تقول: ولكن كيف يسمحون له بتدريس التاريخ لنا إن كان جاهلاً؟ كان الدكتور مايور يبتسم وهو يمشط لحيته بأصلامه ، ولكنه لا يستطيع أن يجيب ، عندما كانت تتذكر ذلك ، تشرق عيناها كانت تلك أول مرة في حياتها تنتصر في نقاش .

ليس لدى إجابة عن سؤالك يا "جيرتى" كل ما أطلبه منك هو أن تدرسى ما يعلمونه لك ، وأن تجتازى امتحانك بنجاح ، وتستعدى للالتحاق بالجامعة ، هل تعتقدين أنه كان يمكننى أن أصبيح طبيباً لو أننى استمعت إلى كل إهانة أو لعنة ؟ إن معادة السامية عميقة الجنور في ثقافتهم رضعوها مع المسيحية ، "لوثر" هو الذي جعل هذا الجانب منها سيئاً ، ولكن ذلك لا قيمة له ، لا قيمة بالمرة .

نجحت جيرتى فى الامتحان ، ولكنها أحبت زميلا لها اسمه "ديفيد شتاين" فى عامها الأول فى جامعة "ميونخ" هناك صورة لهما أيام الدراسة ، وجدتها وأنا أقلب أوراقها منذ أشهر قليلة .

كان شاباً متوسط الطول ، شعره غزير داكن الحمرة ، عيناه لامعتان ، كان والده عامل سكة حديد وكان ذلك شيئاً نادراً في الجامعة وعرضه لكثير من الاضطهاد .. فهو يهودي ومن أسرة فقيرة كانت "جيرترود" مفتونة بثقته الزائدة في نفسه وبقدرته على الارتفاع عن مستوى الإهانات ، والهز الذي يتعرض له باستمرار، قد يبدو ذلك غريبا بالنسبة لك "يا كارل" ، لكن لا تنس أن الجامعات الألمانية كانت قلاعاً للرجعية ، فقبل أن يصبح "هتلر" مستشاراً بفترة طويلة ، كانت أفكاره قد انتصرت وسادت بالفعل في الجامعات .

كان "شتاين" نابغة فى الرياضيات ، وكانت " جيرترود " تشعر دائما بأنها لو لم تشغله لوصل فى مهنته إلى أعلى المستويات ، ربما ولكن .. لو لم يتدخل القدر فى صورة جدتك "جيرترود"لكان قد انتهى به

المطاف - ببساطة - فى "أوشوتز" أصبح الاثنان لا ينفصلان ، وببطء وهدوء بدأ كلاهما يستكشف عواطف وجسد الآخر ، كلاهما كان يستخف بالعقيدة اليهودية ، كانت حياة "جيرتي" فى بيتها علمانية فى كل شئ تقريباً ، ولكن المطبخ لم يدنس أبداً بلحم الخنزير ، والدا "ديڤيد" كانا ملحدين ، وكانا من نشطاء الحزب الديمقراطى الاجتماعى .. وهنا أيضاً كان يتم مراعاة التحريم القاطع الحم الخنزير ،

"ديڤيد" و "جيرتى" دعما حبهما بالذهاب إلى محل جزار غير يهودى وشراء بعض لحم الخنزير المطبوخ ، ثم يذهبان إلى مقابر اليهود ليتناولا طعامهما فوق قبر جد "ديڤيد" وبعد أن يفرغا من تناول الطعام يدعوان الله أن يبرهن على وجوده بأن يميتهما .. ولكن السماء كانت تظل ساكنة ، كانت دهشة "جيرتى" كبيرة .. في الطريق تقيأت ، ولكن بعد أن ساعدها ديڤيد على تنظيف فمها بدءاً يضحكان مجدداً ، كانا قد عالجا نفسيهما من كل الخرافات إلى الأبد ، وكان بعد هذه المرحلة فقط .. أن سحبها "ديڤيد" لمقابلة والديه .

كانت عائلة "شتاين" تعيش في شقة مكونة من غرفتين ومطبخ صغير في أحد الأدوار الأرضية على الحائط صورة باهتة لـ "أدوارد برنشتاين" كم تغير الزمن يا : "كارل"؟ في تلك الأيام كان "برنشتاين" يعتبر الأب الروحي للفكر المراجعي كان رجعياً تسالم مع العدو الطبقي كانت تلك النظرة واسعة الانتشار من عشرين عاماً ، اقرأ بعض مقالاته الآن يا "كارل" و قارن بينها وبين الأحاديث التي تكتبها لسادتك الجدد من الديمقراطيين الاجتماعيين "برنشاتين" يبدو الآن وكأنه سياسي محافظ .. متطرف ... ليس أقل من ديناصور ، لاشك أن الزمن تغير لماذا أنسى هذه الحقيقة دائماً ؟ إلى جوار صورة "برنشتاين" كانت توجد صورة أخرى بنية اللون حولها إطار ، يظهر فيها والد "ديڤيد"

وسنة رجال آخرين يرتدون جميعا ملابس أنيقة تبرز منها سلاسل الساعات بكل كبرياء، اللجنة التنفيذية لاتحاد عمال سكة حديد "ميونخ"

كانت "جيرتى" تخشى والد "ديفيد" جدا أصبحت تزورهم بانتظام كان الموضوع الوحيد للحوار في المطبخ هو السياسة الاشتراكية ، كان والد "ديفيد" أحد القادة المحليين للحزب الديمقراطي الاجتماعي ، ولكنه كان دائماً مجرداً من الاعتداد بالنفس يتكلم بهدوء ، ودائماً على أهبة الاستعداد للاستماع إلى خصومه السياسيين ، الذين كان عددهم يتزايد في اتحاد عمال السكة الحديد .

كما في عام ١٩١٨ وألمانيا تقطعت أوصالها بواسطة الحلفاء كان "لينين" و"تروتسكى" في السلطة في "بتروجراد "و"موسكو" التوتر يختمر ... ويجتاح أوروبا ... أوروبا حبلي بالثورة .. كان قد تم إسقاط الامبراطور "اليونكر" \* البروسيون يتحاورون مع الديمقراطيين الاجتماعيين ويرون أنهم الطريق الوحيد لتجنب الثورة الألمانية .

وأخيراً جاء يوم شعرت فيه "جيرتى" أنها لا بد أن تأخذ "ديڤيد" إلى البيت إن كانا سيتزوجان ، فلا بد من تقديمه إلى والديها ، ولأنها كانت على وعى بالتناقض الحاد بين العائلتين ، كانت تخاف المناسبة لم يحاول والدا "جيرتى" مجرد إخفاء صدمتهما ، لم تترك عينا "ديفيد" اللامعتان الذكيتان أى تأثير عليهما أرعبتهما فكرة أن تتزوج ابنتهما من فقير مفلس ، أمام هما "ديڤيد" مضتلف تماماً " ديڤيد" آخر . شاب يرتدى بنطلونا مبقعاً وحذاء بالياً ، كانت "جيرتى" قد منعته من ارتداء بدلته الوحيدة ، ولاحظا أنه كان يتحدث بلغة مبتذلة وبطريقة سوقية ... والأسوأ من ذلك كله أنه لم يكن يشعر بأى حرج لفقره .

<sup>\*</sup> أعضاء الطبقة الارستقراطية الإقطاعية (المترجم) ،

الدكتور "مايور" الطيب ، وزوجته الأكثر طيبة منه ، قررا ، أن الولد كان وقحا .. وكان يقصدان بذلك – في الحقيقة أنه لم يكن مراعياً للأخرين ، فقرراً أن يخضعاه لاستجواب شديد القسوة والوقاحة ، لكي يعلماه أصول السلوك المتحضر .! ومن هم والداه ؟ ومن أين جاءا ؟ هل كان والده اشتراكياً ؟ أين يعيشون ؟ ما حجم شقتهم ؟ كيف التحق بالجامعة .

كانت "جيرترود" مرعوبة لم تسطيع أن تدرك أن والديها كان يعبران عن خوف من الآخر ، وأنهما خائفان أن يفقدا ابنتهما .. رأت أن ذلك كان يعبر عن تفسخ برجوازى عفن وقالت لى أنذاك إن ذلك هو الجانب ، الذى كانت تحاول دائماً أن تتجاهله فى والديها وأن تكبحه قدر الإمكان.

أما "ديفيد" فأخذ الأمر على أنه تسلية ، كان يجيب عن كل سؤال بكبرياء واضح ، وفي نفس الوقت يغمز بعينه لـ "جيرتي" محذراً أن تهدأ وتحاول قدر الاستطاعة أن تكظم غيظها ، ولكن لافائدة! عن ذلك كان قد فاض الكيل بجدتك ، كانت شاحبة الوجه ، خجلة من والديها ، خجلة من بيتهم ، خجلة من وجود خادمات في الزي الرسمي لا نستطعن منع أعينهن من النظر إلى "ديفيد" ، وخجلة من نفسها لأنها تنتمي إلى عائلة "مايور" .

لم تطلب من "ديڤيد" أن يأتى لزيارتها بعد ذلك أبداً ، بدأت هى تقضى المزيد من الوقت مع عائلته كان ذلك فى شقة عائلة "شتاين" أن قضت معظم أيام عطلتها فى شهر ديسمبر ، عندما فهمت أهمية الثورة الروسية .

كان والد ديڤيد يعتقد أن "لينين "رائع بالنسبة لروسيا التي لم يسبق

لها أن عرفت الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية ، ولكنه ليس رائعاً بالنسبة لألمانيا لم يكن لديه وقت طويل للثوار السبارتاكوسيين\* الذين شقوا الحزب الديمقراطى الاجتماعى الألمانى العظيم واتهموا — حتى "كارل كاوتسكى" "بالخيانة" .

عندما قال "ديڤيد" إن الحزب الألماني العظيم قد صوت لصالح منح الامبراطور حق إعلان الحرب ، بينما لم يوافق الحزب الشيوعي معلنا للعمال أن العدو الحقيقي موجود في الداخل ، كان والده يهز رأسه في أسى .

هو أيضاً لم يكن سعيداً بسياسة الحزب الديمقراطى الاجتماعى لتأييد الحرب ، ولكنه ظل صلباً عنيداً بالنسبة للمسالة الأخرى لم تكن ألمانيا جاهزة لثورة "لينين" كانت أساليب الحزب الألماني القديمة المجربة هي الأمل الوحيد .

قال الهر "شتاين " لــ "ديڤيد" و"جيرتي" ذات مساء: " هناك حكمة ألمانية قديمة تقول: لاشك أن قبعة من الحرير ستكون جميلة بــشرط أن تكون لدى قبعتى ولكن "كارل" و"روزا" بعيدان حتى الآن"

بالنسبة "للهر شتاين " كان أعضاء حزب سبارتاكوس يعيشون في عالم خيالي ، ولأن "ديفيد" لم يكن يريد أن يزعج والديه ، أحجم عن أن يخبرهما أنه و"جيرتي" كانا قد انتظما في محاضرات عن "السبارتاكية" في ميونخ ،

ولم يكن ذلك بسبب الاختلافات بينهما بالضبط كان "ديڤيد" يعرف \* حزب سبارتاكس الاشتراكي المتطرف الذي ظهر في المانيا عام ١٩١٨ (المترجم).

كيف ضحى والده لكى يوفرا له تعليماً جيداً ، سوف يقلقهما أن تجد اهتماماته الجديدة بالسياسة تأخذه بعيداً عن الجامعة وعن عمله .

بعد شهر ، في يناير ١٩١٩ عندما قتلت "روزا لكسمبرج" و"كارل ليبكنشت" عمداً بأيدى القوات الخاصة في "برلين " أعلنت كل عائلة "شتاين" الحداد ، هل تعرف يا "كارل" أن أحد الضباط المتورطين في الاغتيال كان رجلاً يدعى "كاناريس" وأصبح أدميرلا في جيش "هتلر" بعد ذلك وأحد الذين أعجب بهم بعض القادة الغربيين أثناء الحرب ؟ كانوا يعتقدون أن بالإمكان التعاون معه .

كان والد "ديڤيد" يبكى بصوت مسموع وهو يهز رأسه .

كان حزيناً وغاضباً كان قد استمع إلى "روزا" و"ليبكنشت" يتحدثان في عدة اجتماعات قبل نشوب الحرب ، كان قد جمع تبرعات لهما عندما سجنا لمعارضتهما للحرب ، ولكنه رغم إعجابه الشديد بالثوار المقتولين ، لم يكن يستطيع أن يدافع عن قرارهما بإعلان التمرد .

قال لـ "ديڤيد" و"جيرتي" والدموع مازالت تغرق وجهه :

"كانوا مجانين حالمين! سيفتقدهم العمال في السنوات القادمة كان يجب أن تفهم "روزا" على نحو أفضل الآن علينا أن نتحرك لا يمكن أن نظل هكذا إن لم نتحرك سيقتلنا "اليونكر""

كلنا سنقتل الاسبارتاكوسيون والمستقلون والديمقراطيون كلنا سواء بالنسبة لهم .

احتضن "ديڤيد" والده بشدة ولكنه لم يتكلم كان "شاتين" العجوز مخطئاً كان "اليونكر" يعرفون الفرق بين الجماعات جيداً وكان الفيلد مارشال "فون هندنبيرج" يعرف أنه قد وجد في "ڤريدريش إيبرت"

وطنياً ألمانياً لن يتخلى عن الواجب المحدد له ، ولولا تأييد ودعم قادة الديمقراطيين الاجتماعيين : إيبرت " و "نوسكى" و"سكيد مان" لما تمكن "اليونكر " من إغراق انتفاضة "برلين" في الدم .

ريما يكون عليك يا "كارل" أن تقنع "مؤسسة "إيبرت" أن تمول الاحتفال في سنة ٢٠١٨ بذكري الانتفاضة والقتلى ، كما يستطيع الحرب الديم قراطي الاجتماعي أن يدعي أن "إيبرت" هو أبو الديمقراطية الألمانية أما حزبي الاشتراكي الديمقراطي ، إن كان سيظل موجوداً ، فسوف يقول إن مأساة "برلين" (١٩١٨ - ١٩١٩) هي التي مهدت الطريق لكارثة ١٩٣٣ ، كان "انجلز" قد أشار مرة في رسالة إلى صديق له ، أن التاريخ هو نتيجة صراع عدة إدارات فردية تأثرت على أنحاء مختلفة بمجموعة ظروف اجتماعية معينة ، والنتيجة النهائية غالباً هي شي لم يكن أحد يريده ، وبشكل عام ، أعتقد أنه كان محقاً ، ولكن "هند نبيرج" و"ايبرت" كانا يريدان سحق الثورة في "برلين" وقد فعلا لقد تربى جيلنا على حكايات عن احتمال اختلاف الأمور، لو أن الثورة في "برلين" كانت قد نجحت ، ربما تتصور أنني مازلت أحاول التعلق -يأساً - بشئ ما ، أي شئ حتى لو كان حطام الثورات والانتفاضات الفاشلة ، قد تكون محقاً لو نسبيت لدقائق قليلة فقط أننى والدك دعني أتنكر في لباس أستاذ الأدب المقارن ، واقترح عليك أن تقرأ أحد كتاب الروايات العظام في هذا القرن العظام في هذا القرن ، وبالرغم من أن "ألفريد دوبلن " لم يكن الكاتب المفضل لدى قوميسارية جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، إلا أننى كنت أشير إليه في محاضراتي في "همبولت" قرأت أجزاء من أعماله ، وكنت أضع ذلك الافتراض مكتوباً على لوحة إعلاناتي: موضوع الرواية هى الواقع طليقاً الواقع الذى يواجه القارئ مستقلا عن مجرى ثابت للأحداث تمام الاستقلال ، وواجب القارئ ، وليس الكاتب هو أن يحكم ، أن تتكلم عن رواية ، فذلك معناه أنك تتكلم عن وضع طبقات فوق بعضها تكديس أكوام ، دفع وشق طريق ، أما الدراما فهى دائماً عن فكرة فقيرة ، الفكرة الموجودة دائماً في الدراما تتجه الحكاية دائماً "إلى الأمام" لا يمكن أن يكون شعار الرواية أبداً

إن "دوبلن" لم يكن مجرد مؤلف "برلين: ألكساندر بلاتس" (١) لقد كتب روايتين كبيرتين أخريين، إن تيسر لديك الوقت فلا بد أن تحاول قراءة "شعب تمت خيانته ننوفمبر ١٩١٨: ثورة ألمانية " والجزء المكمل لها "كارل و روزا " : مأساة ألمانية " . وليس ذلك رأيى أنا فقط ، شاعرك "جونتر جراس" ، الشاعر الغنائي للديمقراطية الاجتماعية يوافقني تمامًا بخصوص "دوبلن" هو نفسه يعترف بدينه الخاص له ويضعه في مرتبة أعلى من "مان" و"برخت" و"كافكا" لست متأكداً إن كان "جراس : يحب الروايتين اللتينأريدك أن تقرأهما لم أقرأ له تعليقاً عليهما ، ولكن لا تدع ذلك يشغلك كان "دوبلن" ، مثل "برخت" قد وجد ملجأ في "لوس انجلوس" في تلك السنوات الرديئة وعمل بعقد لدى ملجأ في "لوس انجلوس" في تلك السنوات الرديئة وعمل بعقد لدى الشرق و "دوبلن" إلى الغرب ، ستجد معظم ذلك في مذكراته الشرق و "دوبلن" إلى الغرب ، ستجد معظم ذلك في مذكراته "شيكسالريز" (١) التي تأثرت بها كثيراً منذ ثلاثين عاماً .

أقرأه يا "كارل" ، أقراه سيكون ذلك تغييراً منعشاً بالنسبة لك وأفضل من تقارير "بوندزبانك" \* المضجرة التي سدت ذهنك لابد أن تدرسها لكي

- (۱) برلسين : ميسدان الكسسانسدر ' Rerlin Alexander Platz وهسين المترجم .
  - (۲) رحلة تدرية Schick solreise

\*البنك الاتحادي Bundes bank

تشعر بقنديل البحر الذي يستخدمك ولكن امنح نفسك فسحة من الوقت.

كانت "جيرترود" وحبيبها "ديڤيد شتاين" يرسمان الخطط لكى يهربا معاً ، كان لديهما أفكار كبيرة ، إن جيلك لا يفهم ذلك ، ولكن على مدى معظم سنوات هذا القرن كان هناك ملايين يحملون بمثل تلك الأفكار الكبيرة وفى تلك الأيام كانت أعداد كبيرة من البشر على استعداد للتضحية بمستقبلهم من أجل عالم أفضل كان "ديڤيد" و "جيرترود" قلقين على مصير رفاقما في "برلين" وكانا يعرفان أن الذين نجوا من المنبحة .. جرحى وكان مطلوباً أن يهرع أناس من مدن أخرى لتقديم المساعدة لإعادة بناء تنظيم برلين ، أناس مثلهم .

حتى عندما كان يرسمان مستقبلهما قامت ثورة أخرى فى "ميونخ" هذه الفكرة غير واردة اليوم "باڤاريا"؟ أى "باڤاريا؟ بلاد مستودعات البيرة حيث كانت تسكر جماهير "هتلر" على الحقد والتى أصبحت فيما بعد حصنا للرجعية؟ أما في أيامنا بعد الحرب الإقطاعية التي يتحكم فيها "ڤرانز جوزيف شتراوس"؟ أنا أتحدث عن "باڤاريا" أخرى ... "بارڤاريا" أقدم من ذلك .

فى نوفمبر ١٩١٨ أعلن "كورت إيزنر" زعيم الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين جمهورية "با قاريا" وانتخب رئيساً لوزرائها وبعد ثلاثة أشهر أعدمه "كورت آركو" حتى المعتدلون من أمثال والد "ديڤيد شتاين" كانوا يطالبون بالانتقام وكان ينادون مع زعماء الحزب الديمقراطى الاجتسماعى بعمسل شئ ، ولكن طلب منسهم أن يتركوا القرارات للمجربين من أهل الثقة !

"مجربون وأهل ثقة فى القتل!" هكذا صرخ "شتاين" العجوز غضباً وهو خارج من مقر الحزب فى "ميونخ" كان العمال بلا شك فى حالة غضب ، ولكن هل كانوا يريدون ثورة ؟ لم يكن "إيوجين ليقنيه "يعتقد

ذلك كانت الكوميرن \* قد أرسلته إلى "ميونخ" للمساعدة في التحضير الثورة وتنظيمها .

كانت "ميونخ" ملأى بالحالمين والواهمين ، لم تكن "جيرترود" و"ديڤيد" وحدهما ، ألوف كثيرة كانت تريد الاستيلاء على السلطة فوراً مسكين "ليڤينيه" كان يعرف أن المحاولة محكوم عليها بالفشل وكانت "جيرترود" تحبه ... تقريباً! كان من عادتها أن تحكى كيف كان يسهر الليل وهو يحاول أن يفرغ رؤوسهم من الأحلام قال لهم "ليڤينيه" إنهم كانوا ما يزاولون معزولين وكان يريد تأجيل الثورة ، ولكن "جيرترود" وأصدقاءها كانوا أغلبية .

عندما جات الأخبار إلى "ميونخ" في مارس ١٩١٩ عن انتفاضة "بودابست" وإعلان "بيلاكون" لجمهورية هنغارية سوفيتية ، قال "ديڤيد " لـ "جيرترود" إن تلك كانت فرصتهم الحقيقية الأولى لصنع التاريخ ، والانتقام لقتلى "برلين" ودفع الثورة للأمام ، وقد حدث ، ولرعب الطبقات المتوسطة والفلاحين الكاثوليك ، ظهرت إلى حيز الوجود الجمهورية البارڤايه السوفيتية

## ظهرت إلى حيز الوجود في الجمهورية البارقايه السوفيتية

\* أعلنت المنظمة الدواية الشيوعية التالئة في "موسكو" في عام ١٩١٩ بمصاحبة ضبجة إعلامية كبيرة كان الهدف منها هو الثورة العالمية التي كانت المنظمة بمثابة رئاسة أركان لها وضعت المنظمة مجموعة شروط للعضوية (٢١ شرطاً) ، وكان أهم أهدافها شق الأهزاب الاشتراكية التي كانت قائمة في الدولة الثانية وتكوين أحزاب شيوعية جديدة ، وفي السنوات الأربع الأولى - أوج نشاطها - كان هناك سعى عنيف لتحقيق ذلك الهدف ، أصبحت الكونتيرن فيما بعد أداة في يد السياسة الخارجية السوفيتية قام "ستالين" بحلها " من جانب واحد - في سنة ١٩٤٢ ليقنع "تشرشل" و"روزفلت " بأنه كان حليفاً يمكن الاعتماد عليه. (المؤلف،) .

كانت موسكو في حالة بهجة شديدة ، وكانا "لينين" و"تروتسكى" في غاية العناد ولكنهما كان يائسين كذلك يعرفان ثمن العزلة كان "لينين" على يقين من أن الجمهورية السوفيتية الوليدة لن تستمر طويلاً دون قيام ثورة ألمانيا كان محقاً يا "كارل" أليس كذلك ؟ أعنى أن المساحة التاريخية المحتلة بخمسة وسبعين عاماً ، كانت صفراً لاشئ ، لذلك أرسل "لينين" و"تروتسكى" دعمهما ليميونخ على هيئة مئات البرقيات ، كانا يتمنيان أن تسقط "ڤيينا" كذلك ، وأصدرا بالفعل تعليمات كانا يتمنيان أن تسقط "ڤيينا" كذلك ، وأصدرا بالفعل تعليمات المارشال الأحمر "توكاشيقسكى" "توكا" الذي كان والدى يحبه لبحث الإمكانيات العسكرية لعمل ممر من الاتحاد السوڤيتي إلى "باڤاريا" وأكن رجلهم في ميونخ لم يكن يعاني من مثل تلك الأوهام ، ودع "ليڤينيه" زوجته وطفله الوليد واستعد ليضحي بنفسه من أجل قضية ، لم يكن هناك أدنى أمل في نجاحها .

كان بالإمكان أن يستولى "اليونكر" على "ميونخ" دون عناء ، ولكن ذلك لن يكون رادعاً كافياً للبلاد الأخرى لا بد من سفك دماء، الشئ نفسه يحدث اليوم ، يمكن أن يستولى الصرب والكروات على قرية بسهولة دون القضاء على المدنيين ، ولكنهم نادراً ما يفعلون ذلك إنها الشهوة للدم غريزة الحيوان ما زال صداها يتردد في التكوين البيولوجي للإنسان ،

الجنرال "قون أوقن" سحق الجمهورية الباقارية بوحشية لا يمكن وصفها كانوا ينتزعون الناس من الفراش وينهمر عليهم الرصاص وطعن الخناجر ... والاغتصاب والضرب حتى الموت "جيرترود" فرت هاربة إلى والديها في "شوابن" "ديفيد" وجد ملاذا عند استاذه "ليقينيه" وأختبأ هناك فكر في زوجته وابنه ، ثم أصبح شاغله الهرب ولكنه وقع ضحية وشاية فقبض عليه وحوكم ، وأعدم كانت محاكمته مهزلة لم تنس

جدتك ، حتى يوم وفاتها - حديثه الأخير أمام المحكمة كانت دائماً تردده على مسمعى ، وأنا طفل فى ذلك المكان الذى كانوا يطلقون عليه اسم الاتحاد السوفيتنى

نحن الشهوعيين موتى في أجازة أنا واته من ذلك تهماماً لا أعرف أن كنت ستقرر تمديد إجازتي أم سيكون على أن ألحق ب "كارل ليبكنشت" و"روزا لكسمبرج" على أية حال أنا أنتظر حكمك بكل رباطة جأش وصفاء داخلي لقد أديت واجبي بكل بساطة نحو الدولية والثورة العالمية .

كانت الكلمات قد استمرت في تعذيبها ومطاردتها طويلاً بعد تحلل النظام الذي باعت له روحها إلى آخر مدى ، والآن يقولون لنا إن الأمور كانت دائماً على مثل هذا النحو ، ولكننى لا أصدقهم يا "كارل" أنت أيضاً لا يجب أن تصدقهم ، كانت هناك نبالة الهدف ربما كان خيالياً، ولكنه بالنسبة للغالبية لم يكن ضاراً أبداً وإلا يصبح من المستحيل أن نفهم دوافع أولئك الرجال والنساء ، الذين ضحوا بحياتهم في السنوات الأولى ، الناس الذين لا تعنى خريطة العالم شيئاً بالنسبة لهم ، إن لم تكن الأحلام مرسومة على كل قارة، هؤلاء هم الناس الذين أحاول أن أعيد بناء حياتهم من أجلك .

أعدموا "ليقينيه" ذات صباح باكر ، أجبروا جنديين من فرقة الإعدام على أن يعبوا الكحول قبل الضغط على الزناد بعد ظهر اليوم نفسه أخبرت "جيرتي" والديها بأنها أصبحت شيوعية ، لم تنس أبدأ نظرة الرعب المنوجة بالخوف التي علت وجهيهما ترك والدها الغرفة ، وبعد دقائق قليلة علمت أنه قد سقط مريضاً ، أما كل ما فعلته أمها فهو أنها جاست على كرسى في الصالة وراحت تبكى .

ضابط شاب "أوتو موالر" كان قد جرح جرحاً بسيطاً فى معارك الشارع جاء ليقيم فى منزلهما . وقف خلفها بينما كانت تحدق من النافذة فى شجرة الأرز العتيقة والأرجوحة ، وهمس فى أذنها " لقد سمعت كل شئ أنا معجب بقرارك ، ليتنى كنت مع "ليڤينيه" رفض أن يستجدى عفوا عنه كان وجهه كله كبرياء ، وهو منتصب القامة وهم يطلقون عليه النار ..

الصدمة الأولى تحولت إلى دهشة إذا كان هناك في الجانب المنتصر رجال مثل هذا الضابط يقولون شيئاً كهذا في وقت كهذا ، فمعناه أن كل شئ لم يصنع غريبة تلك الأشياء العارضة التي تترك مثل هذا الأثر

كانت جدتك متأكدة أن كلمات الضابط المشجعة جعلتها تقرر شيئاً ، بعد عدة سنوات قابلت "موللر" في "برلين " حيث كان يدرب كطبيب ، كان في عجلة من أمره ، كنا في عام ١٩٣٣ وكان يحاول أن يرسل أثاث واحد من أقرب أصدقائه ، إلى الدانمرك كان اسم صديق طفولته " برتواد برخت" عندما أفاق والد "جيرتي" تكلم بصوت خشن لكنه مرتعد:

"من الآن أنت لست ابنتي!"

أمها لم تتكلم ذهبت "جيرتى" إلى غرفتها وراحت تبكى "أمى!أمى! لماذا لم تتكلمى ؟" كانت تنتحب بعد ذلك حزمت بعض الملابس وصورة لها مع "هينرش" و كتبها وشال أخضر صغير كان لجدتها كان شقيقها في رحلة مدرسية ، جلست إلى مكتبها وكتبت كلمة وداع قصيرة "عزيزى هينى ، لابد أن أذهب الآن سأفتقدك بشدة ، تذكرنى سأكتب لك وأبلغك بعنوانى فى "برلين" قبلاتى " من "جيرتى" التى تحبك ،

خرجت من المنزل ،مشت، عندما وصلت إلى ناصية الشارع واختفى المنزل وراءها ، كانت تريد أن تستدير للمرة الأخيرة ولكنها كابرت وقاومت تلك الرغبة بعد ذلك كتب إليها يخبرها بأن وجه أمها الغارق في

الدموع ظل ملتصقاً بزجاج شباك الدور الأول وهي ترى "جيرتي" تغادر منزل الأسرة ، أخبرته بذلك عندما عاد من رحلته المدرسية ، أثق أن لا أحد منهما كان يعتقد أنه سيكون فراقا نهائياً ، ولكن لا أحد منهما أيضاً كان يعرف ما تخبئه الأيام؟

بعد الحرب بسنوات ، عندما عادت من "براين " كانت أجيرتى" تود أن تذهب إلى "ميونخ" لترى المنزل مرة أخرى كان ذلك قبل بناء الحائط وكان الانتقال بين المنطقتين سهلاً أخذتنى معها، كنت فى الحادية عشرة أذكر رحلتنا إلى "شوابن" جيداً .كان المنزل مازال هناك كما كان دائماً أخذتنى "جيرتى" فى أحضانها وراحت تبكى، كشيوعية كانت قد حاربت النازية وظلت على قيد الحياة، والدها ، القومى الألمانى المتشدد ، رجل اليمين ، اختفى فى أحد المعسكرات مع "هينى" وأمها وبقية الأسيرة لم ينيج سيواى أنا و "جيرترود" كنا ننظر محدقين فى المنزل ونحن مارون بالسيارة وكانت "جيرتى" تخاف أن تدخله . استدرنا ببيطء وعيندما تحركنا لا حظنا أن رجلاً عجوزاً على عكازين ... وقف وكان يراقبنا من خارج البوابة .

سأل "جيرتي" من أنت ؟

قبضت على يدى بشدة " أنا كنت أعيش هنا منذ زمن بعيد " اقترب العجوز وحدق في عينيها "فراولين جيرترود"؟ هزت رأسها .

" ألم تعرفيني؟ أنا "فرانك" عامل الحديقة كنت أحملك أنت "وهينرش الصغير على ظهرى " وامتلأت عينا العجوز بالدموع احتضنته "جيرترود" وعندما تحركت أخيراً كانت ستساله عما حدث ، لكنه قرأ السؤال في عينيها قبل أن تتكلم وهز رأسه .

"جندت في عام ١٩٣٦ ، كانوا مازالوا هناك كان من بين زبائن

الطبيب بعض المرضى المهمين ، نازيون يحترمونه ولا يستغنون عن الأطباء بأى ثمن ، وعندما رجعت في عام ١٩٤٢ – كنت من أوائل المصابين على الجبهة الروسية – كانوا قد اختفوا جميعاً "هززنا رأسينا .

## والمنزل يا فرانك "

"هل تذكرى ذلك الطبيب الشاب الذي كان يساعد والدك؟ انضم إلى الحزب النازى.. كانت تلك مكافأته . جاء إلى هنا هو وأسرته وأخذ العيادة والمنزل والأثاث ، كل شئ منذ سنوات قليلة ، خاف وباع العقار المنزل خال الآن ، سوف يهدمونه ويبنون مكانه عمارة سكنية الحديقة ستختفى تماماً . أما هو فما زال في "ميونخ " هو واحد من المواطنين المحترمين نوى الامتيازات أسس دار نشر طبية ".

تناولنا الغداء مع فرانكلين في مقهى حاولت "جيرتي" أن تعطيه بعض النقود ولكنها تنبهت إلى أنها كانت مفلسة فكرت في تلك الزيارة يا "كارل" عندما جاء المحققون - منذ عامين - تقريباً - من "بون" ، مازلت أذكر التاريخ لأنه كان يوم عيد ميلاد "هيلجا" السادس من أبريل ، أولئك الرجال الثلاثة الذين جاء اليستجوبوني، ويقررون ما إذا كنت شخصاً يصلح للتدريس في الجامعة ، لم يكن يهمهم على الإطلاق أن أكون معارضا للنظام القديم ، أو أنني قد خبأت منشقين . وزعت منشورات ، شاركت في مسيرات ، أو ساعدت في هدم الحائط والحقيقة أنهم ضحكوا عندما أريتهم البيان الذي كنت قد شاركت في كتابته عند تأسيس المنتدى .

كان رأى رجل ذى الشعر الأحمر أنه "لغو ماركسى"! كما قال رفيقه بصوت مهذب: ربما تكون قد جعلتهم يخرجون إلى الشارع ، ولكنهم صوتوا لصالح المستشار "كول" لم يسبق أن تناقشت معك فى ذلك أبدأ

يا "كارل" ، لأننى كنت أخاف كنت أعتقد أنك ستنفق معهم فى الرأى ، كنت مخطئاً سامحنى كنت أود أن أصرخ فى وجوه أولئك المنافقين . أن أذكرهم بـ "شوابن" أسال متى يمكن استعادة منزل "جيرترود". أسال لماذا ما يزال النازى الذى سرق منزل أجدادى منزل أجدادى منزل أجدادى منتشأ ، بينما يجعلوننا نحن زائدين عن الحاجة ، ولكننى بقيت هادئا بدلاً من ذلك . شرحت لهم كيف أن الموقف متطاير . ذكرتهم كيف كان الأتراك والفيتناميون يحرقون أحياء فى منازلهم ، بينما يقف مواطنوا ألمانيا الجديدة والمستشار قد غسل يديه ، وذات مرة سألتهم : لماذا تحتقروننا هكذا نحن الشرقيين؟

## لا توجد حتى معاهدة "باسال" بالنسبة لنا ؟

تطلعوا إلى بتعبيرات جوفاء . لا أحد منهم يريد أن يعترف ، لا أحد منهم كان يعرف متى ، أو لماذا كانت معاهدة "پاساو" وكان ذلك هو انتصارى الوحيد الذى حققته فى ذلك اليوم .

شرحت لهم كيف أنه عن طريق معاهدة ١٥٥٢ ، كان اللوثريون قد قبلوا تعايشاً مؤكداً ، يحسدون عليه ، مع الكنيسة الكاثوليكية استجوبوني لمدة ثلاث ساعات ، ولكن اتخاذ قرارهم لم يستغرق ربع الساعة استدعوني إلى غرفة التحقيق ، فقد كنت قد واجهت عداءات القوميسارات الفكرية في الأيام الماضية .

"تفضل بالجلوس يا بروفيسور "مايور" ، بعد التفكير في الأمر جيداً ، رأت اللجنة أنك لا تصلح لتدريس مادة الأدب المقارن في جامعة "همبولت" مع الاعتراف بموهبتك في اللغات الإنجليزية والروسية والصينية ، نحن على ثقة من أنك ستواصل عملك في الترجمة وهو رفيع الستوى لكن التدريس الآن .. وفي هذه الظروف الجديدة أمر آخر .

كتبت لك خطاباً قصيراً أخبرتك فيه أننى قد فصلت من عملى .

كان بودى أن أخبرك كيف كان الخوف يطاردنى ويمزقنى الإحساس بعدم الأمان ... يأساً من عودة أمك ، كنت أجول فى المدينة بالساعات غبار فى كل مكان. كان "هتلر" و "سپير" يريدان إعادة تعميد "برلين " . "چيرمانيا" .. كان الاسم المفضل عندهما "برلين " ستصبح مدينة عاصمة مرة أخرى هى التى ستعيدك على الأقل إلى هنا يا "كارل" بعيداً عن "بون" القديمة الهادئة وسيكون ذلك جميلاً ، لدى إحساس بأن المعماريين يعودون إلى القرن التاسع عشر ويحاولون نسيان أن يكون هذا القرن قد حدث ، وإذا نجحوا فلسوف يدمرون "برلين" .

فكرت أن تصبح مدينتانا مدينة واحدة على مدى زمن طويل كان النصف الغربى منطقة محرمة هل تعلم أن محلات الجنس قد حلت محل الكنائس القديمة والكاتدرائيات ؟ إنها تقدم ما يليق بكل نوق .. يرضون جميع الأنواق في "ودنج" حييث كان يعيش "ديڤيد" و "جيروترود" بعد الفرار من "ميونخ" التي كانت قلعة من قلاع الطبقة العاملة ، يمكن أن تجد المستثمرين الجدد يتاجرون في أشياء غريبة طيور استوائية نادرة ، مسحوق قرن فرس النهر .. ، آذان الخنازير المجففة إلى غير ذلك "براين" مدينة استهلاكية بلا خجل!

الفن ، شاسيه سيارة كاديلاك قديمه ، وألواح من الخرسانة ، ومقاعد خشبية محفور عليها أعضاء جنسية ، وأثداء! .

ولدهشتى الشخصية يا "كارل" بدأت أفتقد "برلين" القذرة الحقيرة ... المتزمتة .. التى نشأنا فيها أنا وأنت .

كان "كارل مايور" يقف في شقته في الدورر الثاني في شارع "فريتز تيلمان" في "بون" أحياناً .. يندم على هرويه إلى تلك المدينة الغريبة ، كان في البداية يتمنى أن ينسى كل شئ عن برلين ، والحائط ، والسقوط ، ووالديه ، و"جيرهارد" ومدرسة جميلة اسمها "ماريان" وجدته "جيرترود "كل شئ كان يحبهم جميعاً ، ولكنه عندما ينظر خلفه ويتذكر نكد والده وعماه عن الحقيقة أو إصرار أمه على أن تقرأ تعقيدات السياسة الأوربية عن وتيرة واحدة ، كان يعود إليه غضبه كان والداه دائماً ثائرين شديدي الانفعال في لامنطقيتهم .

الحائط الوقائى الذى أقاماه حولهما وحول أصدقائهما سقط فى الوقت نفسه الذى سقط فيه الحائط الآخر هاهما الآن يشكوان من بؤس وحماقات النظام الجديد، وكان "كارل" يعتبرهما مسئولين عن فشلهما.

الآن ، وهو قريب من مراكز القوى فى تلك المدينة المحتضرة كان يخشى أن ينسياه، أمه سعيدة هناك فى "نيويورك" ولكنه قلق على حال والده دائماً ، وعلى صحته العقلية .

ارتدى بدلته الزرقاء الداكنة ، وربطة عنق مناسبة ونظر إلى هيئته فى المراة ، رأى شاباً رشيقاً متوازناً ، هز رأسه فى رضا أغلق شقته ونزل بالمصعد إلى مستوى الشارع ، كان المقهى الذى يتناول فيه إفطاره يقع فى نفس المبنى وبينما هو يرتشف "الاسبرسو" راح يقلب صحيفة "فرانكفورتر" أليمين زيتونج "الصباحية هناك شكوك كثيرة حول استمرار

"كول" لدورته كمستشار هذه المرة ، هناك تقارير عن تحالف منشقين بين الصرب والمسلمين في البوسنة وحزب المحافظين في بريطانيا يواجه أزمة جديدة ،

كان "كارل" غير مبال بشأن البلقان وبريطانيا في نظره تجربة معملية فشلت .. وحقل التجارب بمجمله كان على وشك ثورة انتخابية وربما أصبح مهما لألمانيا لو جاءت حكومة حديدة، ربما الحقيقة أن كارل لم يكن مهتماً بغير السياسة الألمانية ودقائقها ، كان يعرف بالطبع أن الولايات المتحدة والصين واليابان هم اللاعبون الرئيسيون على مسرح الكون ، ولكن حتى هذه المعرفة لم تثر لديه أي اهتمام حقيقي بالبلدين الأخيرين ، كان "كارل" ألمانيا جداً ... يريد أن تقوم ألمانيا بعورها العالمي ، لم يصدق أن جرائم الرايخ الثالث قد ألغت وضع ألمانيا التقليدي في وسط أوروبا ،

من أسابيع قليلة ، وطبقاً لتعليمات زعيمه كان "كارل" قد قضى مساء يوم كامل فى محادثات مكثفة مع عضوين بارزين من الديمقراطيين الأحرار فى البرلمان ، وكان أحدهما قد تحدى تعليمات حزبه ولم يصوت لصالح مرشح الديمقراطيين المسيحيين لمنصب المستشار ، كانت مهمة "كارل" صريحة مثل سلوكه. يريد أن يخلع "كول" من منصبه وأن يتوج زعيم الحزب الديمقراطى الاجتماعى مستشاراً بدلاً منه ، أمطره العضوان بأسئلة كثيرة عن المستقبل ، كم منصب فى الحكومة ؟ نوايا الحزب الديمقراطى الاجتماعى بالنسبة لأوروبا ؟ هل يمكن لهذا الشاب الحزب الديمقراطى الاجتماعى بالنسبة لأوروبا ؟ هل يمكن لهذا الشاب أن يؤكد لهم أن "شارينج" كان أكثر من صنيعة من صنائع الجهاز ؟

"كارل" لم يخف شيئاً قال لمحدثيه المدهوشين إن الاستقرار الألمانى يتطلب مستشاراً يخضع لسيطرة الجهاز، وإن أى شخص قروى ضعيف يمكن أن يكون أفضل من أى مسئول حزبى صخاب، يثير من

الأمال ما يستحيل تحقيقه ، وإن ألمانيا ، تحت قيادة الحزب الديمقراطى الاجتماعى فقط ، يمكن أن تستخدم عضلاتها الاقتصادية ، وتمارس ضغطاً سياسياً ، يتناسب مع مكانتها الجديدة فى عالم ما بعد الشيوعية وأضاف ... أن ألمانيا قوية سياسياً ، وهى التى تستطيع أن تعيد بناء أوروبا الوسطى ، الحماس الشديد والثقة الشخصية التى أبداها ذلك الشاب الذى ينتمى إلى الحزب الديمقراطى الاجتماعي تركت انطباعاً جيداً لدى عضوى "البوند ستاغ" كان متلهما ، مهتماً بالسلطة فقط ، عمكنهما إذن أن يعقدا صفقة معه ، طلبا منه أن يحضر بعد أيام قليلة ليلتقى بزملائهما .

فى الليلة نفسها ، كان "كارل" على موعد في حفل شراب يقيمه الرئيس المحلى لشبكة CNN الإخبارية على شرف ضيف كبير من "تلانتا" ثلاثة وزراء على الأقل ، سفراء كثيرون ، رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى وكثير من العاملين في التليفزيون زميل كبير قدم "كارل" إلى "مونيكا مينراب" سيدة شابة لا يزيد عمرها عن أربعة أو خمسة وعشرين عاماً، ابتسمت... وعيناها اللوزيتان تشعان كالمصابيح ، صافحها "كارل" وهو ينظر اليها .... وجه عريض ، كله حس ، يحيط به شعر أسود قصير ... معقوص ، شفتان رقيقتان . وكانت ترتدى بدلة من الحرير رمادية اللون ، واسعة ... تجعل من الصعب التكهن بشكل الجسم الموجود تحتها ، كانت محللة نظم كمبيوتر في بنك كبير ودخلها الجسم الموجود تحتها ، كانت محللة نظم كمبيوتر في بنك كبير ودخلها بسيط ، تركت لدى "كارل" انطباعاً جيداً لو أننا في مناسبة أخرى لتمسك بها ، ولكن عيناه بدأتا تجولان من فوق رأسها وهو يحاول أن يلمح المشاهير وأصحاب النفوذ ، كان يريد أن ينتقل لينضم إلى يلمح المشاهير وأصحاب النفوذ ، كان يريد أن ينتقل لينضم إلى المجموعة الملتفة حول وزير الخارجية .

إذا كنت تريد أن تذهب لتلعق الأحذية ... أغرب! أشمئز من الحديث المهذب مع شخص وصولى .. مع السلامة! .

ذهبت "مونيكا" وتركته فى حالة ذهول ، فكر لأول وهلة أن يجرى وراعها ولكنها كانت قد وصلت إلى باب الخروج ، وعلى أية حال ، قال لنفسه بعد أن آفاق من صدمته إنه كان بالفعل يريد أن يسمع ما كان وزير الخارجية يقوله للأمريكيين ،

بعد تخرجه ، كان "كارل" يريد شيئاً واحداً : أن يهرب ، أن يترك "برلين " بأسرع ما يستطيع ، كان اندفاع "هيلجا" إلى نيوپورك قد ضايقه في البداية ، بعد ذلك جاءت المرارة ، كان غاضباً منها لأنها تركته ، كان بإمكانها أن تنتقل وتنشئ عيادة في "فرانكفورت" لماذا تترك البلد في وقت كهذا ؟ اختيارها نيويورك كان يحيره وفي النهاية أقنع نفسه .... لابد أنه كان لها عشيق ، ولكن لماذا لم تخبره عرف أنها لم تكن سعيدة عندما ألمحت في إحدى رسائلها إليه أنه كان مشروع عميل في "بون" ويعمل لجهاز فاسد مملوء بالأوساخ ، رسالتها جعلته يضحك ولكن رده الحاد عليها أدى في البداية إلى وقف لإطلاق النار بينهما .. ثم إلى توقف تام من جانبها لم تكتب له بعد ذلك ، كان يتبادلان التحية ويتحدثان قلسيلاً .. بالتلسيفون مرة أو مرتين في الأسبوع تنهد "كارل" عندما فكر في والده حالة عصية على الإصلاح لافائدة ترجى منها، يعيش في عالمه .. في شرنقته بعيداً عن الواقع لم يحقق في حياته شيئاً سوى بعض الكتب المليئة بالرطانة الماركسية التي عفا عليها الزمن في السنوات الماضية ورغم قلة عدد الطلاب الذين كانوا يفهمون ما يحاول أن يقوله ، كانت كتبه زينة إجبارية الأرفف الكتب عند مثقفى اليسار ، لم يعد أحد يشتري الآن كتب "قلادي" "كارل" يشعر بأنه غريب تماماً عن والده وبعيد عنه أسلوب حياته فخر - ... ما يزال يرفض أن يرتدى ثياباً جديدة - وأرؤاه وميوله تترك "كارل" غاضباً وعاجزاً عن الكلام ، لماذا لا يفهم ذلك العجوز الخرف أن كل شئ قد انتهى ؟ كارل " كان قد توقف

عن الجدل معه ، ولكن "قلادى" كانت ما تزال لديه القوة الذهنية الكافية لإزعاج ابنه ، في أخر مرة ، رد عليه "كارل" بلهجة عنيفة وكان صوته عالياً بشكل غير مألوف .

قضى الأمريا "قلادى" . انتهى ، هذه الألمانيا الديمقراطية لن تنهض مثل العنقاء مرة أخرى .. وأنا سعيد بذلك " .

ابتسم فلادي

وأنا أيضاً! ولكن ما علاقة أي شئ من ذلك بالماركسية؟ "وفي تلك المرة كان "كارل" على وشك أن يصرخ من الضيق.

"انتهى! انتهى! انتهى! يوتوبيا جرفها ماء التواليت مع كل البقايا، كيف يمكن أن توجد الماركسية إذا كان البروليتارى النبيل! موضوعها .. قد تخلى عنها ؟ ألا تفهم أنت و"هيلجا" الماركسيون ليسوا أكثر من بقايا زبد فوق سطح المحيط الأزرق المغامق " هو : الذى كان ذات يوم قريبا جداً منهما ، يريد الآن أن ينسى والديه، كان يبنى نجاحه الخاص ، ولديه خطة زمنية لذلك ، أقنع نفسه بأن النجاح هو أسرع الطرق لمحو أى ذكرى ، كانت تؤرقه ، لجمهوزية ألمانيا الديمقراطية .

"كارل" كان يريد أن يصبح عضواً في "البوند ستاغ" في سنة ٢٠٠٠ ومستشاراً في سنة ٢٠١٠ ، وكان ذلك شيئاً يدعو السخرية ، إذ لم يسبق له أن كان قد أبدى أي اهتمام بالسياسة من قبل! هذا إدمان جديد جداً! اختار الحزب الديمقراطي الاجتماعي كما يختار أحدهم فريق كرة .. وهناك قاعدة بسيطة ، إن بقيت مع فريقك وتمسكت به في الظروف الصعبة ، فلابد أن تحصل على مكافأتك عاجلاً أو آجلاً .

فى صغره ، كان يتجنب الثرثرة الطويلة في التاريخ والسياسة كان يحب جدته "جيرترود" التى قضت معه وقتاً طويلاً ولكن ليس مثل الآخرين

كانت لا تضعه في السرير إلا مع قصص المغامرة وحكايات البطولة في الحرب الأخيرة ومقاومة "هتلر" في ألمانيا ، ربما كانت بعض رواسب وبقايا ذلك الزمن هي التي جعلته يفضل الحزب الديمقراطي الاجتماعي على الديمقراطي المسيحي ، ربما "كارل" كان يريد أن يبدأ حياته من جديد. قرأ إعلاناً عن وظيفة باحث وتقدم لها ، ولم يكن يتصور أنه سيصل إلى مرحلة المقابلة الشخصية .. ناهيك عن الحصول على الوظيفة ، كانت مؤسسة "إيبرت" قد أعلنت عن حاجتها إلى خريجيين وتبحث عن شباب أذكياء في العقد الثاني يمكنهم استيعاب الكمبيوتر من أجل تلخيص الوثائق السياسية للمسئولين في المركز الرئيسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي في "أوليناور شتراس" .

نجح في المقابلة الشخصية ، نقده الواضح والمباشر لجمهورية ألمانيا الديمقراطية ترك انطباعاً جيداً لدى السيدتين اللتين أجرتا معه المقابلة ، على خلاف بعض منافسيه في الشرق القديم ، كان أداء كارل هادئاً خلواً من الحماس ، لم تتدفق من فمه أي إعلانات مبالغ فيها عن الحرية ، كان أسلوبه رصينا ركز على استحالة إمكانية أن ينجح نظام ملكية الدولة في تحرير السلع أو توصيلها وفي رأيه ، كان سبب الانهيار هو أن النقص المادي والاقتصاد العاجز قد كشفا عن أيديولوجية فقيرة ، كان ذلك هو الذي عجل بالسقوط كما قال... ولم يلجأ إلى تعميمات أو تجريد بئن يتكلم عن الديمقراطية والحرية كان انطباع السيدتين عنه جيداً ، كانتا تنظران باهتمام إلى ذلك الشاب طويل القامة الذي يرتدي بدلة كحلية وربطة عنق رمادية يبدو عليه الذكاء ، ومشاعره تحت السيطرة ، كل مافيه — أسلوبه في تدوين ملاحظاته ، أوراقه في حقيبته — كل شئ كان يدل على أنه منظم في عمله .

تركتاه يتكلم لمدة ساعتين تقريباً ، وكانت أول مرة يظهر فيها حماسه

عندما سالتاه: هل تكون سعيداً لو أنك عملت مع المسيحى الديمقراطى ؟ فأجاب بصوت أعلى "لا بالطبع " فأنا ديمقراطي اجتماعي " ،

السيدة الأكبر سناً ، وكان اسمها "إيقا وولف" ، إحدى قيادات الحركة الطلابية في الستينيات ، كان يمكن أن تفضل لو أن ذلك الشاب أظهر ولو علامة بسيطة على التمرد ولكنه لم يفعل ، فهزت كتفيها ، هؤلاء الأولاد مختلفون ، وفي تقريرها الذي كتبته للمؤسسة عن "كارل" وأوصت فيه بتعيينه وصفته بأنه النموذج المثالي للديمقراطي الاجتماعي قالت: إنه "عبد للسلطة ، تتملكه فكرة واحدة مسيطرة : كيف يشد الحزب الديمقراطي الاجتماعي للسلطة ولو يعنى ذلك تطوير الأفكار المقبولة من البافاريين فهو على استعداد لعمل مسودة مشروع لذلك ، ولو يعنى ذلك بقوة ، حتى يعنى التخلص من الشعارات القديمة الجوفاء ، فهو مع ذلك بقوة ، حتى لو أدى ذلك إلى غضب أصدقائنا .

"عندما سائناه إن كان مستعداً للانتقال إلى "بون" في خلال أشهر قليلة، ابتسم وقال إنه على استعداد لمغادرة "برلين" من الغد ، اعتقد أن "تيلمان" لابد أن تكون له جلسة طويلة معه وبعدها نتخذ قراراً نهائياً "كارل مايور" سيضيع إذا عين باحثاً في المعهد لابد أن يأخذ منصباً في جهاز الحزب فوراً ،

شخص سريع التفكير ، ولكنه ليس من النوع الذي يقفز إلى استنتاجات بدهية ، يفكر في كل شيء بشكل جيد ، مرفق صورة من الحديث الذي كتبه عندما اختبرناه سوف تلاحظ به قليلاً من العبارات الأصلية لو أن "شاربنج" يستطيع أن يتكلم هكذا .. فقد نفوز ... من يعرف ؟

كان حدس إيقا في مثل هذه الأمور ، محل احترام كبير من أصدقائها في قيادة الحزب، وفي ظرف شهر من التحاقه بالمؤسسة، كان

"كارل" قد استقر بأمان في مكتب الأبحاث التابع للحزب الديمقراطي الاجتماعي ،

وكانت إحدى نتائج انتقاله إلى "بون" الصداقة القوية التى نشأت بينه وبين "إيقا" ولأنها كانت تكبره بخمس وعشرين سنة ، فقد حلت جزئياً محل "قلادى" و"هيلجا" ، في تلك المرحلة الانتقالية الحرجة من حياته .

كانت هى الصديق الوحيد الذى يمكن أن يحدثه عن ماضيه حدثها عن انتحار "جيرهارد" الذى ألمه كثيراً ، "جيرهارد" الذى كان يفهمه رغم قلقه لعدم اكتراث "كارل" بالأفكار الماركسية ، "جيرهارد" الذى علمه أغنية تبدأ هكذا :

من وراء ظهر الشيطان يهب القلق

ومن وراء ظهر الله ... لا شئ سوى الضبور .

قال لها "كارل" إنه كانت تأتى عليه لحظات يتمنى لو أن "جيرهارد" كان والده ، ربما وكان قرب "جيرهارد" من "قلادى" - كانا متقاربين سياسياً - هو الذى أحدث ذلك التشوش فى عقل "كارل" كان قد كتب إلى "هيلجا" عدة مرات عن "جيرهارد" وردت عليه بمودة ودفء ، ولكنه لم يكتب شيئاً إلى "قلادى " وكان "قلادى" هو الولد الذى يريد فعلاً أن يتكلم عنه "جيرهارد" وكان "كارل" أحياناً يتسائل بينه وبين نفسه لماذا كان يعاقب والده ... ولكنه لا يسمع إجابة شافية ،

كانت "إيقا" دائماً مستمعة جيدة ، ومتعاطفة وقد فجأها ذلك التناقض بين التشوش العاطفى لهذا الشخص الذي أخذته تحت جناحها ... وثقته السياسية .

في الليلة الماضية، أثناء العشاء هونت عليه وواجهته كل شيّ له حدود

يا "كارل كل شئ . ما يفعله أى شخصين لبعضهما ، أو أب لابنه أو ابنة لأمها ، الواقع أنك تحب والدك كثيراً ، أكثر مما تعترف به ، موت "جيرهارد" هو الذى أجبرك على الاعتراف بذلك لنفسك ، ولكنك متردد لماذا ؟ أنت حزين لأن والدك لم يساعدك عندما كنت فى أمس الحاجة إليه، لكن هل حدث أن ساعدته ؟ هل "ماتياس" يساعدك ؟

ابتسمت "إيثا" كانت دائماً تتكلم عن أمورها العائلية مع "كارل" رغم أنها كانت قد انفصلت عن "أندى" زوجها المخرج السينمائي، عندما عينت رئيسة للبحوث في القسم الألماني للمؤسسة ، إلا أنهما ظلا أصدقاء ، كان ابنها "ماتياس" مغنياً رئيسياً في إحدى الفرق الموسيقية في "براين".

كان في نفس عمر "كارل" لم يكن بينهما أي شبه أخر.

ورغم عدم لباقة ابنها ، إلا أن "إيقا" كانت تحبه جداً ثم قالت مجيبة عن سؤال من "كارل" : لا ولكنى لا احتاج إليه كثيراً منذ ذلك قريب جدا من والده ، بينهما عيوب كثيرة مشتركة أحوالهما المالية ليست مستقرة ولكنهما يحاولان ، ليس مسموحاً لى أن أرسل نقوداً لأى منهما كلاهما يساعد الآخر وكلاهما يعتبرنى خائنة ! "ماثياس" كتب أغنية عن أم كانت ثورية ونقية ذات يوم التحقت بالحزب الديمقراطى الاجتماعى والآن تنتابها أفكار ملوثة ، عرفت أن مؤيدى "ستيفان هايم" كانوا يرددونها في الشوارع أثناء حملته الانتخابية ،

على العكس منك يا "كارل" "ماثياس" ابنى يكره "بون" ولذلك فأنا أذهب إلى "برلين" كل شهر أنت أيضاً سوف تعود إلى "برلين" قريباً وسوف أبقى أنا هنا وحيدة!

هل ستذهب "مونيكا" معك ؟

أحمر وجهه ، كيف عرفت بأمر "مونيكا" قيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي سوف تنتقل إلى "برلين" وتستقر هناك كانت "مونيكا" أحد الأسباب ولكن كيف اكتشفت "إيقا" ذلك ؟ سألها.

"لا يوجد سر فى ذلك ، حاولت أن أتصل بك عدة مرات قال زميلك أنك كنت مع "مونيكا" على التليفون هل المسألة جد؟

"لا أعرف ... مركزها كبير في البنك الذي تعمل به كما تعلمين ، ويخشون أن يلعب برأسها خصومهم ويأخذونها ..."

"وهل هي في جانبك"؟

" لا أعرف ليس لها اهتمامات سياسية جميع السياسين كذابون ، تافهون ، حقراء ، كلماتها .... عاشت سنة في "سان فرانسيسكو" كان جدها "كولونيل" في القوات الخاصة وأحد المقربين من "هينرش هملر" كانت أمها من اتباع "ماو" وتعمل الآن في مدرسة ابتدائية ، أبوها ؟ مات في "ستامهايم" "مونيكا متأكدة أنه لا يمكن أن يكون قد انتحر مصرة على أنه قتل لا أعرف"

"أفهم الآن لماذا هي بعيدة عن السياسة "

"أحياناً تكون في غاية القسوة ، عندما نتشاجر ، فأنا أيضاً حثالة ، عاجر عن الوصول إلى "البوند ستاغ" كذاب ، وأحشو جيبي بالمال ، وعندما أذكرها بأنها تكسب أكثر مما يكسب أي نائب من الديمقراطي الاجتماعي في "البوند ستاغ" تقول إن ما تكسب لا يأتي عن طريق الخداع ولكنها حركة السوق دون مخالفة أي قوانين .

أنا أحبها يا "إيقا" أريدها أن تكون أما لأولادى .

"وهنا كنت قد بدأت أعتقد أنك مجرد "روبوت" وتخشى أن يتضع أن فتاتك كانت "روبوت" آخر فأرا ... أو شيئاً من هذا القبيل فى الجهاز فى "أوليناور شتراس " لقد فاجأتنى بالفعل! أستغرب.. ماذا ترى فيك؟ احضرها إلى الأسبوع القادم ... نتناول العشاء يوم الأربعاء؟

" حسن لن أؤكد نيابة عنها!" ،

"قل لها إن أبنى "ماثياس" يغنى مع فرقة روك مجنونة! ربما يجعلنى ذلك أقل جاذبية قل لها ما تريد ولكن لابد أن تأتى بها إلى هنا"

قضى "كارل" اليوم كله فى إعداد تقرير مختصر عن إمكانية تحالف جديد ، كان يريد أن يصل الديمقراطى الاجتماعى إلى السلطة ويريد أن يصنح "شارينج" مستشاراً ، وأن يبقى فى "بون" حتى عام ٢٠٠٠ ، حينذاك تكون الجراح قد التأمت ، وربما يبدأ فى لقاء "قلادى" تأنية سجل ملاحظة فى مفكرته ، فى العام الماضى ، وفى قمة ابتعاده عن الماضى نسى عيد ميلاد والده ، لا بد ألا يتكرر ذلك ، اكتشف أنه كان مازال يحب "قلادى" وصدمه هذا الاكتشاف.

كان "فلاديمير مايور" سعيداً ، بالأمس نشرت له نيوز دويتش لاند" مقالاً طويلاً عن الاتجاهات الحديثة في الأدب الروسي كان مقالاً عنيفاً كتبه بسخرية شديده ، يصف فيه كيف حلت واقعية السوق محل الواقعية الاشتراكية، وخلفت بالدرجة نفسها نتائج بالغة السوء ، كتابات داعرة حلت محل الإشاءة الطقوسية بالرؤساء والوزراء والمسئولين، كان ذلك أول مقال ينشره منذ طرد من وظيفته في "همبولت "كان سعيداً بالنتيجة انتصار بسيط ، إشارة للعدو على إنه لن يتلقى الهزيمة منبطحاً! سيرى الصغير "كارل" إنهم لم يكونوا مجرد رغوة، سيرد عليهم بقبضته الأدبية.

كتب إليه عدد كبير من أصدقائه القدامى يهنئونه فى ماضى الأيام كان "جيرهارد" أول من يسارع للاتصال بهم ، ولكن "جيرهارد" مات كان "يعرفنى جيداً" كان "قلادى" يفكر فى ذلك وكان يعرف كيف يخرجنى من همومى ... وكانت أحكامه عاقلة ورزينة .. يمكن الاعتماد عليها لم يكن هناك أى أثر للغيرة فى عمله "جيرهارد طيب القلب ، لم يطلب أشياء كثيرة من هذا العالم ولكنه توقف عن المقاومة أمر مهلك طلبه الموت فى قناع النظام الألمانى الجديد ،

فى الخارج كان ليل ... وغطاء من الضباب فوق الشوارع قرر "فلادى" أن يبقى بالمنزل من الأفضل أن يظل محاطاً بالأشباح على أن يشارك فى الطيش الاضطرارى فى الخانة هكذا قرر كان يقرأ ، ويمشى جيئة وذهاباً فى غرفته ، قرأ الرسائل القديمة وراح يكلم نفسه ، ويكلم "كارل" و "هيلجا" و "جيرهارد" وعندما دقت الساعة الثانية صباحاً .. نام

... كان ذلك ماحدت بالأمس واليوم قام من النوم متأخراً النهار صاف ، ولكن ظلال الشتاء كانت قد بدأت تلون المشهد كله ، الضوء سوف يختفى خلال ساعات قليلة قفز من الفراش ارتدى ملابسه بسرعة وخرج إلى الشاعات كان يجول بلا هدف ، وبعد ساعة ونصف الساعة ، وفي غمرة شعوره بالحزن والوحدة ، وجد نفسه في محل لبيع الكتب القديمة على "كو دام " منظر الكتب على الأرفف خفف قليلاً من شعوره الكئيب .

"ماذا تفعل هنا

"إيفيلين واقفة خلفه ، علت الدهشة وجهيهما ، ابتسمت وعانقته بدفء حقيقي .

"الجاكت القديم هو .. هو ، قلادى " القديم نفسه ! لماذا لم تحلق ذقنك؟ " ابتسم وهز كتفه زايلة الحزن للحظة رؤية "إيڤيلين" نقلت قلقه إلى المستقبل ، سارا حتى وصلا إلى قاعة فنون صغيرة ، كانت مشهورة بأنها تقدم أفضل قهوة فى "برلين" "إيڤيلين" تتصرف وكأن شيئاً لم يحدث بينهما أبداً ،عاملته على أنه أستاذها السابق ... لا أكثر من ذلك .. ألحت عليه أن يحضر المؤتمر الصحفى لأول فيلم لها فى نفس المساء ، ثم يحضر حفل عشاء بعد ذلك مع فريق العمل بدا عليه الشك ، وكان حذراً .. لا يريد أن يستعيده أحد بالمرة .

"سوف تلتقى بزوجى وصديقه ، أرجوك يا "قلادى" لايبدو أن لديك أى ارتباط الفيلم كوميدى وستضحك كثيراً " .

قبل دعوتها ، وهو يفكر بينه وبين نفسه أنه يغير رأيه دائماً " هل وجدت عملاً جديداً ؟ "

هز قلادى رأسه .

ولا سياسة جديدة ؟

هز رأسه مرة أخرى ،

"كفي عيشا في الماضك يا "قلادي " استيقظ ،، نلتقي فيما بعد " ،

بعد أن انصرفت طلب انفسه فنجاناً آخر من القهوة وقضى الساعة التالية في تفكير عميق ، منذ ساعات قليلة كان "قلادى " يتجاهل شمس الفريف الجميلة ، وهو يفكر في يومه الفارغ الذي يدعو إلى اليأس ، هل يمكن أن تكون "إيقيلين" هي العلاج لكل ذلك ؟ أغمض عينيه يتذكر الوقت الذي قضياه معاً ، ولكن لافائدة ! كان العالم الذي لا يريد أن يراه مدفوناً في أعماق رأسه .. ويبدو أنه لن يتركه ، كان الواقع قد كسره ، ولكنه ما زال هناك في أحلامه وكوابيسه كلها ، لم يمس جمهورية ألمانيا الديمقراطية البروسية الستالينية القديمة ... بكل متاهات نظمها وقوانينها البيروقراطية ، وتقاليدها الغريبة الضاصة ، بكل لا عقلانيتها الدفينة ، وقسوتها المعهودة وعدستها المشوهة التي لا يرى منها المرافينة سوى عالم مشوه! والآن ... يجبره التاريخ أن يعيش في عالم جديد جرده من كرامته كمواطن كان هناك كثيرون يفكرون بنفس الطريقة وأحياناً كان يشكو لــ "جيرهارد" لم يكن "قلاديمير مايور" هو الوحيد الذي يعتقد أنه كانت هناك جوانب من الحياة في ألمانيا الديمقراطية الذي يعتقد أنه كانت هناك جوانب من الحياة في ألمانيا الديمقراطية القديمة ، أفضل مما هو موجود اليوم ، وكان كثيرون يرون مشاكلهم .

نتيجة مؤقتـة لمرحـلة انتقال مؤلمة من نظام ملكية الدولة إلى الاقتصاد الحر.

"قلادى" كان مختلفاً كان يرفض أن يعتبر كل شئ كارثة تامة ، وعندما كان يعبر عن تلك الأفكار مع أصدقاء قدامى كان يرددون دائماً "لاشك أن الأمور سيئة بالنسبة لنا يا قلادى ، ولكننا هنا فى "برلين" لا نقوم من النوم كل صباح لنتساءل إن كنا سنظل على قيد الحياة حتى أخر اليوم أم لا كما يفعل كثيرون فى "سراييڤو" و"موسكو"

لم يكن "قلادى" يحب مثل تلك المناقشات ، العبادة العمياء للحقائق الراسخة تقود دائماً إلى السلبية لماذا يتصالح المرء مع الحاضر ؟ إن توجها كهذا ما كان له أن يؤدى إلى سقوط الحائط كان يرفض الموجود هنا لمجرد أن أحدثا في أماكن أخرى كانت أسوء ، أصبح التاريخ عذراً ، تاريخ ملعون يخرج من رحمه جمهوريات صغيرة مخلوقات بشعة ! كيف لا تكون هكذا وهي مشوهة بعقود من ولادة غير طبيعية ؟

رجال ونساء وأطفال .. كلهم كانوا يعيشون ويموتون من أجل تلك الدول الجديدة ، كانوا في الماضي يفعلون الشيئ نفسه من أجل الأمبراطوريات الكبرى .. لكن مع فارق: في الماضي كانوا يحاربون على مضض .. مع شك في الدوافع! ولكنهم اليوم يذهبون إلى الحزب بإصرار عنيد .. رؤوسهم وأجسادهم يشوهها تعصب أحمق لا بد أن ينتهي كل ذلك نهاية سيئة ، كان "قلادي" واثقاً من ذلك في السنوات القليلة الأخيرة كان يتفادى بعض التأكيدات .. كان النظام الاقتصادي البيروقراطي قد انتهى ولكن أفوله لم يكن يعنى أن ما بقى أفضل أو البيروقراطي قد انتهى ولكن أفوله لم يكن يعنى أن ما بقى أفضل أو أرقى .. من أسبوع فقط ، ألقى القبض على أحد طلاب فلادي النابهين كان شاعراً تغيض قصائده بالأمل ... كانت جريمة شروع في قتل ، الضحية رجل تركى لديه كشك تجارى في "كروزبرج" لم يمت ولكنه فقد

إحدى عينيه ، والأن وبينما هو يفكر في ذلك ، تذكر "قلادى" أن القصيدة التي أعجبته جداً ، كانت من وحى كونيجزبيرج القديمة حيث كان يعيش جِدًا الشاب قبل الحرب ، وهربا منها بعد الهزيمة .. وقبل أن يصبح اسم المدينة "كالينجراد" حتى ذكرى "إيمانويل كانط" كانت مستلهمة والقصيدة كلها جنوح باللاوعى إلى التخوم القديمة ربما كان قد قرأ كثيراً عنها ولم يكن ذلك كله سوى حالة الاغتراب التي كانوا يشعرون بها جميعاً .. بدرجة أو أخرى بسبب بنية ألمانيا الديمقراطية! دفع الحساب وغادر المكان ، زيارته المخططة لـ تاير جارتن لم ينفذها بسبب "إيفيان" وعليه فقد استقل "الباص" المتجه شرقاً عندما وصل إلى هناك كانت الساعة الرابعة تماماً ، وجد الشقة غير مرتبة تخلص من المخلفات الموجودة في المطبخ ونظف غرفة الجلوس ، أما غرفته فكانت مرتبة استلقى على السرير، كان أحياناً يحسد أولئك الذين ينسحبون إلى عالمهم الخاص ولا يهتمون بأي شيئ آخر أولئك الذين لم يشغلهم التاريخ أبدأ... عندك "ساو" مثلاً " ساو" الذي ترك التاريخ وتحول إلى التجارة أما "فلادى" ومهما حاول ، فلم ولن يستطيع أن يهرب من التاريخ بالنسبة لأناس مثله ، لا يوجد تراجع أو انسحاب إلى الغابة نشأته ، وبيئته ، كل منطلقاته .. كانت مختلفة تماماً عما عند "ساق" لا شيئ ثابتاً ، كان لابد أن يتغير المجتمع غضب الفقراء المكتوم لا يمكن أن يستمر إلى الأبد .

وسط دوامة هذه الأفكار الكبرى .. نام استيقظ بعد ساعة تقريباً وفوجئ بالظلام في الخارج ، ولكن الساعة لم تكن قد تجاوزت الخامسة، لا داعى للخوف قام ببطء وتوجه إلى الحمام شعر بالضوء الخفيف البارد يؤلم عينيه وهو يحلق ذقنه ، كان طويل القامة قوى البنية، بشرته السمراء وعظام وجنتيه والحول الخفيف في عينيه البنيتين .. كلها

كانت دائماً مثار تعليقات ساخرة في أيام المدرسة ، وفي العام الأخير كان وزنه قد زاد ، إلا أنه كان له مظهر رجل في جدارية إيطالية ، حال لونها بفعل الزمن منذ سنوات عديدة كان قد اتش اشتعل رأسه شيباً ارتدى "قلادى" بدلته القطيفة ذات اللون الأخضر الفاتح ومشط شعره وغادر الشقة في الواحدة صباحاً ، كان كل الفريق يريد أن يذهب إلى ملهى ليلى جديد خاص بالشواذ يقع في شارع جانبي متفرع من "كانت ستراس " ولكن "قلادى" كان مرهقاً تماماً ، ألم خفيف يرعش قلبه ، كان يفكر في "إيڤيلين " كثيراً ، وسعيداً باللقاء الذي حدث مصادفة ، ولكنه لم يكن مستعداً للاحتفال .

كان قد توقع أن يكون احتفالاً بسيطاً ، ووقوراً في أحد المطاعم ، ولكنه - بدل ذلك - وجد نفسه في حفل عشاء والحضور في ملابس تنكرية عبثية في استوديو سينمائي مهجور ، أجلسوهم على مقاعد من طراز العصور الوسطى ، وأمامهم طاولة ضخمة مكدسة بصنوف الطعام التركية والإضاءة ... كأنه مشهد سينمائي وحول المكان نماذج مضاءة لهامات وهياكل عظمية و "ماركس " و"إنجلز" و"ولينين" وفرسان يمتشقون الدورع ، ويروليتاريا ...!

نظر إلى وجوه الناس المهمين من حوله هل كانوا حقيقيين؟ لماذا لم تكن خزانات وقودهم مفرغة؟ هل هو فرق السن أم تراهم سكارى بالنجاح المتوهم؟ وبعد أن ضاق بمن حوله وبعد أن أذهلته "إيڤيلين" بدأت عينا "قلادى" تجولان في أرجاء الميكان راها ... امرأة تنظر إليه وتجفل عندما تلتقي عيونهما ابتسمت ، كانت ترتدي صديرية حمراء من الحرير مطرزة بخيوط ذهبية ، وبنطلوناً أسود اللون .. فضفاضاً ابتسم ومثله ، كانت هي أيضاً قد رفضت الدعوة

لارتداء ملابس سينمائية تنكرية ، بعد العرض شعربائهما التقيا قبل ذلك حاول أن يتذكر اسمها ، كانت ذكريات "قلادى" دائماً انطباعية .. تتكون من كلمات وصور الناس أنفسهم .. ماذا يلبسون .. ملامحهم الجسدية .... الصفات التى تميزهم .. كل ذلك لم يكن واضحاً فى ذهنه فجأة عرفها "ليلى" ، ليلى كرونبيرج" تلك الرسامة التى دمرت حياته دون أن تدرى ، أول معرض بعد الحائط ، بورتريه ليلى من وحى "فريدا كاهلو" كان شعرها بلون العسل الأبيض وعيناها خضراوين أما فى اللوحة فقد رأت نفسها سوداء الشعر بينة العينين لرسومها أوصاف غير حقيقية من المؤكد أنها ليست تزيينية الشخوص والألوان من ذكريات طفولتها فى الأناضول ، ولكن المؤكد أن المحيط والإطار من "برلين" أطفال أتراك وجوههم ملأى باللهفة ، يختلسون النظر ، من وراء نوافذهم ، إلى الأطفال الألمان الذين يلعبون فى الشارع .

سيارتان على الطريق إحداهما ملأى بوجوه تركية قلقة والأخرى يقودها برجوازى ألمانى سمين نو أنف متورم ووجه رابط الجأش .. راض عن نفسه! الراقصون يمرون أمامهم .. ثم كانت "قبلات مختلسة " والتى شاهدتها "هيلجا" ذات يوم مطير ، ثم عادت إلى المنزل وخرجت من حياته ، كان لابد أن تكره "هيلجا" تلك المناسبة وضع على وجهه ملامح الاستياء وهو يلمح إليها بالشكل البائس الذي كانت عليه المناسبة هزت "ليلى" رأسها متعاطفة معه ، ريما كانت هي الأخرى ضجرة من كل شئ الضحك الصاخب المرائى ، الأصوات العالية التي تحيى نجاح "إيڤيلين" الرقة المصطنعة ، المجاملات الزائفة المبتذلة .. لكم تغيرت "إيڤيلين الطالبة الجرئية ذات العينين اللامعتين ، والتي سكنت قلبه زمنا ما ، أصبحت وحشا كاسراً ، متمركزاً حول ذاته ، أم تراها كانت هكذا دائماً ؟ لعلها وحشا كاسراً ، متمركزاً حول ذاته ، أم تراها كانت هكذا دائماً ؟ لعلها كانت تحاول فقط أن تحدث صدمة . على أية حال .. لم تتغير كثيراً .

وكأن التعامل مع "إيڤيلين" لم يكن سيئاً بما يكفى ، وجد "ڤلادى" نفسه يتلقى تحية من رجل حليق بدين كان شكله مألوفاً له إلى حد ما ... رغم ملبسه السخيف ، كان فى حالة سكر ، أنفه الحسى المنتفخ ذكرته به ...! "ألبرت " ذو الوجه الأعجف واللحية السوداء بلون الفحم ، واللذان كان يسيطران على أكثر من اجتماع سرى فى الأيام الخوالى ، هذا هو "ألبرت" ذاته ، الذى كان قد كتب نقداً فلسفياً عويصاً لجمهورية ألمانيا الديمقراطية وكل منظومة العلاقات الاجتماعية فى أوروبا الشرقية ، تم تهريب المخطوطة إلى "برلين" الشرقية ونشرت فى "فرانكفورت" وأمضى "ألبرت" شهراً فى السجن .

قلة فى الغرب هم الذين فهموه أو فهموا تلك المقولات الماركسية التى كان ينشرها بقليل من المهارة ، ضد من كانوا يدعون أنهم يحكمون باسم "ماركس" ، ولكنه كان قد وقع فى مستثقع أموال الغنائم! كما كان كتابه " أسئلة بلا جواب " صلاة المائدة على كل طاولة فى مقاهى أوروبا الغربية فى فترة ما لم يسمح له كبار الحمقى الذين كانوا يديرون البلد ، بالعودة من "فرانكفورت" حيث كان محاضراً زائراً - مجاملة - لمؤسسة "إيبرت" كان "ألبرت" قد أصبح مشهوراً .

وها هو الآن قد عاد إلى "براين " في هيئة جديدة ! أصبح من كبار قادة الفكر في "حزب الخضر"، مؤمناً بالمهمة الحضارية لقنابل "الناتو" في الخليج والقرن الأفريقي، ثم أخيراً في البلقان!

"مرحباً قلادى! ظللنا زمناً طويلاً نغير العالم، والآن جاء الوقت مرة أخرى لكى نفسره! موافق أم لا؟ ابتسم "قلادى" دون أن يظهر على وجه أى تعبير وهو يومى إليه بنصف إيماءة، وكان على وشك أن يستدير لولا أن أغضبته ابتسامة "ألبرت" المستعلية.

تطلق كثيراً من الهراء يا "ألبرت "طنطنة كثيرة ، أعتقد أن ذلك يخرج منك في أي مكان ، سمعنا كلنا أن كبدك قد أصابه التلف تماماً ولكنى لم أكن أتصور أبدا أن عقلك يمكن أن يضمر هكذا "

اندفع "ألبرت" نحو مصدر الإهانة ولكن "فلادى" ابتعد عن طريقه ، بينما راح الخدم يساعدون صديقه القديم الذى كان يترنح الآن ، لم يشعر "فلادى" بشئ لا أسف ولا شفقة ، منذ ثلاثة أيام تم إحراق أسرة تركية حتى الموت فى مدينة صغيرة فى ألمانيا ، بينما كانت الشرطة والناس يقفون ويشاهدون المنظر ، والآن هاهو شخص أحمق ، يرتدى ملابس قائد رومانى يقول له إن كل شئ على ما يرام !

كان "قلادى" يحاول أن يلتقط عين "ليلى" ثانية عندما أسكتت صرخات "إيڤيلين" جميع الموجودين كانت النظرة الشزراء واضحة جداً على وجه "إيڤيلين" وسط تلك الإضاءة المسرحية الصاخبة والمكياج الوحشى الذى جعلها تبدو قبيحة فظة ، كانت ترتدى تنورة جلدية سوداء وصديرية ... للثديين فقط!

"لماذا تحدق في "ليلي" هكذا ؟ ليلي ملكي ! ابتعد عنها جميع من هنا هذه الليلة أصدقائي أنا معجبون بي كلهم يعرف أننى أكثر موهبة من جميع المخرجين الذين يروقون لك ، ردوا علي كلكم .. هل تحبونني ؟ ابتسمت وجوه السكاري ولوحوا لها ولكن أحداً لم يتكلم ابتسم "فلادي" ولكن عيناه ظلتا جامدتين صارمتين ندم لأنه قبل دعوتها ، هكذا كانت "إيقيلين" دائماً ، غير متوازنة ، متلاعبة ، متوحشة الطموح ، لكنها حادة الذكاء متقبلة للأفكار الجديدة وشديدة الحساسية للجمود ، طاقتها المكبوتة طويلاً في جمهورية ألمانيا الديمقراطية انفجرت الآن على الشاشة ، ولكنه للأسف كان فيلماً رديئاً .

والحقيقة أنه لم يكن رديئاً تماماً " قلادى" الذى لم يستطع أن يخرج عن حزنه ، أساطفهم مغزاه ، وفشل فى تنوق السخرية الادة من الذات ، الكامنة وراء الفيلم .. كان مشغولاً يتخبط فى رثاء الذات لأنه لم يلحظ السخرية الشديدة نظر إلى "إيڤيلين" وتنهد ، كانت تريد أن تصمه بهذه الأمسية العبثية ، كان لحنا قديماً .. محاكاة ساخرة لتدهور "ويمر" لوكانت حالته مختلفة لاستمتع بالأمسية ولكنه كان مرهقاً ، ويريد أن يعود إلى المنزل تبادل نظرة حزينة مع "ليلى" كان يفكر بأسى وهو يضع يعود إلى المنزل تبادل نظرة حزينة مع "ليلى" كان يفكر بأسى وهو يضع قبعته الروسية القديمة على رأسه ويحكم المعطف حول جسمه .

وعندما استتنشق نسيم الصباح الباكر تنهد بارتياح ، استطاع أن يهرب كان مخطئاً ولكن صوباً مزعجاً جرح فجر "برلين" "قلادى" .

استدار فرأى "إيڤيلين" واقفة في المدخل ، كانت قد خلعت الصدرية .. ونهداها يغطيهما الضباب ، صرخت فيه : "قلادي" أيها العجوز الخرف " ، تردد صدى صوتها وجمع عدداً من المستمعين إلى جوارها ، وعندما كان جمهور مستمعيها في أماكنهم خاطبت حبيجها القديم :

لماذا هذا الوقار دائماً ؟ ولماذا تنصرف الآن ؟ ماذا؟ ألا تود أن تمارس الجنس هذه الليلة ؟ بالإمكان ترتيب ذلك ! إلا إذا كنت تود أن تكون مع "ليلى" .. وليس معى ! وهكذا يمكن أن .... "

"لا شكريا "إيڤيلين" لا أنت ولا "ليلي" هذه الليلة! وشكراً على العرض!

كان لابد أن يعترف لنفسه أنها كانت تبدو جميلة ورائعة وأنها كليوباتره حديثه ، تعشق شهوة الرجال ولكنها تكرههم "كليوباتره" دانتى" وليست كليوباتره شيكسبير كان على وشك أن يقول لها ذلك ولكن الوقت كان متأخراً لمناقشة دوائر الجحيم!كما أن "قلادى" لم يكن فى

حالة تسمح له بأن يستمع إلى وصف دانتي

وبدلاً من ذلك راح يودعها بأسلوب ودى .

أرجوك .. إرجعى حتى لا تصييبك نزلة برد .. أتمنى للفيلم كل نجاح" ،

وبينما هو خارج من الردهة الواسعة كان صدى صوتها يتردد غبى ... تافه .. شيوعى ... ضبئيل الحجم! حتى مع استخدام الواقى الذكرى! ولذلك أصبحت آمنا ... في ستين "داهية..."!!

ضيحك قلادي "كانت تلك عبارة قديمة ترددها دائماً كلما كان يرفض أن ينام معها قبل أن تبدأ علاقتهما ،

بدأ يسير بنشاط ، ياله من مساء مرعب! ليس لأن النطات والقفشات كانت مرعبة فقط ، وكان ذلك شيئاً سيئاً ، لقد كان المزاح المفتعل كله جزءاً من قناع ، يرتديه كل أصدقاء "إيڤيلين" الجدد كلهم كان يحاول أن يخفى تعاسته خلفه ، كلهم يعيشون حياة فارغة .. مجردة من العقيدة .. من الولاء لم يستطع أى منهم أن يدرك ذلك ، ناهيك عن الاعتراف به ، ولذلك السبب بالتحديد كانواكلهم يعيشون كل يوم حسب مقتضى الحال .

بدأ تركيزه الذهنى يعود إليه بالتدريج التشتت الذى استولى عليه عندما تسللت ليلى إلى أفكاره أثناء العشاء كان قد بدأ الانحسار، دماغه الآن صافية بدأ يستمتع بـ برلين برلينه الخاصة كانت تلك هى المرة الوحيدة التى يحس فيها بالمدينة القديمة فعلاً مدينة خالية شوارعها من السيارات،كان صديق له قد كتب دراسة مؤخراً يطالب فيها بأن يكون استخدام السيارات مقصوراً على مناطق بعينها، وأن يعاد إصلاح خطوط الترام القديمة في برلين "وبينما هو عائد إلى المنزل،كان "قلادى".

يمرح فى وحدته الثانية صباحاً تقريباً ، رياح باردة تهب والأرض مغطاة بالجليد تقريباً يوجد بعض التلج على الأرصفة ولذلك كان يسير ببطء ابتسم "قلادى" لنفسه " اليوم هو فى السادسة والخمسين ما كان يلوح له من بعيد كقمة جبل من التلج وصل إليه ولكنه نجا من المواجهة كان ما يزال حياً ورغم كل شئ ، لم يلق بنفسه أمام قطار كان ما يزال موجوداً ... وذلك سبب كاف للفرح ،

بزع فجر رمادى عندما وصل إلى "تايرجارتن "بالضبط لابد أنها كانت ليلة كتلك ، عندما قتلوا "روزا لكسمبرج" في يناير المشئوم عام ١٩١٩ ، توقف ، هز رأسه بأس عندما رأى النصب التذكارى لـ "روزا لكسمبرج" مشرفاً على القناة ثم واصل السير إلى الجسر حتى نصب كارل ليبكنت "لم يغفر "اليونكر" أبدا لـ "ليبكنت "إعلانه على الملأ في سنة ١٩١٤ أن الوطنى ليس أكثر أو أقل من مأجور دولى ، لا شئ من ذلك كله يعنى شيئاً بالنسبة لجيل ابنه ، آبنه "كارل" الذي صرخ فيه بشكل لا يليق عندما ذكر اسم "روزا" أخره مرة "وما شأنى أنا بالهتك الموتى ، الآن لابد أن يكون قد تأكد لك أن كل شئ قد انتهى إلى الأبد .

كان حلماً مزعجاً .. كابوساً .. حاول أن تنسى أرجوك " الحاضر هو كل ما يهمهم الحاضر اللعين تذكر "قلادى" سطراً من "هيئة" كان قد كتبه فى منتصف القرن الثامن عشر كتب كل ما يريده العالم ويبحث عنه ، أصبح الآن غريباً عن قلبى " المشكلة أن "كارل" الصغير كان فى وسط كل ذلك أصبح غريباً عن قلب والده! عندما وضع المفتاح فى ثقب الباب كان "فلادى" .

ولأول مرة - لا يفكر في الماضي وإنما في المستقبل هل سيكون لد "كارل" أبناء ؟ هل سيكون فلادي "ما زال على قيد الحياة ؟ هل ينتهى الأمر بلة كارل" وزيراً في حكومة الحزب الديمقراطي الاجتماعي؟ ارتعد

عند هذه الفكرة بالتحديد ، ولكن ذلك جعله أكثر إصراراً على بذل جهد أكبر ، وبناء جسر يمكن أن يلتقيا عليه ... ولو حتى فى منتصفه على خلاف كثير من أصدقائه كان "كارل" يستمتع بقراءة الكتب و"فلادى" يمكن أن يكتب قصة حياته .. اعترافاً جزئياً .. شرحا جزئياً من أجل "كارل" .. نعم .. كان ذلك هو الحل لابد أن يجلس ويكتب كل ما يعرف .

وهل كان قلادى "يعرف كل شئ ؟ كانت هذاك بالتأكيد تغرات مهمة في التسلسل الزمني الذي وصله من أمه "جيرترود" وكانت معلوماته عن والده قليلة فيما عدا قصص البطولة وأنه قتل بأوامر "ستالين" قبل أن يولد "ڤلادى" بشهور قليلة .. في ديسمبر ١٩٣٧ .

كان دائماً يفكر في أبيه .. لكنه بخصوص الأجزاء التي لم تذكرهاله أمه في حكايتها كانت تنتمى إلى جيل لا يجد أي صعوبة في إخضاع الحقيقة لاحتياجات موسكو أو حتى لاحتياجاتها الخاصة من أجل حماية هويتها الجديدة في ألمانيا الجديدة بعدالحرب ، لم يصدق أبدا حكاياتها الوردية عن الحياة في العشرينيات والثلاثينيات الحقيقة .. أو على الأقل جزء صغير منها يوجد في أرشيف الـ "ك.ج.ب" كان يريد الوصول إليه، وبين دائرة معارفه كان هناك شخص واحد يمكن أن ساعده .

تذكر "فلادى" صديقه القديم " "ساو" الذى كان ذات يوم مقاتلاً فيتنامياً والآن رجل أعمال ،، الرجل الذى يرتدى الثياب الفرنسية الآن بكل اعتزاز .. كما كان يرتدى "أوفرول " الفيتكونج الأسود "ساو" له علاقات واتصالات فى روسيا الجديدة حيث كل شئ للبيع الآن! كنوز الأرمتياج الفنية والمقتنيات الخاصة .. وعملاء الـ"ك.ج.ب" ينادون على بضاعتهم — ذكرياتهم علنا فى معرض الكتاب فى فرانكفورت ، كما كان الجنرالات يبيعون المعدات العسكرية قبل انسحابهم من "براين" حتى

اليورانيوم والصواريخ يمكن شراؤها إن كان لديك الاتصالات والمعارف المناسبة نعم! ليس هناك وسيلة أخرى ، كان "ساو" هو رجله ، وسيصل إلى "برلين" غذا ليصحب "قلادى" لتناول العشاء معاً .

شاعراً بالإرهاق الشديد ، خلع ثيابه وغرق فى السرير كنا فى الفجر ، وجاء النوم سريعاً لينقذه .. كان يمكن أن يواصل نومه طيلة اليوم التالى ، ولكن جرس التليفون الملح أيقظه عند الظهيرة مثقل العينين ، شاعراً بالبرد الشديد ، الذى يخترق عظامه أدخل رأسه تحت البطانية وهو يلعن نظام التدفئة الذى تعطل منذ أيام قليلة ، الهاتف يدق فكر أنه قد يكون "ساو" فأطلقت الفكرة تياراً كهربياً فى رأسه ، قفز من السرير، أحكم البطانية حوله ورفع سماعة الهاتف :-

'نعم'

"عيد ميلاد سعيد ، جميل أنك هنا ، كنت قلقاً عليك" .

كان "كارل" يتكلم من بون . هزه ذلك من الأعماق ولكن صوته ظل متحفظاً " .

"مرحباً يا كارل" .... شكراً جزيلاً .. أنا بخير .. وأنت ؟ نعم .. نعم ... ما أخبار الشقة ؟ "

"أنا مازلت هنا، ألا تلاحظ ؟ "

**ٔ ثک**ن ٔ .

" أعتقد أنهم لابد أن ينتظروا بضع سنوات أخرى قبل أن يستعيدوها ... الحثالة! لقد عرضوا على مبلغاً بالفعل! " " كم؟ "

"حْمسين ألف مارك"

- "مبلغ لا بمكنك من شراء شقة أخرى في مكان آخر.
  - " على الأقل نحن متفقان "
- ": سأحضر إلى "برلين " في الشهر القادم يا "قلادي " هل يمكن أن أقيم في غرفتي القديمة ؟ "
  - "تقصد أنك سوف تقيم هنا ، وليس مع رئيسك في .. "
    - "فلادى! أرجوك"،
- "طبعاً ... طبعاً ... يا "كارل" ، سيظل ذلك منزلك إلى أن يطردنى المالك . وبالمناسبة ، سوف أتعشى اليسوم مع السعم "ساو" ... هل تذكره ؟!!!

كانت ليلة باردة من ليالى فبراير ١٩٨٢ ، وكانت "درسدن" غارقة فى المطر عندما ذهب "قلادى" وزوجته "هيلجا " لزيادة أمها المريضة.

بعد أسبوع قاما فيه برعاية الأم ، التي كانت تعانى من سكتة دماغية حادة ، ومساعدة الأب الذي يبلغ الثمانين من عمره ، أصر "قلادي" على قبول دعوة للعشاء ، تجمع أكثر من اثنى عشر منشقاً في الشقة الصنغيرة ، يتبادلون الأحاديث عن تجاربهم ، وعن الموقف السياسي ، واستهلكوا كمية كبيرة من البيرة .

وفي طريق العودة ، لمح قلادي رجلاً فيتنامياً أنيقاً ، يتأبط ذراع المرأة ألمانية ... شابة وجميلة ، ولم تكن "هيلجا " تعرف أن كان طالباً أو عاملاً بأحد المصانع المحلية وفجأة .. ظهر من المجهول ثلاثة أو أربعة أشخاص ، وأحاطوا بالفيتنامي والألمانية ، طرحوا "ساو" أرضاً وبينما كان أحد المعتدين يمسك بالسيدة ، نزلت على ساو " ثلاثة أزواج من الأحذية! جثم رجلان على صدره ، بينما نزع الثالث بنطلون "ساو" عنه وهو يلوح بسكين!

فى البداية،لم يرفع ساو "ولا صديقته ولا أحد من المهاجمين الثلاثة صوبه، أما "قلادى" وهيلجا "فقد تجمدا فى مكانهما وكأنما قد أصابهما الشلل أمام ذلك المشهد الصامت الذى كان يبدو من على البعد وكأنه عرض خرافى من عروض خيال الظل ، بعدها، صرخت السيدة طالبة النجدة ، واندفع "قلادى" وهيلجا فى الشارع يصرخان ويطلبان الشرطة

المهاجمون لانوا بالفرار ساعد "قلادى" فى رفع "ساو" من الأرض بينما كان أنفه ينزف فكت "هيلجا" وشاحها واستخدمته لإيقاف النزيف وكانت السيدة الألمانية تنتحب

" هل أنت بخير ؟ ،

خصيتاى ما تزالان هناك؟ ، قال "ساو" وهو يحاول أن يبتسم بضعف " أما بالنسبة للباقى فهو كما ترى .. شكراً لك" ،

سألته هيلجا " من أولئك الناس ؟"

تكلمت صديقة "ساو" لأول مرة: "شبان شيوعيون" ثم همست "ظل أحدهم يطاردنى لعدة شهور، وعندما أكتشف أنني التقى "ساو" هدد بقتله"

رد "قلادى" بقدر من الغرور" أتمنى أن تقول ذلك للشرطة .. هل تعرف اسمه ؟"

ضحك "ساو" الشاب الذي حاول إخصائي ؟ طبعاً أعرفه ولكن هل تعلم أن والده هو رئيس الحزب في هذه المدينة ؟ إن تقدمت بشكوي فسوف أكون أنا الضحية ... سيقومون بترحيليي !"

" كيف يمكن أن تكون هادئاً هكذا ؟

" است هادئاً بالمرة " قال وهو يحاول أن يسيطر على غضبه ،، أنا غاضب جداً ،، وأشعر بالمرارة ،، وأفكر في الانتقام ، ولكننى بلا حول ولا قوة في جمهوريتكم الديمقراطية جداً ،، لو فقدت السيطرة على نفسى فلسوف اختفى من على وجه الأرض في خلال أسابيع قليلة " قلادى" الحائر" ألمح إلى أنه لا يستطيع أن يتبع المنطق الفيتنامى كان "ساو "يبتسم من خلال النزيف أنا جسندى مدرب مقاتل ... تعلمت أن

أقتل عنوى فى هنوء كان بإمكانى أن أكسر رقابهم لو لم تصلا إلى هنا وبعد ذلك كان الـ "ستاسى " سيقوم بتدبير حادث فى مصنعى ، أمر ثقيل سيجل ، بى حادث صغير يروح ضحيته عامل "أجنبى" آخر وهكذا ترى يا صديقى أنك قد أنقذت رجولتى وحياتى أيضاً والآن من فضلك ، نريد أن نعود إلى البيت هى إلى شقة أمها وأنا إلى المنزل الذى أقيم به "هيلجا" أصرت على تأخذ "ساو" معها إلى منزلها ، وهناك عالجت جراحة التى كان معظمها بسيطاً ، وتغلبت على تردده أن يتطفل عليهم مرة أخرى ، أخذ حماماً ، وبعد وجبة أعدت على عجل أوصله "فلادى" بسيارته إلى المنزل القيتنامى وهو بناء يشبه السجن على أطراف المدينة اتفقا على اللقاء فى اليوم التالى ، هكذا ولدت الصداقة بينهما .

بعد عام من حادث "درسدن" اختفى "ساو" لا أحد يعرف أين ذهب ا وذات يوم وصل خطاب من "موسكو" كان "ساو" يريد أن يبلغ قلادى و"هيلجا" أنه قد استقر هناك وأنه كان سعيداً كان لديه أقارب وأصدقاء ورفاق منذ الحرب الفيتنامية في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي ، كان على صلة مستمرة بهم جميعاً ، وكان كثير الأسفار ، ويتمنى أن يكون "قلادى" "وهيلجا " وكارل " الصغير بخير وسوف يراهم قريباً ، كان ذلك هو ما جاء في خطابه ،

وعلى امتداد السنوات التالية لذلك ،كانا يتلقيان منه البطاقات البريدية العارضة ، وأحياناً ،كان يحضر زائر ما من "موسكو" يحمل هدية من "ساو" وكانت دائماً علبة "كافيار "كبيرة -لا تحمل أية علامة تجارية -مع رسالة قصيرة من صديقهما تخبرهما بأن ذلك من الكافيار

<sup>\*</sup> جهار الاستخبارات في المانيا الديمقراطية - "stasi"

الخاص بالمكتب السياسي وبعد تذوقه .. يدرك "قلادى" و "هيلجا" أنه لم يمكن يمزح وكثيراً ما كان يتكلمان عنه ويتساءلان ماذا يمكن أن يكون نشاطه وماذا يفعل في "موسكو" "قلادى" يتذكر الأن منافشاته الكثيرة مع "ساو" وبعد فترة ، بدأ يتجاهل خيالات صديقه التي لا تنتهى ، والتي كانت تدور كلها حول المال ، كان الرجلان مختلفين تماماً ، وتناقضهما كان يعكس أحوالهما وأصولهما .

"قلادي مايور" كان قد وضع المثالية ، الألمانية ورغم إدمانه لجوانب كثيرة من الفكر الماركسي ، إلا أنه كان رومانسياً معذباً في الأعماق منه هو مثال حي ، إن لم يكن محاكاة ساخرة لوجود كلمات ألمانية مثل "فلتشميرتس (۱) ، وأنجست (۲) " وتسايت جست (۲) " في الإنجليزية التي هي لغة عالمية .

كان في شبابه شيوعياً ، وكاد أن يموت في الحرب ، وعندما يرى ما يحدث الآن يضيق صدره بالتجريدات! ينحدر من أسرة فلاحية متوسطة، حارب والده في الجيش الفرنسي ولفترة طويلة كانت لديه زكريات مطموسة عن أصوله ، ولكنه في ظروف الحرمان والبؤس التي خلفتها الحرب ، كان يتذكر أمه وأخواله ، وكيف أن أفعالاً مثل :يشترى ، يبني ، يستبدل ، يبيع ، مهمة في حياتهم اليومية ، ومع تزايد شعوره بالغربة والابتعاد عن الدولة التي حارب من أجلها ، كان ساو " يرحل في الزمن ، أماما وخلفا بشكل دائم ، والآن تروق له مزايا الاقتصاد الزراعي القديم، والعلاقات الأسرية في الريف قبل تحضر المجتمعات ، وتلك أشياء

- ۱ الألم الكوني Wettschmerz
  - ۲ قلق Angst
  - r روح العصر . Zeitgeist

لا يمكن إعادتها ولكن الذكريات مهمة ، لكى تساعده على إعادة تشكيل مكانته الاجتماعية الخاصة ، لم يكن يريد أن يقضى على الصدمات التى جاء بها النظام العالمي الجديد وبينما كان "فلادى " مقتنعاً بأن الحقائق الجديدة ، أمور دخيلة ومقحمة بشكل مؤسف ، كان "ساو" كله إصرار على الإفادة منها وكان ذلك الجانب في شخصية صديق الأسرة ، هو الذي يروق لـ "كارل" أكثر من غيره .

كان "قلادي " معادلاً مفيداً ، تبادلهما المنتظم للأفكار ووجهات النظر ، وضع أساساً لصداقة أصبحت مثمرة لكليهما مرت عشر سنوات ، وفي أحد أيام عام ١٩٩٢ ظهر "ساو" فجأة ليدق باب شقة "قلادي" في البداية لم تعرفه "هيلجا " ثم صرخت فرحة وهي تنادي "قلادي" " وكارل" كانت مفاجأة لثلاثتهم ، العامل الأجير – سابقاً – ها هو الآن في بدلة أنيقة كاملة ، على رأسه قبعة سوداء من الحرير .. غير مستقرة .. ومحملاً بالهدايا .

كان يشبه صورة من الخمسينيات للامبراطور القيتنامى المطرود "باو داى " في منفاه الباريسي " .

كان اللقاء بعد زمن ممتعاً ومرحاً ، صمم على أن يأخذهم جميعاً إلى جزيرة قريبة من ساحل البلطيق ، منتجع على البحر كان مقصوراً ذات يوم على كبار رجال الحزب ،

"ساو" الذى سبق له أن أمضى أوقاتاً طويلة فى الكازينو فى "باريس" كان يتوقع أن تكون هناك بعض وسائل الترفيه ، ولكنه لم يجد خيبة الأمل التى ظهرت عليه أدهشت ، "هيلجا" ولكنه كان أسبوعاً للاسترخاء على أية حال لم يدرك "قلادى"و"هيلجا" كيف أرهقهما النشاط السياسى المكتف والمتواصل على مدى الشهور الستة الأخيرة

اجتماعات ، مسيرات في الشوارع ، مناقشات طوال الليل ... كل ذلك سرق حياتهما. كان "كارل" الصغير مهملاً بالفعل ، وهاهم الآن بفضل ساو معا مرة أخرى مواطنوا المانيا الديمقراطية البوساء كانوا مثل الأيتام .. مصابين بالأضطراب العصبي تقريباً ، ولكن قلة منهم هي التي كانت تدرك ذلك في الأسابيع العنيفة التي سبقت إعادة التوحيد، وكان "قلادى " واحداً من تلك القلة كان يجد لشكوكه متنفساً في التليفزيون والصنحافة في تلك الأيام ، كان اللصنوص الصنغار الذين يحاكون اللصوص الكبار، قد اعتادوا على الرد بأسلوب ودى ، ولكنه متفضل أنت وأصدقاؤك يا بروفيسور "مايور" تنتمون إلى العالم القديم ، نعرف أنكم ستظلون اشتراكيين بالقلب ولا نعتبر ذلك ممسكا ضدكم ، نحن مستعدون لأن نغفر وننسى وأنت مازال بإمكانك أن تقدم خدمات للديمقراطية تعال معنا! ولنبن ألمانيا الجديدة معاً! كان "ساو" يعلن أن أفكار "قلادى" في مكان أخر وكان "قلادى " يبدى اهتماماً مهذباً بقصة تحول صديقه من عامل أجير إلى صاحب أملاك "قلادى" وهيلجا " بدأ يشعران بالذنب بعد أيام قليلة تحت أشعة الشمس، وفي الليل، كان "ساو" يسمعهما يتهامسان . هو لا يسمع جيداً ما يقولان ، ولكن بعض الكلمات والعبارات توحى بأنهما مهمومان بمستقبل هذا البلد.

أما "كارل" الصغير فكان يتابع كل تفاصيل القصة . كيف استغل "ساو" خطوات التاريخ المتسارعة لكى يغير مجرى حياته وكان الجزء الأكثر إثارة فى نظره ، هو كيف صنع رجل الأعمال القيتنامى المغامر الليون الأول ، كان متباعداً عن والديه ونشاطهما الأخير .

المظاهرات الكبرى فى "برلين" و "درسدن" لم تحرك الشاب وبطبيعته ، كان إنساناً يفضل قاعة اللجنة عن الشارع ، كان التعبير عن العواطف علنا يشعره بالحرج ، مشاعر الجماهير تخيفه وكان قلادى " و"هيلجا " لا يملكان سوى نظرات اليأس والاستسلام يتبادلانها ، وهما يرقبان نمو ذلك الشبل الصغير .

ملحمة "ساو" أدهشت "كارل" وكأن "ساو" قد سحره كان ينصت باهتمام ، تلمع عيناه ، ويقاطع الراوى من أجل التفاصيل . كان اهتمام "كارل" هو الذى أزعج والديه وأجبرهما أيضاً على الاهتمام الشديد بالحكايات التى يرويها صديقهما القيتنامى ، وكان ذلك على غير رغبة منهما ، فقد كان كل ما يودان التفكير فيه هو الوضع غير المستقر للمكتب السياسى فى "براين" ،

"ساو" فر إلى موسكو، وكان يقول - إنها - مقارنة بـ "درسدن" ويرلين " جنة كوزموبوليتانية أقام من فوره علاقات بمجتمع القيتناميين هناك، ووجد سريراً في شقة مكونة من غرفتين تشارك فيها مع خمسة أخرين كان اثنان منهما كثيركييف الاسفار، ومن بين الآخرين كان هناك شخص قدم من قرية قريبة، سئله "ساو" عن عمه في "كيبف" والذي لم يكن قد رأه منذ سنوات طويلة لم يكن لديهم معرفة به، عندما سئلهما "ساو" إن كان بالإمكان أن يحملا رسالة منه، في رحلتهما التالية في "أوكرانيا" ضحكا وأخذا "ساو" معهما بدلاً من ذلك، لم تمثل وثائق السفر ولا النقود أية مشكلة. اتضح بسرعة أن المسافرين كانا رجال أعمال مزيفين متورطين في جمع الثروة بطريقة بدائية. كانا

يديران سوقاً سوداء للجماعات الثيتنامية في أنحاء الاتحاد السوفيتي آخذة في الاتساع ، وكانت شبكة التوزيع الخاصة بهما ذات كفاءة ويمكن الاعتماد عليها . كان "ساو " مذهولاً من حجم العملية وأن تكون العملة الوحيدة التي يستخدمانها هي الدولار أو المارك الألماني وهو في القطار إلى "كييف" كان يفكر في بلده الأصلى بعد سقوط سايجون في ١٩٧٥ وجد القادة في هانوي " أنفسهم على رأس بلد خراب ، كانت الحرب الكيماوية قد دمرت البيئة تدميراً هائلاً والمدن التي قصفتها القنابل في حاجة إلى إعادة بناء والأيتام في حاجة إلى ملاجئ والجنود المسرحون يبحثون عن عمل ، والعمالة الزائدة لابد أن تباع للاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية في مقابل معدات وسلع ضرورية .

الولايات المتحدة وعدت بالإصلاح ، ولكنها نكثت بكل الوعود وفرضت حظراً اقتصادياً بدلاً من ذلك كان "ساو" يعرف أن بلاده تعاقب ، تجرأوا على المقاومة والانتصار ، والآن عليهم أن يدفعوا ثمن انتصارهم العظيم على أقوى دولة في العالم .

كانت سنوات الحرب ملأى بالتوتر والغضب والخوف ،، أشارت فيهم أيضاً فكرة الانتصار ذات يوم ، وإعادة توحيد فيتنام كل ذلك مضى ، لم يحقق السلام سوى الفتات لعامة الناس "ساو" بشعر بالمرارة" حارب بعنف كان يعرف أن الجنة مجرد حلم ولكن المؤكد أنه كان يتصور أن يحمل المستقبل القريب بعض السلوى ،

الأمل ، النضال ، الأمل ، الخيانة ، الأمل ، الثار ، الأمل ، الانهيار ، لا أمل! ، قال ذلك كله في اجتماع حزبي في "هانوي" رؤوس كثيرة . . . كثيرة جداً أومأت في صمت موافقة ،

بعد ثلاثة أسابيع أرسلوه إلى جبهة جديدة .. جمهورية ألمانيا الديمقراطية ...بلد تحت مسمى خطأ يحكمه بيروقراطيون مضللون ، يا لها من حياة.

"ساو" يشعر أنه وصل إلى مفترق طرق ، كان يسير على أرض متحركة حياته قد تتخذ عدة مسالك ، نظر إلى أبناء وطنه ، كلهم مشعول بما يمكن أن يبيع ويشترى في "كييڤ" وقرر أن ينضم إليهم .

كان يشعر أن الشبكة لابد أن تمتد إلى كل مدينة رئيسية في الاتحاد السوفيتي ، وأن عليهم أن يطوروا علاقاتهم بالعمال القيتناميين في أوروبا الشرقية .

كان "ساو" يضحك وهو يقول "لابد أن يتم تداول السلع ومن أفضل منا ليقوم بذلك ؟ لقد حكمنا الصينيون عدة قرون ثم جاء الفرنسيون ثم الروس ، والآن فكرنا ... دعنا نعمل من أجل نظام اقتصادى .

"ساو" وأصدقاؤه جربوا واختبروا شبكة من الوسطاء منتشرة فى أرجاء الدولة ، تجمعت الأموال وأصبحت جبلاً مع بداية الانهيار أصبحوا يصرون على أن يقبضوا بالدولار أو المارك الألماني ، وكانوا يسربون جزءاً من الأموال إلى "قيتنام" كثير من الدراجات البخارية وأجهزة الفيديو والتليفزيون في "هانوي" كانت نتيجة لذلك النشاط مرت "هانوي" فعلا بانتعاشة صغيرة عندما بدأت تلحق بمدينة "هوش منه" التي كانت ما تزال "سايجون"

ويواصل ساو حكايته ... "فى الأيام الأولى كنا نتقاسم الأرباح مع رجال الحزب صغارهم وكبارهم بدءاً من المسئولين فى الخلايا الصغيرة وانتهاء بأعضاء اللجنة المركزية ، بعد ذلك قرروا أن يغيروا الأسلوب أصابنا الذعر .. هل تكون تلك نهايتنا ؟ كنا أسماكاً صغيرة فى بحيرة متوسطة ، والآن سنصبح مثل الأسماك الأوروبية الصغيرة فى بحر

القرش سوف يستولى على كل شئ كم كنا مخطئين يا أصدقائى ، كم كنا مخطئين!

توقف هنا وضحك وكان فى ضحكته ماهو أكثر من الهيستريا! "وما المضحك فى ذلك يا عم "ساو"؟ سأله "كارل" بصوت مرتبك .

المضحك هو أننا الوحيدون الذين يمكنهم استغلال هذا الانهيار، لا أحد كان يمكن أن يتخيل أن الاتحاد السوفيتي سوف يتفسخ بهذه السرعة .. ولكنه حدث ،

حدث! كان "يلتسن" في عجلة من أمره لكي يغرق "جورياتشوف" ولو كان عليه أن يغرق الاتحاد السوفيتي القديم أولاً لفعل وقد فعل! المافيا الروسية أخذت على حين غرة على أية حال لم تكن علاقاتها ولا اتصالاتها واسعة ، ولا ذات كفاءة مثلنا ، كانوا يعتمدون كثيراً على ارتباطاتهم بمسئولي الحزب أصيب النظام القديم بالشلل ، انهار التوزيع هرعنا نحو القيتنامين للإنقاذ ولكن كل شيئ بثمن مثلما جاءا لانقاذنا أثناء الحرب كل شئ له ثمن نظمنا تسلسلاً قيادياً . كنا ننقل السلع طورنا نظام النقل الخاص بنا ، من هذه الثغرة تسللنا يا عزيزي "كارل" الآن عمك "ساو" لديه شقة في "باريس" وزوجة فرنسية "كارل" الآن عمك "سافر إلى أي مكان ولكن "قلادي" وهيلجا" هما أفضل أصدقائي أصدقاء حقيقيون ليسا لهما مثيل في أي مكان آخر تذكر ذلك الناماً يا كارل" .... اتفقنا ؟

ثم اختفى مرة أخرى ،

منذ أسبوع تقريباً اتصل ب "قلادى" تليفونياً لكى يخبره بأنه سوف يحضر قريباً إلى "برلين" في مهمة ضرورية

اتفقا على موعد للعشاء كان "قلادى" في الطريق إليه نجوين فان ساو " القيتنامي ابن الفلاحين .. كان مغموراً في حوض إستحمام ملئ

بالرغوة في جناح مترف بالطابق الثالث من فندق كمبينسكي " ولكن حالته النفسية كانت سيئة .

كان يوماً منحوساً . الرحلة من "لندن" تأخرت موظفو الجوازات فى "برلين" فحصوا جواز سفره باهتمام شديد . أما خيبة الأمل الكبرى فكانت فشله فى أول النهار فى الحصول على عازل طبى من القرن السابع عشر ، مصنوع من الحرير ، ومطرز كان لويس الرابع عشر قد استخدمه ، وإن كان الكتالوج المصاحب لم يوضع درجة نجاح استخدامه .. هل نجح فى منع مرض الزهرى الذى كان يمكن أن يصرع الملك الشمس ؟

كان "ساو" يريد أن يحصل على ذلك الشئ ليقدمه هدية لوالده في عيد ميلاده السبعين ، ولكنه خسر في المزاد العلني الذي أقيم في قاعة «سوذبي » ، وفاز به رجل شيشاني ، كان يرتدى سترة من الفراء ، ربما كان يعمل لحساب تاجر أكبر في « موسكو" أو « برلين » ، كان « ساو » مشغول البال وهو خارج في الحمام ويلف نفسه في « روب » وثير . ... على الأقل . فإنني قد أجبرت ذلك الوغد أن يدفع خمسين ألف دولار لمجرد الاستمتاع بملمس حرير الملك ، وبما أن دولارات كثيرة تطبع في روسيا هذه الآيام .. أكثر بكثير مما يطبع في أمريكا فإن "ساو" كان يتمنى أن تكون "سوزبي " قد حصلت على دولارات مزيفة ! .

"ساو "كان يشعر بأنه غريب ويعيد عن العالم الذي أصبح نجاحاً فيه،

وبقيت المشكلة ماذا يشترى لوالده ؟ فى السنوات السابقة كان يرسل للرجل العجوز قمصاناً حريرية وأحذية مصنوعة يدوياً ، وعباءات فيتنامية أثرية وصناديق كونياك ... وأشياء أخرى كثيرة ، كان معظم تلك الهدايا ينتهى به الأمر فى السوق السوداء فى "هانوى" وهذا العام عبر والده لأول مرة عن رغبة خاصة كان قد قرأ فى مجلة ما أن العازل

الطبى الخاص بالملك لويس الراب] عشر معروض للبيع ولسبب غامض وعميق ومجهول بالنسبة لـ "ساو" كانت تلك رغة والده "ساو" يشعر بالذنب ربما كان٤عليه أن يواصل صراعه مع الشيشانى حتى ديهزمه كانت تلك أول مرة يطلب منه وال\_\_ه شيئاً ويفشل فى أن يحققه له كان يحو والده ، والد "ساو" حارب فى "ديان بيان فو" فى سنة ١٩٥٤، وهى مدينة صغيرة فى فيتنام الشمالية أحتلها الفرنسيون وكانوا يتصورنها منيعة والد "ساو" حارب فى صفوف الفرنسيين رغم أن تلك المقيقة قد نسيت تماماً ولم يعد يذكرها أحد ، أما تاريخ الأسرة فيزعم أنه كان عميلاً شيوعياً ، ولم يكن صحيحاً ،

لم يكن سوى خادم يرتدى بزة نظامية ويلقى معاملة طبية من كواونيل فرنسى أرستقراطى يمتلك مزرعة كبيرة بالقرب من "نيم "الملابس المستعملة والأحذية المستغنى عنها ، وبقايا الكونياك والبقشيش السخى والكلمات الطبية من وقت لآخر كانت تجعل الجندى القيتنامى الصغير سعيداً وذلك كله لأن القيتنامى الحلاق الماهر ، كان يحلق ذقن سيده كل صباح بعناية شديدة.

أما الكولونيل فقد كان سعيداً به أيضاً لدرجة أنه طلب أن يأخذه معه إلى فرنسا ، ولا بد أن يكون الأمر هكذا أن لم يتضح أن التاريخ غريب جداً .. ذات صباح في عام ١٩٥٤ استقيظ "ساو" في مدينة "ديان بيان فو" المحاصرة وأدرك رغم أنه لم يكن عسكرياً متمرساً ، أن المستحيل كان على وشك أن يحدث كان الجانب الذي يعمل لديه على وشك الانهيار، كان الجنرال "فونجوين جياب" قائد جيش المقاومة القيتنامية - جنرال الشجيرات الكثيفة كما كان يدعوه الفرنسيون -- كان قاب قوسين أو أدنى من انتصار كبير وكانت القوات الرئيسية للجيش المفرنسي أمام خيارين .. إما الاستسلام الذليل أو الفناء .

وحدث تحرر من الوهم ، فر والد "ساو" إلى الجانب المنتصر ، لم

يمكن الوحيد ، وبعد يومين استسلم الجيش الفرنسى .

وانتهت حرب قيتنام الثانية.

كان ساو "العجوز" على ثقة من أن سيده السابق يفضل الموت على الاستسلام ورغم التحول المتأخر .. اتضبح أنها كانت خطوة ماكرة .. سياسياً وعاطفياً هزم الفرنسيون ، وانسحبوا من شبه الجزيرة الفيتنامية بلا عودة ، أما الكولونيل فأكد إحساس خادمه الفطرى وأطلق النار على رأسه ليقتل نفسه .

الأهم من ذلك أن والد "ساو" التقى بأم "ساو" كانت تكبره بعشرين عاماً ، رفاقها يعتبرونها مقاتلة فدائية وكانت قد شاركت في حصار "ديان بيان فو"

كانت هى التى رأت زوجها المستقبلى بين صفوف محاربى الجيش الفرنسى المرهقين ، وهو يزحف تحت الأسلاك الشائكة ويرفع منديلا أبيض ، ولسبب ما ، جعلها منظره تضحك قامت باستجوابه وأبلغت عن استسلامه وسلمته لضابطها السياسى وعادت إلى خط الجبهة ، بعد الاستسلام لم يمنحها لحظة سلام واحدة ! كان يتبعها فى كل مكان حتى اعترفت لنفسها أنها كانت تحبه كانت "ثوقان " شيوعية شديدة الالتزام تعهدت التربية السياسية لزوجها بمنتهى الجدية وبعد أن شعرت بأن تربيته اكتملت ... وأنه قد صار إنساناً كاملاً ، هنا ، فقط تنازلت وحملت بطفل "ساو . " الصغير .

بعد اتفاقية عام ١٩٥٦ عندما تم تقسيم البلد ، وتم تعليق اقتراع عام ، بقى والد "ساو" في الشمال مع "ثوڤان" والشيوعيين ، تاركاً للقساوسة الكاثوليك ومسكنه لأحد أبناء العم .

ورغم أن والد "ساو" كان يشعر بالندم لأنه خدم في الجيش

الفرنسى، إلا أنه كان يفتقد أساليب حياة الفرنسيين ، وإن شئنا الدقة ، فإنه كان يفتقد الأغانى فإنه كان يفتقد الأغانى التى يغنونها ، كما كان يفتقد صور الفرنسيات الجميلات والأطفال ذوى الشعر الملفوف ،

افتقد الحقبة الاستعمارية الفرنسية ، وجميع الهدايا التمنية والمواد الغذائية التي كان يرسلها إليه ابنه من باريس الم يكن لها نفس الطعم اكانت نكهتها المعنوية منفرة لحواسه ، لم ينفذ الاقتراع في فيتنام لماذا الأمريكين الذين حلوا محل الفرنسيين كانوا يخشون أن يفوز الفيتناميون ،

بدأت حرب قيتنام الثالثة ، تركت "ثوقان" زوجها وأبنها الصغير في "هانوى" لتنظم لجبهة التحرير الشعبية التي نظمت حديثاً في الجنوب كانت معرفتها الجيدة بطبيعة الأرض هناك قد جعلتها في غاية الأهمية .

"لابد أن تأكل جيداً وأنا بعيدة "يا ساو" وأنت طفل كنت ممتلئ الجسم يانعاً مثل فطيرة حلوة ، انظر إلى نفسك الآن تبدو هزيلاً ناحلاً .. عدنى بأنك سوف تنناول كل وجباتك " وعدها "ساو" حملته عن الأرض وقبلته في عينيه ،

امتلأت عيناها بالدموع وهى تودع زوجها وطفلها شعرت لشئ ما داخلها كأنه يقول لها إنها لن تراهما ثانية همست فى أذنه: أهتم به جيداً.

"ثوفان" قتلت بعد شهور قليلة في عام ١٩٦٢ ، أثناء معركة "آب باك" حيث واجه الأمريكيون أولى انتكاساتهم الخطيرة كانت المواجهة نفسها بسيطة ولكنها قررت مستقبل الحرب وذات يوم جاء "ساو" الصغير إلى دكان الحلاقة القذر في "هايفونج" حيث كان يعمل والده ، كان معظم زبائن المحل من البحارة أثناء إجازاتهم ... الوقت متأخر ولا يوجد زبائن الآن نظرا "ساو" في المرأة المعتمة فجأة انهارت نظرة والده المجهدة واستسلمت للدموع احتضنه "ساو" في هدوء .

قال الرجل بصوت هادئ: الأمريكيون أغبياء بالفعل "واضح أنه كان يفكر في "ثوقان" إذا كان الفرنسيون قد فشلوا في أن يهزمونا أفلا يعنى ذلك أن غيرهم لن يستطيع ؟

كان "ساو" يحمل معه دائماً صورة لأمه ، إحدى الصور الرسمية المصممة خصيصاً للأجيال القادمة بغرض الدعاية السياسية ترتدى فيها بيجامة سوداء ، وقبعة من القش وتحمل بندقية .

وجهها مشرق يملأه الابتسام هي آخر صورة تلتقط لها وكان يحملها معه وطوال حياته ، وعندما ذهب لينضم إلى صفوف المقاومة كان يريها لرفاقه بكل زهو وفخار ،

كيف كانت مملوءة بكل ذلك الأمل؟ كان "ساو" يحسدها على ذلك أكثر من أى شئ آخر ، حياته ، حياة مستقرة مستريحة لرجل غنى واكنها خالية من أى رؤيا جميلة عن المستقبل ،

كان الآن جافاً تماماً تناول ساعته اكتشف أنه تأخر فبدأ يرتدى ثيابه على عجل .. وبينما يضبع حافظة نقوده في جيبه دق جرس الهاتف .. تركه يدق للحظات وهو يربط حذاءه .

"عفواً يا هر ساو" يوجد شخص يقول إن إسمه البروفيسور "مايور" ينتظرك في صالة الاستقبال " "دعه يصعد ... دعه يصعد ... ! رد "ساو" "بلهفة وهو يضحك ، بينما يحكم أزرار أكمام القميص الذهبية كان "قلادى " قد قطع المسافة إلى " كو – دام " سيراً على قدميه وكانت الريح الباردة قد جعلت وجنتيه حمراوين قليلاً وكان يشعر بالانتعاش جسداً وذهناً،

وبينما المصعد في طريقه إلى الطابق العلوى ، كان "فلادى " يبتسم

وهو يفكر في التغيرات التي حدثت في السنوات العشر الأخيرة والتي حولت حياة "ساو" وحياته منذ ليلة لقائهما مصادفة في "درسدن" في جمهورية ألمانيا الديمقراطية منذ أثني عشر عاماً تقريباً.

كان "ساو" ينتظر خارج باب غرفته المفتوح تعانق الصديقان "ساو" يتكلم وبريق خبيث في عينيه: أول سؤال لك يا بروفيسور "مايور" هل العمال راضون الآن ؟

## وضبحك كلاهما ،

" ليس بإمكان كل العمال أن يعيشوا مثلك يا "ساو" للأسف" ضحك القيتنامى وهما يهبطان إلى الطابق الأرضى ويتجهان نحو مطعم المأكولات البحرية طلب "كافيار": و"جمبرى" وشمبانيا وهو يتحسر لأن المأكولات البحرية في "هالونج باي" أفضل بكثير واكتفى "قلادى" بقطعة من" الاستيك" "والسلاطة": وجبتان طيبتان خلال يومين لابد أن وزنه سوف يزيد في هذا العالم الجديد.

بعد ذلك تشاركا زجاجة كونياك في جناح "ساو" وهو ثمل ، عرض "ساو" على صديقه مالاً ، شقة في "برلين" أو باريس" ، معهداً خاصاً به في "درسدن" ، دار نشر جديدة في "ميونخ" " أو فيينا " أو أي شئ كان "ڤلادي " يريده ،

ابتسىم "فلادى " شاكراً وهو يهز رأسه ،

"استمع إلى جيداً يا "قلادى" لقد أنقذت حياتى وهل أنس لك ذلك أبداً ؟ وأنا الأن غنى ، لدى أكثر مما كنت أحلم به من مال وسيكون لدى أطفالى وزوجتى ما يكفيهم بعد أن أرحل والمال ما زال يتدفق أود أن أساعدك ما هى المشكلة فى ذلك يا "قلادى" ورطة أخلاقية ؟ نعم؟ لماذا ؟

"الورطة وجودية وليست أخلاقية " كيف تعيش ليس هو السؤال المهم، أهم من ذلك بكثير هو إن كان من الضرورى أن تعيش على الإطلاق "جيرهارد" حل المشكلة بأن شنق نفسه فى حديقة منزله فى "جينا" أما أنا".

"ولكن ليس أنت يا "قالاديمير مايور" وقبض "ساو" على ذراع صديقه وكأنه أسير حرب ... لا ليس أنت!

لا استطيع أن أصدق أنك يمكن أن تستسلم هكذا ، فصلت من قبل مجموعة أوغاد من الغرب ، لابد أن تقاومهم بكل ما تملك من قوة ، سأقوم بتمويل هجومك المضاد هل تذكر عبارة "برخت" التى قلتها لك منذ عدة سنوات : : إن هبت الريح سأضع شراعاً .. وإن لم يكن هناك شراع سأصنع واحداً من الخيش والعصى ،

ابتسم "قلادي " ،

المشكلة ليست فقط فى عدم وجود رياح ،، المشكلة أن البحر كله محتل بسفن ضخمة ،، وبحار واحد يغنى ،،، ليس "برخت" وإنما المارك الألمانى ،

"فوق الجميع" هل تعرف ماذا يقول بعضهم ؟ يقولون إن لم نكبر أكثر من ذلك سنصبح أصغر"

ابتسم ساو "ابتسامة عريضة سعيداً بأن يرى "قلادى" غاضباً مرة أخرى سأله " وماذا عن القواقع ؟ يقصد الحزب الديمقراطي الاجتماعي،

"كارل" أموره تسير سيراً حسناً ، وهذا جيد بالنسبة لى ، لو كان لى صديق فى المستشارية سوف تنتعش أعمالي وتزدهر أكثر مما هى.

أهدأ أنت يا قلادى . ألمانيا الجديدة ليست جنينا للرايخ الرابع قد

يحلم بعض الأغبياء بذلك ، ولكن البراجوازية الألمانية لم تقع فى الخطأ نفسه مرتين أبداً أنا واثق من أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي سيفوز ثانية.

" ليس لبعض الوقت أنهم فى حاجة إلى زرع من لإيقاف الانهيار ولكن كفى سياسة ميته وسياسيين أحياء أموات أريد أن أعرف .. من أين يأتيك المال يا "ساو" أريد الحقيقة".

ابتسم "ساو" هل يعنى ذلك أنك قد نسبت ؟ لقد أخبرتك بكل شئ .. عنى وعن عائلتى وعن ثروتى ... كل شئ هل تذكر الأسبوع الذى قضيناه معاً ؟

قبل إعادة الوحدة نسيت كنت ثملا بالحرية والديمقراطية وعلى العكس من ذلك كانت حياتى تبدو تافهة لا يهم أن كنت على حق هى فعلاً تافهة لن أستمر طويلاً قليل من الكونياك .. تفضل .. هناك أشياء كثيرة لابد أن أخبرك بها .

كان "قلادى " ناقماً نظراً في ساعته سبع وثلاثون دقيقة بعد منتصف الليل .

"يمكن أن تجرى مكالماتك التليفونية القذرة فيما بعد"،

أريد أنا أولاً أن أعرف الحقيقة وبالمناسبة ،، لم أنس شيئاً كأن سيرة حياتك فقط قد حدث فيها فصل جديد ، هل أنا محق أم مخطئ؟

تراجع "ساو" في مقعده وهو يتنهد " حسن " ،

قال القيتنامي وهو يملأ كأسه.

"مازلت في إنتظار إجابة يا "ساو" من أين يأتي كل ذلك الآن ؟

## مخدرات أم سلاح ؟"

نظر كلاهما إلى الأخر ولمع "قلادى" نظرة اضطراب تعبر عينى صديقه ، ثم كان صمت تقيل وبعد دهر ،، بدأ "ساو" يتكلم".

" أنا لا يمكن أن أتورط في تجارة المخدرات يا "قلادي " أبدا رغم أنه من الثابت أن شركائي السابقين كانوا يقضون أجازات طويلة في "باكستان " وكولولبيا " .. ولكن ليس أنا .. ليس أنا "

"تجارة سلاح" وانفجر "ساو" في الضحك" هذه موضة قديمة يا قلادي " تهريب دبابات ، تهريب صواريخ ، تهريب طائرات مقاتلة ، نعم أما تهريب مدافع فلا! أنا أبيع أو أشتري الصينيون يريدون صواريخ ، فأطير إلى "آلما - أتا - وأعقد صفقات مع الكازاخستانيين ، صفقات الصرب يريدون دبابات ، العراق يريد قطع غيار لطائرات "الميه" أؤمن لهم الحصول عليها ، عرض وطلب يا "قلادي" .

قوانين السوق الرأسمالية التي كنت تكرهها من كل قلبك غزت العالم،

"عالمك أنت ربما ، ولكن هناك عالم أخر " يا ساو " كان "قلادى " يحاول كل جهده أن يكبح اللهجة الموجعة في صوبته ربما كان غارقاً لفترة ولكنه سوف ينهض مرة أخرى .

أنا في دهشة لأنك ، دون الجميع ، يمكن أن تنسى بعد كل التضميات التي بذلها الناس العاديون ".

"عندما تجرى الرمال ضد الناس لا بد أن يبتعد الناس "حكمة صينية قديمة يا "قلادى" تضحيات "؟نحن القيتنامين نعرف عن ذلك أكثر مما يعرف غيرنا عندما كنت في السادسة عشرة التحقت بلواء الشباب

الشيوعي في هانوي " وبعد عام كنت أحارب في الجنوب ، رأيت كل رفاقي المقربين يموتون ، أنا نفسى أشرفت على الموت ، ونجوت مصادفة لأن أسرة من الفلاحين كانت تبحث عن أي شيئ وسط القمامة ، فوجدوا أنني كنت ما أزال حياً أتنفس حملوني وأبلغوا أقرب وحدة من وحدات جبهة التحرير الشعبية ، نقلوني إلى مستشفى في كمبوديا " ولكنني، عدت لكي أشهد سقوط "سايجون " كنا نستحق ذلك الانتصار ، اليس كذلك ؟ تضحيات ؟ "أتساعل أحياناً إن كان ذلك يساوى ما بذل فيه لقد فقدنا مليونين من البشريا ڤلادي .. ومن أجل ماذا ؟ لكي نبني مستقبلاً أفضل ؟ حتى الأطفال لا يصدقون ذلك الآن وقليل من المعلمين يعتقد أنه حدير بالتكرار أتذكر وأنا في الثانية عشرة ، كانت الطائرات الأمريكية ، تدك مدننا وقرانا بالقنابل ليل نهار ، كنا نشعر بالزهو عندما كان معلمونا يقومون بتصحيح واجباتنا المدرسية في هياكل طائرات أمريكية محطمة كنا فخورين يا "قلادى " .. جداً .. لماذا كنا فخورين وربما سعداء رغم كل ذلك الموت والدمار؟ كنا نؤمن بشئ ما ، لم يكن اعتقاداً بأن الأمر سوف ينتهي بنا عمالا أجراء في أوروبا الشرقية السابقة ، ناهيك عن السوق العالمية الجديدة ، أقصد أننا لو كنا نعلم أن الأمر سوف ينتهى هكذا ، لكنا قد عقدنا صفقة مع "واشنطن" قبل ١٩٧٥ بفترة طويلة .

جميع المضاربين والطفلتين الذين فروا مع الأمريكان يعودون الأن بالتدريج نفس المستغلين الذين حاربناهم لمدة ثلاثين عاماً لذلك أسالك :

هل كان الأمر يستحق ؟ "

كان قلادى يدرك أنه لا طائل من أى دفاع بلاغى ، لذا قرر أن يعاود الهجوم .. "وماذا عن تهريب البلوتونيوم يا "ساو"؟ من المؤكد أنه ليس لديك أى موانع أخلاقية ، أقصد .. إذا كانت المسألة كلها هي قوانين السوق فلماذا لا تعرض البلوتونيوم إذا اتضح أن هناك طلباً شديداً

عليه؟ أعط قنبلة لكل شخص ".

"أنت غاضب يا صديقي أرجوك لا تسئ فهمى يا "قلادى" أنا لست بدعاً فى ذلك ولست مسخاً ، أنا أعمل لكى أعيش ، وأعيش بشكل جيد هذا كل ما فى الأمر هل كان يرضيك أن أذهب إلى "هانوى" أو "هيو" وأفتح دكاناً صغيراً للكتب أو أن أصبح موظفاً فى الحزب أو قواداً أو بائعاً جوالا؟

"لا تقل لى إنه ليس هناك مساحة للحياة دون أن تلوث يديك وأن تسفح دمك! ثم لا يا صديقى .. أنا لا أتاجر فى البلوتونيوم ولا الأسلحة الكيماوية عملى فى السلاح بالتأكيد لا علاقة له بالذرة ولا بالكيماويات "حدق فيه "قلادى" ببرود "

"نعم" أجاب قلادى كان يشعر بشدة أن "ساو" يقول الحقيقة "ولكن للاذا أنت هنا الآن؟"

"الجيش الأحمر القديم مازال هنا أليس كذلك؟ الجنرالات يريدون أن يبيعوا وأنا أريد أن أشترى هناك طلبية كبيرة من العراق والدفع بالدولار

أحد الجنرالات الروس على الأقل سيبقى هنا في "برلين " أعدك بذلك وإلى هذا الحد" ،

ثم توقف "ساو" فجأة عن الكلام ، صديقه جنع بعيداً كان "قلادى" يتساعل أن كان كل ما حدث في هذا القرن يستحق كل ذلك العناء الثورة الروسية والمقاومة الثيتنامية البطولية ،،، انتهت أخيراً منبطحة أمام بورصة المال في نيويورك كان يعد الأرواح التي أزهقت في روسيا عندما قطع عليه صوت "ساو" حبل أفكاره "الآن وقد قلت لك كل شئ يا "قلادى" ، لماذا لا تتركني اشترى لك دار نشر ؟ لا توافق ؟ الكتب الآن

سلعة مثل السمك المعلب هل تريد أن تذهب لتعيش في الولايات المتحدة مثل صديقتك "كريستا وولف "؟ يمكن ترتيب كل شئ لي أصدقاء في جامعة كاليفورنيا ... لا " "كريستا "طورت أيها الوغد كانت ممتازة بالنسبة لهم عندما كانت ألمانيا الديمقراطية على قيد الحياة كانوا في حاجة إليها حينذاك وكانت وحشاً نبيلاً ، والآن لابد من تحطيمها ، لكي يقنعوا أنفسهم بأن كل شئ في ألمانيا الديمقراطية كان ملوثاً! كل شئ! وهذا بواسطة رجال استأجروا نازيين سابقين بالآلاف لكي يديروا دولتهم الجديدة بعد الحرب أبطال الحزب النازي ، مازال يحتفي بهم في "لوفت واف "\*كل ما يفعلونه هنا يزكم الأنوف بالأزدواجية والنفاق .

ماذا تنوى أن تفعل بحياتك يا قلادى ؟

"لا أعرف يمكن للمرء أن يواصل العيش في الحاضر إلى أن يسقط ميتاً، معظم الناس يفعل ذلك هذه الأيام بالنسبة لي .. هو شي يشبه الحياة في غابة ، "جيرهارد" الذي كنت تعرفه قرر أنه لن يستطيع أن يواصل العيش في هذه الظروف ، وأنت قد تغيرت كثيراً يا "ساو"

" لم يكن ينقصك أصدقاء أبداً يا "قلادى "

ولكن الصداقة كان لها معنى في تلك الأيام ، الآن يلتقى المرء بأناس ثم يلقى بهم .. كما تسقط أشجار الخريف أوراقها .

ابتسم "ساو" كان معجباً ب "قلادى ، بدرجة ما ، لأنه كان يدرك عبث وضعه السياسى عبثى لكنه عجيب!

منذ أن طرد "قلادى " من عمله الأكاديمى ، تحول حلمه بألمانيا شرقية ليست غربية ولا سوفيتية ، إلى كابوس، كان الأمر يبدو بالسنبة للساو" وكأن صديقه يواصل معركته الجدلية التى وضع لها التاريخ نهاية مؤخراً ،

\*سلاح الطيران Luftwaffe (المترجم) .

لم يستطع أن يقول "لـ قلادى " إنه -- ساو -- كان يريد أكثر من أى شئ أخر أن يحطم تلك المرآة التى ظل يحدق فيها .. لا لشئ سوى أن يحدق لمدى أبعد في المرآة الموضوعة خلفه! كان يريد أن يجعل "فلادى" يفعل ذلك بنفسه .

"دعنى أساعد يا قلادى " أرجوك ،

مر صمت طويل أن يتكلم فلادى " مرة أخرى بعد تفكير عميق ، ولكن نبرته الآن كانت أقل حدة ،

" هناك شيئ واحد يمكن أن تفعله من أجلى يا "ساو "ما هو؟ "

ابى أريد أن أعرف كيف مات ومن الذى قتله عن طريق علاقاتك بـ "موسكو "هل يمكنك أن تحصل على ملفه من أرشيف ال "ك ، ب ، ج"

ابتسلم "ساق" سلعيداً ،

" بكل تأكيد: المارك الألماني يمكن أن يشتري كل شي مدن بكاملها .. تباع وتشتري أحياناً وكل ما تريده أنت ليس سوي بضعة أوراق لا مشكلة بالمرة شراء التاريخ أسهل من شراء العقارات والارشيفات والسجلات لا تهم المافيا في شي سوف أحضر لك ما تريد مهما كان ذلك الذي تريد! فقط اعطني البيانات هل لديك صورة له؟

هز "قلاد*ي* " رأسه .

" حسن قال " ساو" احضرها غداً

وقال قلادى " وهو يتنهد إذا كان الأمر بهذه السهولة هل يمكنك أن تحضر ملف أمى كذلك ؟ ربما أمكننا أن نعرف القصة كلها! .

ضحك "ساو" هي صفقة إذن ، ولو طرأ على ذهنك أي شخص أخر دعني أعرف ، وأرجوك يا "قلادي" دعني أساعدك بوسائل أخرى " وقف "قلادى" ، وانحنى هازئاً أمام "ساو" "إلى اللقاء غداً نهض "ساو" وعانق صديقه ، كان قلادى يخلص نفسه من بين ذراعيه بهدوء عندما همس "ساو" في إذنه " لقد أنقدت حياتي ذات يوم .. أعطني الفرصة لكي أنقد حياتك "

ابتسمت عينا "قلادى" وأوماً برأسه قليلاً كانت علاقة عرفان وامتنان ثم غادر غرفة "ساو" وأمام فندق "كيمبينسكى" فاجاً نفسه واستقل سيارة أجره إلى المنزل كانت الساعة الثانية والنصف صباحاً دخل شقته خلع "قلادى" ملابسه ولكن صداعاً شديداً كان يطحن رأسه ، وجافاه النوم الذى لا يرحم ،

راح يه فكر في أصهدقائه السابقين في الاتحاد السهوقيتي السابق وتشيكوسلوڤاكيا السابقة ، لم يسمع عنهم منذ وقت طويل كم منهم سقط ؟ أغنياء جدد أحرار من جديد ،

هل يستطيع أى من أصدقائه القدامى أن يكون فى طليعة نهاية القرن .. تلك النهاية البغيضة الفوضوية ؟ أم تراهم مثله يبحثون عن ملجأ من ذلك المشهد كله ، ويعيش كل منهم فى منفاة الداخلى؟ كان أهم شئ هو البقاء على قيد الحياة .

أن تغطى رأسك ببطانية وتنتظرحتى يتوقف مطر التلوث! راح الآن يعيد التفكير في رجائه لد « ساو » ..

هل كان بالفعل يريد أن يعرف أكثر ؟ ربما كان من الأفضل أن يظل الماضى بعيدا ، مجهولا ، مطوياً ! وما الفرق إذا كان الرجل الذى تعتبره والده قد أصبح شخصا مختلفا بالمرة ؟ إنه لن يغير شيئا ، نعم ، قد يغير ! قد يضع نهاية لذلك العذاب ، عذاب الذكريات المؤلم ، هذا القرن ملعون ، ولكنه مازال يريد أن يعف ، ومهما حاول فإنه لن يستطيع أن يمح الماضى بسهولة .. أو أن يفصل نفسه تماما عن الحاضر ، وأخيرا استهلكت التناقصات نفسها في رأسه ... ونام ،

نحن في عام ١٩١٣ ، ڤيينا عاصمة امبراطورية على وشك الانطفاء ، واكنها تبدوكما هي ، كأن لم يصبها أي تغيير ، أهلها لا يظهر عليهم أى أثر الذعر، الاحتفالات بالعام الجديد تسير كالعادة على قدم وساق. فالسات شتراوس منتشرة بين الأوساط البرجوازية والعامة على السواء ، موسيقى « شوينبرج » الجديدة لا يستمع إليها إلا قلة .... ولا يستسيغها سوى طليعة بعيدة تماما عن واقع الحياة اليومية ... أو هكذا كانت تبدو الأمور ، الصراع القادم بين القوى الكبرى سوف يغير ذلك كله ، ولكن في ثيينا بداية القرن فإن عقول الكثيرين لا تفكر في وقوع حرب مدمرة ... ولا تتصورها . الجامعات ما زالت تقبل الطلاب القادمين من أقاصى الأمبراطورية . وهكذا التقى « لودڤيك » بـ « ليزا » . كلاهما لم يكن قد احتفل بعيد ميلاده التاسع عشر بعد . كانت جالسة في مقهى مع بعض الأصدقاء عندما رأى ابتسامة تشكل ملامح وجهها ، ثم سمع دوى ضحكة عالية . وجه قوى حسن الطلعة ، جبهة عريضة ، وجنتان بارزتان ، عينان زرقاوان ... نفاذتان ، شعر بني غزير غامق اللون ملموم في ضفيرة واحدة فخمة ! كانت ترتدى فستانا أسود وتضع وشاما من الحرير وم بروش » من الفضية .

أما هو ، فكان يبحث عن شخص آخر ، ولكنه لم يستطع أن يسترد عينه من عليها ... إلى أن لمحت نظرته .. فعبست ، لا يبدو جذاباً من النظرة الأولى ..... له عينان وديعتان ولكنه قصير القامة وبدين إلى حد ما .

نموذج الكمال عندها كان يفضل الشخص الناحل .. المنحوت . أما شعره الأسود القصير فكان قد بدأ يتساقط وكانت تعتقد أنه سوف يصاب بالصلع خلال سنوات قليلة ... وتشاغلت عنه . أما هو فكان مثابرا . كان صوته هو الذي جذبها .. وعندما تكلم شعرت بقوة شخصيته ، إلا أنها كانت ماتزال تقاوم . هو أيضا لن يقبل الهزيمة ، بدأ توددا مرهقا كان يبدو أنه سوف يستمر إلى الآبد ... وكل أسبوع كان يتركهما مرهقين تماما ... مجردين من الطاقة والمشاعر . أصبح لكل شوارع « قيينا » معنى بالنسبة لهما . كان يسيران معا بالساعات صامتين من فرط العاطفة ، ينتظر كلاهما أن يكسر الآخر الصمت إلى أن يحين وقت الفراق .... ولم ينطق أحدهما بكلمة .

كان بعد ذلك يستعيد في ذهنه زكريات ذلك اليوم الضائع فتعود الشوارع للحياة مرة أخرى ، هنا ضحكت ... هنا تشابكت أيدينا ، وبمجرد أن وصلا إلى مقهى « السنترال » دب بينهما شجار جديد . تستبد به المشاعر فلا يستطيع أن يأكل شيئاً ، أما هي فقد طلبت لنفسها بعض الفطائر مع القهوة .

باح لها بحبه فى الأسبوع الأول بعد لقائهما . قاومت . كانت أحساسيها الداخلية تحذرها وتنذرها أن ذلك الحب سيكون طاغيا وخطراً . قالت إنها لم ولن تحبه . شحب وجهه ، ولكنه لم يقل شيئاً . نهض وانصرف وهكذا كل ما حدث ، اختفت لمدة أسبوعين وكانت تتجنب جميع المقاهى التى قد يلقى فيها أحدهما الآخر وأمضت أياما تعسة مع صديق قديم ، لم تدرك أنها كانت تفتقد « لودفيك » إلا عندما حاول صديقها القديم إغواءها . كانت تفكر فيه طول الوقت .

لافائدة من التمادى في المقاومة ، تركت صديقها وذهبت لتبحث عن « لودڤيك » ،

مارسا الجنس فى غرفتها بعد ظهيرة أحد الأيام ،، دخل المساء وحل الليل ،،، بدأ وهو مستلق بين ذراعيها يتكلم ليقول شيئاً ولكنها وضعت يدها على فمه ،

- « شد .. شد .. شد .. لا كلام هذه الليلة عن الآلم! »
  - « المالدا ؟ »
- « أعتقد أن الأيام المشحونة بالأحزان قد انتهت بالنسبة لكلينا . »
  - كان « لودڤيك » قد شبع ، ولكن نزعة الحزن تفجرت بداخله .
    - « ومن يدرى ماذا يجئ به الغد ؟ »
- « هذه الليلة هي كل ما يهمنا يا « لودڤيك « . دعنا نتخيل أننا آلهة في السماء! » .

محیا کل الذکریات المؤسیة ، أزالا الخط الفاصل بین الأمس والیوم ،
لا دموع ولا حسرات علی الماضی ، أدهشه مزاجها الرومانسی وانتقل
إلیه فی الوقت نفسه ، أخذ یضحك مستمتعا بكل شئ ، سحبته « لیزا »
من خلف النافذة عندما كان یهدد بأن یعلن للعالم كله عن سعادته ،
قبلها فی عینیها ،،، وهی كانت تشجعه وتسری عنه ،

« لماذا الانشاخال بما يمكن أن يحمله القدر أو لا يحمله ؟ هل تجد متعة في ذلك ؟ » .

كلاهما كان يشعر بالارتياح ، كلاهما ثمل بالأخر ، كلاهما كان لايزال في ريعان الشباب ،

شئ ما تغير . ولكن فى الوقت نفسه ، عندما كان يعتقد أن علاقتهما قد وصلت إلى مرحلة جديدة ... أبعد ، وضعت هى حواجز عاطفية بينهما وانطوت على نفسها . لم تكن تريد أن تكون مدينة بالفضل له أو لغيره ، مازال الوقت طويلاً .... وكانت تحتاج لوقت لكى تفكر .. اقترحت أن يفترقا عدة شهور ليختبر إمكانية أن يعيش كلاهما دون الأخر .

« أخشى أن أقع فى حبك يا « لودڤيك » ، لا أعرف لماذا ، أصبر أرجوك ...! » ،

فى البداية انفجر غضبه ، أطلق اللعنات .. سبها بعبارات « باليدش » \* لم تفهمها ، ثم بالهولندية والألمانية وفهمتها ... ثم عاد الهدوء ، قرار الابتعاد ، بذل « لودڤيك » جهدا فوق مستوى البشر وأبعد نفسه عنها .

وذات ليلة ، بعد أن كان الأخرون قد غادروا الاجتماع في غرفة « كريستينا » صارحها « لودڤيك » ....

« لقد أقمت سورا من الحجر حول قلبى ، ولابد أن أقوى دفاعاتى قبل أن تطلق نيران مدفعيتها ، إنها لا تريد أن تستولى على قلبى ، أتفهمين ؟ كل ما تريده هو أن تحطم السور » ،

<sup>\*</sup> لهجة من لهجات اللغة الألمانية تكثر يها الكلمات العبرية والسلافية وينطق بها اليهود في دول الاتحاد السوفيتي السابق وأوربا الوسطى وتكتب بأحرف عبرية .

وكانت «كريستينا » تفهم جيدا ، نصحته بالراحة التامة ، بتغيير الهواء وبالمزيد من العمل السياسى المركز ، كانت «كريستينا » مؤمنة جدا بنظرية أن الحماس الثورى يتغلب دائماً ويطغى على ما عداه ، وهكذا انتقل « لودڤيك » إلى « وارسو » ،

وهنا سوف يقوم طباع يهودى عجوز بتعليمه فن تزوير الوثائق وجوازات السفر ... ولكن ليس أوراق البنكنوت . فذلك - كما قال له معلمه - كان يتطلب مهارة خاصة ، ومن أسف أن « لودڤيك » لم يكن يمتلكها ! بكل أسف! بعد شهر من التدريب المكثف عاد « لودڤيك » إلى « ڤيينا » عاد بتعليمات ... ومجموعة من الجوازات المزيفة ، كانت « كريستينا » قد طلبتها من « ديرجينسكى » .

كان يريها الجوازات التى صنعها بنفسه مزهوا . هنأته كريستينا ، ولكنها قررت أن تجعله يظل مشغولا فكلفته بمجموعة من المهام العاجلة ، أما « لودڤيك » فقد انخرط فى العمل السياسى السرى ممتنا لها ، شاكراً للجميل !

وذات يوم سألته: « هل يحقق العلاج نتائج يا « لودو » ؟» وكان يهز رأسة في صمت .

اكتشفت « ليزا » بعد أسابيع قليلة أنها كانت تريده أكثر من أى شئ أخر ، بدأت تحن إليه ، كأن ضوءا قد اختفى من حياتها ، كانت تضحك لنكاته القديمة ، وتستعيد مناقشاتهما ، وتعيد قراءة رسائله وتكتب له رسائل جديدة كل يوم ، ولارد شئ ما جعلها تشعر ذات صباح أحد

أيام الجمعة أنه كان قد رجع إلى « قيينا » بدأت تذهب إلى مقهى « السنترال » يوميا ، كانت تعرف مواعيد ذهابه إلى هناك وتثق أنها سوف تعدله كمينا ، ولكنها لم تكن تعرف أن « اللامات » الأربع كانوا قد توقفوا عن المجئ إلى المقهى نهاراً .

وذات يوم كانت تجلس في ساعة متأخرة بعد الظهر في حالة قنوط . جلست أطول مما اعتادت ، محاولة أن تغرق أحزانها في فناجين القهوة السوداء ، ربما مايزال في « بولندا » وربما كان خيالها يفوق الواقع . كانت السنترال مبنية على طراز الكاتدرائيات ، أعمدة في كل الأرجاء ، وكانت « ليزا » معتادة على الجلوس على طاولة في أحد الأركان بالقرب من المدخل الأمامي والذي كان مسيجا عن بقية المقهى بعمودين ، من هذه البقعة المستازة كان مسيجا عن بقية المقهى بعمودين ، من المدخل الأمامي والذي كان مسيجا عن بقية المقهى بعمودين ، من هذه البقعة المستازة كان مسيحا الخمس ، كانت تراها بوضوح . تحتلها « كريستينا » عادة واللامات الخمس ، كانت تراها بوضوح . الذي يرى أو يلاحظ « ليزا » من على البعد ، إنما يرى سيدة جميلة .. متوترة .. تدون أشياء على عجل ويتصورها كاتبة . والحقيقة أنها كانت تشخبط بالقلم بطريقة نصف واعية : كان قلمها الحبر يتحرك في دوائر معبرا عن الاكتئاب الذي يحتل عقلها .

وعندما أفاقت من شرودها نظرت في ساعتها وكتمت لعنة كادت أن تفلت منها ، التاسعة إلا خمس دقائق ، ظلام في الخارج ، وبينما هي على وشك أن تغادر المكان ، دخل معتمدا على ذراع «كريستينا» ومعهم « اللامات » الأربع ، وكانوا كلهم يضحكون ، شحب لون « ليزا » ، وانهمرت دموعها على وجهها ، غضب وإحباط وغيرة . ممزوجه كلها

بشعور بالارتياح ، كانوا مشغولين ببعضهم . لذا لم يرها أحد منهم . جلسوا إلى طاولتهم المعتادة ،

كانت تحملق في ظهر « لودقيك » بينما ترى جانبا من وجهه في مرآة الحائط . لماذا يبدو حرينا ؟ ماذا قالت « كريستينا » الآن جعلهم يضحكون جميعا ؟ كان الغضب قد بدأ يزيح الحب مرة أخرى ، وفكرت « ليزا » أن تنصرف دون أن تجذب انتباهه عندما التفت – فجأة – ونظر إليها مباشرة . وللحظة كان كلاهما يحدق في الآخر غير مصدق ، ثم وقف كما لوكان في غشية ... أسرع نحو طاولتها وجلس في مواجهتها ، وجهان متوتران بالمشاعر ، لا يستطيع أحدهما أن يتكلم .

تملكت الحمى الإثنين . خرجا معا ، و« كريستينا » و«اللامات » الأربع يراقبونهما ، ذهبا إلى غرفتها . بدأ الثقل ينزاح عنهما . هبت عاطفتها مثل عاصفة استوائية فأزالت هواء الاتهامات المتبادلة وراحا يضحكان لغبائهما : وعندما كان أيهما يحاول أن يبدأ الكلام في شبه اعتذار ، أو تفسير أو تبرير للمد والجزر في عواطفهما .. كان الآخر يقاطعه قبل أن يشرع في ذلك ، تفعل ذلك « ليزا » بأن تقبله . حركات شفتيها ولسانها تجعل الكلام أكثر من ذلك لا لزوم له . وقرر « لودقيك» أن يقلدها ، كان قد استيقظ في الصباح وهو يشعر بالوهن أكثر من العادة . مسحد شعرها ثم قبلها ، مسده وقضم حلمتيها برفق « أحبك الها ليزا » .

نظرت إليه وهي تبتسم ذاهله ، غاص قلبه في قدميه .. هل هما مقدمان على ، دورة جديدة من الصراع العاطفي ؟

« أنا قلق بعض الشئ بسبب مقالى كما تعلمين ، كان لابد أن يعيده إلى البروفيسور « لويو » ، عن الجهاز العصبى و - » ثم صرخ : « ليزا ! جهازى العصبى لا يمكنه أن يتحمل المزيد من تمنعك ! » .

جعلهما ذلك يضحكان .. ثم مارسا الجنس مرة أخرى . أنسابت الذكريات الحلوة هادئة مثل « الدانوب »!

« اللاندتمان ... هل تذكر يا « لودو » ؟ »

ابتسم وهى ابتسمت ، كان أول لقاء بينهما قد تم فى عام ١٩١٣ ، لم يكن « الأرشيدوق » قد زار « ساراييڤو » بعد ، وعلى السطح كانت « فيينا » تبدو صلبة كسابق عهدها ، تحت السطح ، كانت الصدوع والتشققات قد بدأت تظهر ،

« ليـزا » تجـلس مع عاشـق ، زميل في دراسة الطب ، في مقهي « لاندتمان » ، فنجانا القـهـوة ممتلئـان حـتي المنتـصف وأكـواب الماء موضـوعـة على الطاولة لم تمتد إليه يد ، شاب متجهم يرتدي چاكت ممزقا وقميصا مربعات وبنطلوناً قصيرا عليه وجوربا أسـود اللون .. دخل ممسكا بنسخة من جريدة « أربيتر زيتونج » ، يبدو من مظهره أنه طالب ولكن لم يسبق لهـما أن شـاهـداه في « لاندتمان » ، ينظر إليها محدقا وهو يبتسم . . « ليزا » مدهوشة ، كيف يمكن لابتسامة أن تعيد تشكيل وجه على هذا النحو ؟ تعيد تشكيله تماما !

صديقها العاشق يهمس في أذنها: « يحاول أن يعلقك! كيف تتوقعين أن تكون محاولته وكيف سيبدأ حديثه معك؟ »

وقبل أن ترد عليه « ليزا » ، كنان « لودڤيك » قد وصل إلى طاولتهما . كلمها بالألمانية ولكن بلكنه بولندية حادة .

« أسمحى لى يا « فراولين » \* .. فى طقس كهذا .. حتى النسور ذات الرأسين يمكن أن تنوب! » .

لا شك أنها افتتاحية مبتكرة! « ليزا » تنفجر في الضحك وتجد صعوبة في أن تتوقف ، ابتسامة « لودڤيك » تختفى ، « ليزا » الآن فاقدة السيطرة ، وفجأة يقتحم لقاعهما الأول صوت من طاولة مجاورة .

استدار « اودڤیك » كأنما أصابته رصاصة ، أمرأة فی أواخر العقد الخامس ترتدی بلوزة سوداء من القطن وتنورة طویلة وشالا من الحریر الأحمر یغطی كتفیها وقبعة من القسش ، وكانت تدقق النظر فی « لودڤیك » جیدا ، عیناها تحفران فیه ثقوبا ، یحمر وجهه ، ( فعلا أحمر وجهه ) ، یعتذل « لیزا » وصدیقها بسرعة ویصحب السیدة ویخرجان من المقهی ،

الآن يضبحكان على حدث وقع من فترة قصيرة ولكنه يبدو وكأنه قديم ، « لوكان الأمر هكذا دائما ... فماذا تريد أكثر من ذلك ؟ » .

ردت عليه بِرَقة : « والثورة ! نسيتها ؟ أتمنى ألا تكون متقلبا هكذا معى ! »

وفى الخارج كان الظلام قد بدأ يخيم ، أمضيا النهار كله فى الفراش ، جعلهما الإدارك يشعران بالتحلل ، وبالسعادة !

، Frâulein تنة \*

كنت فى الرابعة من عمرى عندما غزا « هتلر » الاتحاد السوڤيتى . أنا وجدتك « جيرترود » كنا فى « موسكو » فى ذلك الوقت ، وكانت هى التى طلبت أن تبقى فى العاصمة السوڤيتية لكى تساعد بالعمل فى القسم الألمانى بالإذاعة ، كثير من الأصدقاء رجوها أن تتركهم يأخذونى معهم خارج المدينة ، وكانت على وشك الاستسلام لرجاءاتهم واكننى رفضت بشدة ، تملكنى الغضب فكسرت الأكواب وهددت بالقفز من النافذة وهكذا ... مارست كل تلك التصرفات المرعبة وأفلحت خطتى ، فخافوا وتركونى معها فى « موسكو » .

هل تعلم یا « کارل » أن معظم الذین عرفناهم فی « موسکو » لم یکونوا خائفین بالمرة ؟ « هتلر » وَحَدنا ، ونسینا رعب حملات التطهیر ، وعملیات القتل الجماعی ، ورغم صغر سنی آنذاك ، إلا أنی أذکر نظرات الرعب علی وجوه الناس . قد لاتکون کلها ذکریات ، فربما کانت ذکریاتی قد اختلطت بما روته لی جیرترود فیما بعد ، أی بعد هزیمة النازیة . أثناء سنوات الحرب کانت هناك أشیاء فی « موسکو » لا تخلو من المرح ، وقد یبدو ذلك غریبا فی نظرك . كان الأمر یبدو لنا وكأننا من خلال تلك الكارثة الأكبر یمكن أن نتجاوز العذاب الذی یفرضه علینا حکامنا .

كان الألمان على أبواب المدينة ، وكان على « ستالين » أن يسلح الناس . كان لى أصدقاء في العاشرة أو أكبر قليلاً ، وزعت عليهم الأسلحة وألحقوا بقوات الدفاع الشعبى ، تمنيت أن أذهب معهم ، ولكن أمى لم تكن تريدنى أن أبتعد عن عينيها ،

كانت تأخذنى معها إلى محطة الإذاعة وأجلس رغما عنى بالساعات استمع إلى الأحاديث الطويلة المملة « إلى الشعب الألماني … إلى كل الوطنيين الألمان » .

نعم! وطنيون! إذاعات ستالين ذاتها كانت الآن « وطنية » في الهجتها ، ولكن الأغبياء لم يفهموا أن معظم « الوطنيين » الألمان كانوا سواء بإرادتهم أو بدونها سيؤيدون النازي ، ويتمنون انتصاره في « موسكو » . القيادة الألمانية العليا كانت تعتقد أن « هتلر » لابد أن ينجح فيما فشل فيه « نابليون »! ستالين « أيضا كانت تنتابه هواجس « نابليون » .

انتصار القيصر على الجنرال الفرنسى ، الذى كان يريد أن ينشر التنوير عن طريق القتال ، كان ينظر إليه كسابقة بطولية ووطنية . جنرالات الجيش الأحمر الذين لم يكونوا قد أعدموا بعد ، أطلق سراحهم وأرسلوا إلى الجبهة .

وعندما كانت « جيرترود » تعود إلى المنزل ليلاً ، كانت تحدثنى عن طفولتها وعن سبب هروبها من ألمانيا ، في المرات العادية كنت أنام منها ، ولكن إثارة الحرب والجو المشحون ، والبطولات الحقيقية للناس العاديين الذين كانوا يعيشون معنا في المبنى نفسه ... كل ذلك كان يجعلني مستيقظاً .. أريد أن أسمع بعد سنوات ، وكنت قد نسيت

طرفا من حكايتها ، كنت أسالها كثيرا ، حتى غدا ذلك جزءا من ذاكرتى .

أعتقد أنها إعتادت أن تتكلم معك أيضا فى السرير ، ولابد أنك كنت فى السابعة أو الثامنة تقريبا فى ذلك الوقت ولكنها كانت تضحك وهمى تقول: « كارل » ابنك سيصبح برجوازياً ، يغلبه النعاس دائماً فى التوقيت الخطأ .

كانت بالطبع تعرف كل شئ عن معنى أن تكون برجوازيا .

روائح الصيف كانت هي التي تجعلها تتكلم عن طفولتها وعن « ميونخ » ، تلك المدينة التي كانت تحبها ، تحكى عن الحديقة الكبيرة في بيت العائلة القديم في « شوابن » ، وعن فرحها عندما ترى بشائر التوت البرى ، وعن رائحة أوراق الصنوبر المنعشة ،

قبل ليال قليلة من رحيلها هى وحبيبها « ديڤيد » إلى « برلين » كانا قد ذهبا لمشاهدة مسرحية « أرنست توللر » الثورية « ماس منش » \* التى كانت بمثابة دعوة للسلاح .

« جيرتى » ... على نحو خاص ، فتنتها القصة أكثر من العرض ... كأنها نومتها مغناطيسياً!

أنا قرأت المسرحية يا « كارل » وهي مروعة فعلا ! قرأتها كمواطن في جمهورية ألمانيا الديمقراطية وشعرت بالنفور الشديد ،، أما جدتك .، فلا !

\* الإنسان الجماميري Masse Mensch .

حتى النهاية ، كانت تتذكر الإرادة الثورية الحديدية المجسدة فى كلمات « الكورس » ، والتى كانت قد تملكت قلبها وعقلها هى و« ديڤيد » فى نفس الوقت :

منذ الأزل ونحن سجناء،

في هاوية المدن الشاهقة.

نحن الموضوعين على مذبح الأنظمة الميكانيكية ،

الساخرة،

نحن ، نوى الوجوه الغارقة في ليل الدموع

الذين منذ الأزل بلا أمهات

من هاوية المصانع نصرخ

متى سنعمل في حب ؟

متى سنعمل بإرادتنا ؟

متى الخلاص ؟

مسرحية « توالر » قوت عزيمة « جيرترود » ، لن تصبح أبدا مثل تلك المرأة في مسسرحية « توللر » ، ، لن تحجم أبدا عن العنف ، لن تسمح أبدا العواطف الإنسانية أن تكون صاحبة اليد العليا ،

كان ذلك فى « برلين » عندما التقت والدى للمرة الأولى ، روت لى القصة مرارا دون أن تضيع منها التفاصيل ، ودائما بالضبط! صوتها يرتفع قليلاً أو يتكلف قليلاً عندما تروى الأحداث .

كنت أتساعل أحيانا بينى وبين نفسسى ، ماذا وراء ذلك الألم المبرح ؟!

« جيرترود » التقت « لودڤيك » لأول مرة في « بار فورستنهوف» . في «بوتسدامر بلاتس» ، ليلة باردة من ليالي نوفمبر في «برلين» : ٧ نوفمبر إن شئنا الدقة ، ولسبب ما ، كانت تلك العبارة الأخيرة تزعجني دائما . « ٧ نوفمبر إن شئنا الدقة » . أقصد أنها لا يمكن أن تكون ٧ نوفمبر ، إن كنا لا نريد أن نتوخى الدقة ... هل يمكن ؟ كلنا يعرف أنها ذكرى الثورة الروسية . ربما كانت هي المسحة الدينية التي كانت تزعجني ! كانت « جيرترود » متوترة ومستثارة . كان « لودڤيك » مبعوثا من قبل الدولية الشيوعية ، والشعبة الرابعة في الجيش الأحمر. المخابرات العسكرية . أما هي فكانت واحدة من سنة اختارتهم قيادة الحزب الشيوعي الألماني في « برلين » للعمل السرى . الستة جميعاً تخلوا عن كل شئ أخر ، هوياتهم الشخصية ، جنسياتهم ، عضويتهم الرسمية في الحزب أوقفت ، كانوا يعتبرون أنفسهم عيون وآذان الثورة العالمية التي تعمل خلف خطوط الأعداء . سمم لها « لودڤيك » بالاحتفاظ باسمها الأول فقط، لأنه لم يسبق له أن كان قد التقى في حياته شيوعيا باسم « جيرترود » ، هكذا كان ، ابن نكتة ، مراوغاً ، ووفيا لأصداقائه حتى عندما كان يتعارض الوفاء مع خط الحزب. قال « لودقيك » وهو ينحنى تحية لعاملة البار بشكل مبالغ فيه : كأسان من نبيذكم الفاخر ، لو تكرمت يا « فراولين » . اليوم هو السابع من نوف مبر ، عيد الميلاد السادس لطفلنا ، وأرجوك .... انضمى إلينا وشاركينا! » « شكراً جزيلاً يا « لودقيك » ... ما اسم ابنك؟ » بقى « لودقيك » مرتبكا للحظات ، ثم ابتسم ورفع كأسه ، « في صحة » قلاديمير » ..! ندعوه ب « قبلادي » . ... تعرفين ... على اسم والده! »

كانت « جيرترود » متوترة فلم تبتسم ، على أية حال ... ألم يكن ذلك عدم انضباط منه عندما يسخر من « لينين » والثورة ؟ عاملة البار لم تفهم ، ولكن جيرترود أدركت لهجة الاستخفاف ! كانت التعليمات لديها أن ترتدى ثيابا أنيقة . لم تكن ملابس البروليتاريا الضادعة محبذة في مجال عملها الجديد ، ولم يكن في ذلك أي مشكلة بالنسبة لد « جيرترود » .

فى أول لقاء لها مع « لودڤيك » كانت ترتدى جاكت مربعات لونه بنى ، وتنورة مناسبة ، وبلوزة « بيج » مقفولة عند الرقبة ب « بروش » من حجر الآماتيست الأرجوانى ، كان لجدتها ذات يوم ، شعرها الأسود الناعم ملموم فى حزمة واحدة مستقرة فى دعة على رقبتها الرخامية البيضاء . نظارتها ملقاة على الطاولة ... كانت قبيحة الشكل .... كان يحاول أن يرشدها إلى فنى بصريات آخر !

لاحظ « لودڤيك » أنها كانت تتكلم بطريقة صريحة ولطيفة ، وبابتسامة في عينيها المظللة ين بحرن دفين ، ما هي ياترى الهموم التي تعيشها ؟! قرأ ملفها جيداً . عرف كل شئ عن حياتها في «ميونخ» وقطيعتها مع العائلة . عرف عن الزواج القصير من « ديڤيد شتاين » في « ورنج » ولكنه لم يعرف شيئا عن الأحزان التي

تظلل عينيها والتى لم يفلح المكياج ولا النظارة فى إخفائها . ومن جانبها ، كانت « جيرتى » تتعجب كيف أصبح « لودڤيك » ، الذى لايبدو أكبر منها بكتير ، قد أصبح على تلك الدرجة من الأهمية فى « الكومنتيرن » ؟ هل يمكن أن يكون مفكرا أو مثقفاً كبيرا بالفعل ؟ شكله عادى ! وجه المثقف عندها تمثله « روزا لكسمبرج » ، « إيوچين ليڤينيه » ، « كارل راديك » ، « ليون تروتسكى » .

توقفت وسط مجرى أفكارها . كان « لودڤيك » شلاڤيا ، ولم يكن يهوديا من وسط أوروبا . كان استنتاجها صحيحا إلى حد ما . كانت أمه روسية وأبوه يهوديا من بولنده ورث عن أمه الجبهة العريضة والشعر الأشقر ، عيناه زرقاوان مثل والده ، وعندما يضحك يمتلئ وجهه بالتجاعيد ، لاحظت « جيرتى » أن يديه غليظتان مثل أيدى الفلاحين ، ولكن الأظافر مشذبة . لا أثر للتبغ عليها ، ولا حواف مشوهة . أثناء العشاء ، أصبح « لودڤيك » صارما فجأة ، تجهم وجهه ، وبدت عيناه باردتين حادتين ..... قال لها إنه قد تم تجنيدها لسبب واحد : وهو قدرتها على التحدث بالإنجليزية والفرنسية والروسية التى تجعلها بالغة القيمة والأهمية .

شرح لها كيف أن عملها لن يكون سهلاً ، وأنه سوف يتضمن تنقلات وأسفارا كثيرة في داخل وخارج ألمانيا ، وأنها سوف تسافر إلى « موسكو » في خلال أسبوعين من أجل تدريب فني ، بعدها سيعطونها جواز سفر جديدا ، وعليها أن تقطع كل صلاتها بالحزب الألماني فوراً وتعيد بطاقة العضوية . كما أن عليها ألا تظهر مع المتعاطفين مع الحزب .

- « هل لديك علاقة حب ؟ »
- « أنا لا أرى علاقة لذلك بأى شيئ! »
  - « هل هو رفيق ؟ »
    - a y »
  - قالت بصوت لا يخلو من تحد .
    - « حسن » ، قال « لودڤيك »
- « هو مصور ، إن كان لابد أن تعرف . ديمقراطي اجتماعي ولكنه غير نشط .. أعنى أنه ... »
  - « رائع! ممتاز! وهل هو محل ثقة؟ »
    - « من أجل ماذا ؟ » .
  - « يلتقط بعض الصور التي قد نحتاجها من وقت الآخر . »
    - « وهل سيتقاضى أجراً عن ذلك ؟ »
      - « بالطبع
      - « يمكن إذن أن نثق به . »
- « لماذا انفصلت عن « دیڤید شتاین » ؟ إنه إنسان رائع ، ورفیق جید . لماذا ؟ »
  - « وهل لذلك صلة بأي شيئ ؟ »
  - « كل ما أسالك عنه له صلة بكل شي »

« حسن! إذا كان لابد أن تعرف ... فإن « ديفيد » أحب امرأة أخرى ، طبيبة ، ديمقراطية اجتماعية » .

« أعرف »

وأخذت « جيرترود » تضحك ، أما وجه « لودقيك » فبقى صارما كما هو ، « متأسفة ! ... إنها طريقتك فى قولك « أعرف » .. امرأته الجديدة اسمها « جيردا » ، كان يريد دائما أن يصبح طبيباً ، ولكن الثورة الباڤارية عطلت ذلك ، وكانت « جيردا » هى الطريق الذى يعيده إلى الطب ، هما الآن فى « هيدلبرج » وهى التى تتحمل نفقات دراسته ، حب حقيقى ،

يقال إنه لم يعد نشطا سياسيا .

قال « لودڤيك » بهدوء : « معلوماتك خاطئة ! » .

هكذا بدأ كل شئ ، في اليوم السابع من نوفمبر عام ١٩٢٣ . لو أن أحدا كان قد انبأها أنذاك إلى أين تمضى الأمور ، وكيف سيلقى «لودڤيك» حتفه ، لضحكت في وجهه وأعتبرته مجنوناً ، ورغم ذلك ، كان هناك حتى حينذاك – أمثال ذلك العجوز المنكود « كارل كاوتسكى » الذي كان يحذر مرارا وتكرارا من أن التجربة البلشفية بانعزالها عن واقع العالم ، لا يمكن أن تؤدى سوى إلى كارثة .

« لينين » و« تروتسكى » وهما من سادة المحاججة ، ردا عليه . جميع أعضاء الحزب في ألمانيا كلها عبروا عن استحسانهم ووبخوا الديمقراطية الاجتماعيين وكانوا يصفونهم به « كاوتسكى المرتد » و« ثورة البروليتاريا » و« الإرهاب والشيوعية » ، نعم ! حدث ذلك بالضبط وكان أمراً حسنا !

و«لودڤيك؟»، تماما كما اكتشفت « جيرتى » - نكاته ، تقلباته المزاجية المفاجئة ، ذكاؤه الحاد ، نفاذ بصيرته ومعرفته بمكامن القوة والضعف في القادة الشيوعيين في « موسكو » و«برلين » ، بدأت تقدر كيف ولماذا صعد هكذا بسرعة . كان نوعية خاصة جدا من البشر ، نصف قوميسار ، طيب القلب . شديد الاندفاع !

أتذكر يوما جميلا من أيام الصيف في « پوشكينو » . كنا بصحبة أصدقاء . العمة « يلينا » وزوجها العم « ميتيا » . كان ابنهما « ساشا » في نفس عمري تقريباً وكنا نذهب معا إلى المدرسة نفسها في « موسكو». كان العم « ميتيا » عالم فيزياء يبحث في إنشطار الذرة ولذلك كان لديه تلك « الداتشا \* » حيث يستطيع أن يعمل في هدوء . وبينما كنت أنا و « ساشا » نلعب ، ونحفر اسمينا على أشجار « البتولا » سمعنا صوت « جيرترود » متهللا وهي تجرى نحونا ، وخلفها والدا « ساشا » يرقصان في بهجة .

« الجيش الأحمر يزحف نحو « برلين » . هل تعرف ماذا يعنى ذلك يا « قلادى » ؟ لقد كسبنا الحرب! »

حملقت أن و ساشا » فى الثلاثة الكبار . « صحيح ياماتى ؟» ، « صحيح يابنى » ، قال العم « ميتيا » بصوت أجش وهو يمسد لحيته بشكل ينم عن الرضا « لقد انتهى الألمان . المطرقة والمنجل سوف يرفرفان فوق « برلين » ! »

.\* منزل ریفی صغیر - Dacha .

أتذكر أننى قلت ولكن نحن ألمان »، وغضبت عندما ضحكوا كلهم ، مثلما اعتدت أنت أن تغضب عندما كنت أضحك أنا وأمك على بعض أسئلتك ، « ساشا » اضطرب لما قلت ، « هل سيقوم جنرالاتنا بقتل الألمان ؟ »

وردت عليه أمه موبخة « لا ياجاهل! سيقتلون النازيين فقط » .

بعد أن سئمنا الاستماع لحديث الكبار ، هرعنا إلى المكان الذي كان يحلو لنا أن نختبئ فيه في الحقول القريبة من النهر . هنا ، كان من عادتنا أن نستلقى على بطوننا ، وجوهنا مستندة على أيدينا ونحن نحدق في النهر المنساب بالساعات ، سارحين في خيالاتنا .

كانت الأصوات الوحيدة التي تتناهي إلى مسامعنا هي أصوات الطيورة وهمهمة الجدول الصغير وهو يتدفق على الصخور القديمة في طريقة إلى النهر المنخفض عن مستواه .

كان من عادتنا أن نتسلق الصخور الزلقة التي يكسوها العشب الأخضر القاتم الذي يتحول إلى اللون البني المحمر عندما تشرق عليه الشمس ، ثم نقفز في الجدول رغم أن ذلك كان محظوراً لضحالته .

كان ذلك شيئا رائعا! هنا كنا ننسى أن الاتحاد السوڤيتى فى حالة حرب، وأن الملايين يموتون، وأن مئات المدن والقرى كانت قد تحولت إلى أطلال، وعندما كنا نقف فوق تلك الصخور كنا ننسى حتى أن الجيش الأحمر فى طريقة إلى « برلين » .

لم أنس أبدا ذلك المساء في « يوشكينو » ، أبدا! .

وبعد سنوات كنت مازلت أتذكر ذلك المنظر الطبيعى الخلاب! وكيف كانت كل شئ يبدو هادئا. بعد عدة سنوات ، قالت لى « جيرترود » إنها كانت تشعر بنفس الشعور ،

كل ذكرياتها السيئة كانت مجمدة مؤقتا . تملكتها أفكار كبرى ، طموحات خيالية ، أحلام بمستقبلى وهى طافية مع النهر ، كانت دائما تذهب إلى هناك بمفردها ،

كانت « جيرترود » تعرف كيف ستبدو « ستالينجراد » و«ليننجراد» . كانت قد أجرت مقابلة مع الجنرال « فون باولوس » وجنود جيشة السادس المهزوم لبثها من راديو « موسكو » . بدأت تتسائل بينها وبين نفسها كيف ستبدو ألمانيا عندما تعود إليها .

عادت ذكريات « شوابن » تتدفق ، وبكت عندما تذكرت « هينى » ووالديها ، اندفعت أحتضنها ، كنا قريبين من بعضنا ، أقرب مما أنت بالنسبة لوالديك ، أستغرب دائما لماذا الأمر هكذا ! ما الخطأ الذى ارتكبناه يا « كارل » ؟ على الأقل لم يكن أينا مدافعاً عن النظام القديم ! كلانا كان يقاتل من أجل التغيير ، ولكن ليس من أجل العلاج بالصدمات ... ولا من أجل تجميعنا على ذلك النحو القسرى الذى لا يعترف بنا كبشر ! حتى أنت وأصدقاؤك في « إيبرت ستيفتونج » لا بد أنكم ترون أن ذلك كان يمكن أن يتم بأسلوب مختلف .

أتذكر « جيرترود » عندما أرسلتنى عائدا إلى « الداتشا » لأحضر بعض العصائر المثلجة ولا شئ أكثر . كان يوم ذكريات جميلة بالنسبة

الى ، ولكن « جيرترود » بعد ذلك روت لى كيف أنتهى ذلك اليوم . عدت إليها بدون العصير وأنا أصرخ .. « ماتى ! ماتى » وعندما اقتربت منها رأت وجهى الغارق فى الدموع وأخذتنى فى أحضانها .

قلت: « هناك ثلاثة رجال يريدون مقابلتك » وكنت أحاول أن أتمالك نفسى « رجال من الجيش يريدون مقابلتك » .

« أهدا ... أهدا .. أنا قادمة .. لماذا أنت خائف هكذا ياصغيرى « قلاديمير » ؟ »

« أحدهم له شعر أسود وشارب مثل شارب الرفيق « ستالين » ، أمسك بى بشدة حتى لا أهرب ، ثم قذف بى فى الهواء فضحكوا جميعا . كانوا يتكلمون بلغة غريبة ، ثم قال لى : أذهب وأحضر أمك ، أبلغها أنها إذا لم تصضر فوراً فسوف نقطع رأسها الألمانى » .

شحب وجه « جيرتى » ، كانت تعرف ، أمسكت ذراعى بشدة لكى تمنع ارتعاشة يدها وعادت إلى « الداتشا » ، كانت تعرف من هو ، لاذا يمسك به شلادى » بقبضته الأشبة بقبضة وحش ، وكانت تشعر بالغثيان ،

لم أدخل البيت مع أمى ، من الخارج ... كنت الاحظ ظل حركتهم وأسمع صدى أصواتهم العالية ، وكنت سعيدا لآن « جيرترود » أيضا كان يبدو عليها أنها ليست مستريحة للرجل ذى الشارب!

لحنا الرجل نتجسس فرفع قبضته نحونا متوعدا . هرعت أنا ورساشا » إلى الغابة واختبأنا هناك ، لم نخرج إلا بعد أن سمعنا صوت سيارة عسكرية وهي تتحرك من هذا الرجل يا أمي ولماذا جاء إلى هنا ؟ »

« اهدأ يا « قالادى » ... أهدأ ياحبيبى .. كنا نعمل معاً قبل سنوات» .

« إنه فظيا أمى ! فظ! »

جفلت « جيرتي » . فوجئت بصدق الإحساس الفطري لطفل!

« أتمنى ألا تلتقية مرة أخرى! »

فى يناير ١٩٢٤ كنانت موسكو تشهد أبرد شتاء فى تاريخها .
أربعون درجة تحت الصغر يوم وفاة « لينين » ، كل شئ متجمد ،
أضاء المشاعل فى الميادين ، تجمع الناس مع انتشار الخبر ،
الرفيق « لينين » مات ،

الرفيق « لينين » مات ، من كل فج بالمدينة وضواحيها كانت الجموع ، بطيئة .، متشحة بالأسود والأحمر تزحف في اتجاه بهو العمدة حيث الزعيم مسجى !

الدخان المتصاعد من المشاعل محمل بالقطران ويعوق الرؤية لدرجة أن عربات الترام وهي تدق أجراسها كانت تتحرك بسرعة السلحفاه ،

المركبات مغطاه بالجليد وتبدو كأنها ساكنه في أماكنها لأن المشاه أسرع منها .

كان « لودقيك » يسمع الموسيقى من ميدان « لوبيانكا » ، المارش الجنائين تتخلله انفجارات الديناميت ، حتى في موته ، لم يكن « لينين » ينعم بالسلام ! كانوا يشقون بطن الأرض ليجهزوا قبره ،

الظلام مخيم ، موسكو وسكانها يلفهم ليل قطبي .

كانوا يتحركون نحو جسده في صمت تام ، في التابوت المرتفع الذي تحيط به الزهور والأعلام الحمراء كان يظهر وجه « لينين » .

انثالت الدموع على وجه « لودقيك » . أمسكت « ليزا » ذراعه بشدة وهما يمران أمام الرجل الميت ذي الجبهة البارزة واليدين الصغيرتين .

كانا قد استمعا إليه عدة مرات وهو يتكلم . و«لودڤيك » شاهده عن قرب في اجتماعات « الكومنتيرت » وتحدث معه في بعض المناسبات .

وضعت « ليزا » يدها على بطنها المنتفخة وكلمت طفلها الذي لم يولد بعد . « هذا هو محور التاريخ ... هل تفهم ؟ »

وهما خارجان ، لمحها « لودڤيك » ، كانت جيرتى ترتدى السواد وعلى رأسها وشاح أحمر ، ووجهها مغطى بالدموع ، يكسوه الحزن . أخذها من ذراعها وسارا مبتعدين عن الميدان الأحمر .

أى جيل آخر مر بما مروا به ؟ الحرب ، والثوره ، والحرب الآهلية . في غرفتهما الصغيرة التي تضبيئها الشموع ، شربوا القودكا وتحدثوا عن « لينين » .

« لودڤيك » أخبر « جيرتى » و« ليزا » أن هناك شائعات مغرضة .
« ستالين » أهان « كرويسكايا » رفيقة عمر « لينين » ، « لينين كان قد قطع كل علاقاته ب « ستاين » « لينين » لجأ إلى « تروتسكى » لتكوين جبهة مشتركة ضد « ستالين « لينين » ترك وصية أخيرة يطلب فيها من الحزب أن يزيح « ستالين » من منصب السكرتير العام . « ستالين » دس السكرتير العام . « ستالين » دس السم لـ « لينين » . وكانت جيرترود تسال لاهئة من شدة التأثر « وهل ذلك صحيح ؟ » ، و«لودڤيك» يهز كتفيه .

وفى اليوم التالى لم يكن « تروتسكى » موجودا فى الجنازة . كان يرقد متوعك الصحة مصابا بحمى شديدة وكان بعيداً عن « موسكو »

. المكتب السياسي نصحه بالأيعود إلى العاصمة قبل أن تتحسن صحته ،

«نعاهدك أيها الرفيق «لينين » ...... » ، هكذا بدأت خطبة «ستالين » في الجنازة ، كانت تلك اللغة غريبة بالنسبة لـ « لودڤيك » ومعظم أعضاء الصرب .. وكان « لودڤيك » نافرا ومنزعجا من التلميحات الدينية والخرافية ، ولكن لماذا « ستالين » ؟

كان يقبل أن يكون « تروتسكى » غائباً ، « تروتسكى » الذي كان يستطيع أفضل من أي شخص أخر أن يحث الجنود على القتال ويحفزهم عن طريق الإقناع وتقديم النموذج كقوميسار للحرب وكقائد للجيش الأحمر ... ولكن أي شخص أخر كان يمكن أن يكون أفضل ، « بوخارين » ، « زينوڤييڤ » ، « كامينييڤ » ، كلهم حاضر هنا وقادر على ذلك ، لماذا « ستالين » ؟ حتى العاديين من الناس كانوا في حيرة من الأمر .

فى تلك الليلة قال « لودڤيك » لـ « ليزا » إن حربا جديدة قد بدأت ، حرب على الخلافة وأخشى أن يكون صديقنا قد فقد الأمل فى الفوز . كان لابد أن يقوم من فراش المرض ويستقل قطارا ، رأيته عندما كان يقود الرجال فى المعارك وحرارته مرتفعة » ،

لم يكن « لودڤيك » قد سبق له أن تكلم مع قوميسار الحرب ، ولكنه حارب تحت قيادته في الحرب الأهلية وفتن بشخصيته ،

سائلته « ليزا » : هل تعتقد أنه سيكون هناك المزيد من سفك الدماء ؟ هل ستأكل ثورتنا نفسها كما فعلت الثورة الفرنسية ؟» .

باحت عينا « لودقيك » بالقلق! لم يكن سعيدا عندما قرر الحزب ، بضغط من « لينين » و« تروتسكى » ، عبور المياه المتجمدة والاستيلاء على « كرونشتاد » بالقوة وحل لجان البحارة واعتبار الثوار « عملاء للثورة المضادة » ، الأمر الذي يعنى أن الدولة كان من حقها أن تعاملهم كما تعامل أعداءها الحقيقيين ، بصرف النظر عن أهدافهم ، كان ذلك هو «الثيرميدور» \* كما شرح « لينين » . تذكر مصير « رويسبيير » و« سان جوست » . هذه هي مأساتنا ، كان « لودقيك » يعتقد أن كل ثورة يؤرقها مصير سابقتها .

وكان « لينين » لديه هاجس « الثيرميدور » ، لابد من الاحتفاظ بالسلطة بأى ثمن ، نشاط المنشقيك والصوار الاشتراكيين اليساريين وصحفهم محظور ، القصائل المنشقة داخل حزب البلشقيك تم حلها وذلك كله باسم « الثيرميدور » اللعين !

وتذكر ما رواه لهم « راديك » عن حواره مع « روزا لكسمبرج » قبل مقتلها بثلاثة أيام ، « روزا » كانت قد قالت له في « براين » :

« لم ينجح الرعب الذي مارسوه في أن يستحقنا أبدا ، كيف لنا أن نعتمد على الرعب ؟ » .

<sup>\* &</sup>quot; ثيرميدور " هو شهر في التقويم الثورى الفرنسى يبدأ في ١٩ يسوليــو عندما أطبح بد " روبسيــير " في سنة ١٧٩٤ والإشارة هنا إلى أنها مرحــلة تميزها دكتاتورية تركز على استفادة النظام وفرضة وتخفيف التوترات مهما كانت الوسيلة ( المترجم ) .

أما « راديك » فكان ينفث غليونه في صمت منتظرا أن يسأله لودڤيك أو الاخرون كيف كان رده ، ولكن أحدا منهم لم يتكلم .

وبعد أن شعر بالضيق ، وبعد أن فرغ صبره تكلم « راديك » .

« قلت لها هكذا مباشرة ... روزا » ... الثورة العالمية في خطر هنا . لابد أن ننتظر بعض السنوات ، الرعب لا يكون فعل عندما تستخدمه طبقة محكوم عليها بالفناء ضد المد العالى لطبقة جديدة ، ولكنه يصبح قويا ومؤثرا إذا استخدمناه نحن ضد طبقة محكوم عليها بالموت تاريخياً » ،

لم تعجبهم المغالطة ... فقاطعته خمسة أصبوات في نفس واحد « وماذا كان ردها ؟ » .

حملق فيهم « راديك » غاضباً ، كان يعرفهم جميعاً . يعرف أنهم من المتمرسين في العمل السرى في بولندا ، وأمضوا فترات في السجون ويحبون « روزا » ، لم ينطق « راديك » ، وقف فسى هسدوء وغادر المقهى .

كان وجه « ليزا » يلمع في ضوء المصباح الخافت ، غندما نظر إليها « لود فيك » لاحظ القلق في عينيها ، تعانقا ، كان عناقاً يعبر عن اليأس أكثر مما هو عن الحب ، جمع خديها في كفيه وقبل شفتيها ...، ثم عينيها ، كان ابنهما سيولد هذا الشهر ، فهل يجد دفئاً في « موسكو » ؟!

كان قلقا بخصوص المستقبل، حتى في تلك المرحلة الباكرة من الثورة . كانوا يعولون على انتصار في ألمانيا ولكنه ظل مراوغاً ، وأصبح

« لودقيك » مقتنعاً تقريباً باستحالة الثورة في المانيا . الأوضاع سيئة . الاشتراكيون مطوقون تماما في المصانع . الريف معاد . الجامعات تحت سيطرة القوميين الألمان . المثقفون منقسمون والطبقات الوسطى مفزعة من الثورة الروسية ، وفي عام ١٩٢٤ كانت تلك الأفكار أشبة بالهرطقة .

ولكن ماذا عن « جيرتى » ؟ فى القطار بين « برلين » و«موسكو» ، قررت أنها كانت تريد « لودڤيك » ، ليس من أجل الرحلة فقط .... وإنما إلى الأبد . كانا قد استقبلا العام الجديد لتوهم مع بقية المسافرين فى القطار ، والآن عادا إلى المقصورة الخاصة بهما . الجوازات تقول إنهما رجل وزوجته . اقترحت أن يكونا حبيبين . وبلطف شديد رفض العرض متعللا بالتزامات عاطفية – زوجته حامل بطفلهما فى موسكو – وقواعد مهنية ،

كان يعتبر مسلكا سيئا وخطرا أن يستمر أناس مثلهما في ذلك الارتباط في هذا الميدان من العمل ، الحياة تصبح عرضة للخطر ، وكل ما يستطيع أن يقدمه هو الرفقة ! حاولت « جيرتي » أن تخفى إستياءها بذلاقة اللسان ،

## « تقصد أنك حتى لست « رجل كوب ماء » ؟

ابتسم « لودقیك » . كان لینین قد قال لـ « كلارا زیتكین » - أم تری كانت « كوللونتای » - إن الجنس مثل شرب كوب من الماء . لا شئ أكثر ولا شئ أقل ، وبین عشیة وضحاها أصبحت تلك الملاحظة العابرة عقیدة مناسبة لكثیر من الشیوعیین فی كل أوروبا ، والنتیجة ... أن كثیرا من الماء بات یستهلك فی أرجاء العالم ،

« لا » ، رد عليها « لودڤيك » وهو يبتسم ، « على أية حال ، كان « ڤلاديمير إيليتش » يشير إلى علاقته به « كروبسكايا » .. لم يكن الأمر أبدا مجرد كوب ماء مع « أنسيا » أو أى واحدة أخرى يمكن أن أخبرك عنها » .

« جيرتى » تألمت لهذا الصد ، وغضبت من نفسها لأنها تألمت ، وبمجرد أن وصلا إلى « موسكو » انغمست في برنامج تدريبي مكثف وبدأت عاطفتها نحو « لودقيك » في الإنحسار .

ظلا أصدقاء . وبعد أن قابلت « جيرتى » حبيبته « ليزا » ، أصبح من الواضح لها أن أي علاقة جادة معه كانت مستبعدة تماما .

أصبحت « جيرتى » من الموالين لا « كومنتيرن » . تابعة لد « جريجورى زينوڤييڤ » ولا تطيق أى تحد العقيدة السائدة . كانت تتشاجر بعنف مع « لودڤيك » على انفراد وفي اجتماعات الحزب التي تناقش « الوضع في ألمانيا » . وتنقض كالنمرة على أي مظهر ولو ضئيل لما كانت تستنكره وتسمية « تشاؤم البرجوازية الصغيرة » . وكان « لودڤيك » يستثيرها بقوله : « وهل تعتقدين أن البروليتاريا متفائلة دائماً ؟ » . ولكن « جيرتى » كانت ثملة ... سكرى بالأمال والتوقعات ، يدفعها لذلك طاقة لم تكن تدرى أبدا أنها تمتلكها . كانت تعيش في عاصمة الثورة العالمية ، تلتقى بالرفاق من كل أركان الدنيا ، سعيدة بالرعب الذي ألقت به الثورة في قلوب البرجوازية والقادة الإمبرياليين في الغرب . لم يكن لديها وقت كبير للأمور العادية .

وذات يوم جاء صحفى إنجليزى من جريدة ثورية ليجرى مقابلة مع « زينوڤييڤ » بخصوص خطاب من المفترض أنه كان قد كتبه إلى اتصادات العمال فى بريطانيا ، كانت الوثيقة المعروفة برسالة « زينوڤييڤ » قد تم تزييفها بطريقة مكشوفة من قبل الاستخبارات البريطانية لإحراج حكومة الأقلية ، . . حكومة العمال ، لم يكن «زينوڤييڤ» غاضبا ، بل كان يضحك على ذلك ، والحقيقة أن الحدث أشبع غروره الصحفى ، وكان ناحلا طويل القامة واسمه « كريستوفر براون » أعجب كثيرا بمهارة « جيرترود » كمترجمة . دعاها للعشاء . ظلت تتكلم وتتكلم . وهو يستمع ، انتقل حماسها إليه .

قدمته لأصدقائها ، اصطحبته ليستمعا إلى الشاعر «ماياكوڤسكى » الذي كان يحلوله أن يترنم بقصائده ، كان في تلك الليلة متألقا .

في بوتقة الانصبهار السوفيتية،

ترقد طبقة رقيقة من العفن ،

ومن خلف ظهر الاتحاد السوفيتي ،

يطل خلسة ... أنف البرجوازية البشع!

وبعد أن كان « براون » قد لان بما فيه الكفاية ، جاء دور «لودڤيك» قضى معه وقتاً طويلاً . ساله بالتفصيل عن الأوضاع في بريطانيا والهند . « براون » الذي كان قد عزم على قضاء أسبوعين في « موسكو» بقلى بها ثلاثة أشهر . تقاريره إلى جريدته كانت تزداد سخونة يوما بعد يوم .

ثم حدث شيئان . « جيرترود » اتخذته عشيقا ، و«لودڤيك » جنده عميلاً سريا ، كان « لودڤيك » يقول له « نحن لسنا الجنود المشاة للثورة العالمية ، نحن عيونها وآذانها ، عندما تعود لابد أن تقطع صلتك بنا علنا .. وتقول إنك نفرت من بعض الجوانب التي شاهدتها . معني ذلك أنك لن تكون مضطرا للكذب ، بإمكاننا أن نساعدك ببعض المواد ، أريدك أن تترك عملك في « المانشستر جارديان » وتحصل على وظيفة في « التيمز » « براون » ذهل ! لم يكن ممثلا جيدا ، وكان متوترا بخصوص أسلوب تعامله مع أصدقائه ، لم يكن مستعدا لتلك الاندواجية على هذا المستوى ، «جيرتى » أقنعته أن ذلك كان ضروريا ، أحبها ، عرض عليها الحزواج واقترح أن تعود معه إلى «لندن» ،

درس « لودقیك » الفكرة جیدا ولكنیه رفضها ، كان یحتاج « جیرتی » فی ألمانیا .

كانت « جيرتى » والإنجليزى يمارسان الجنس يوميا ، ولكن عندما اعترف بحبه لها لم تستطع أن تكبح عواطفها ، كانت قد نسيت دلالها الرومانسى مع « ديڤيد شتاين » من زمن ، والآن تتظاهر بالنفور من النزعة الرومانسية والعاطفية في العلاقات الشخصية .

« الحب! » قالت له براون » وهما يتأهبان للفراش ذات ليلة ، وماذا يعنى الحب؟ إنه مرض يضع سياجا حول العقل ،، ويجعلك كائنا لا عقلانيا! أنا احتقر هذه الكلمة . يا لها من مزحة! الحب بالنسبة لأناس مثلك يعنى بيتا جميلاً وأطفالاً وحسابا ضخما في البنك . الحب فكرة برجوازية ،

يبدو أنك قد قرأت شعراً رومانسيا كثيرا ... إنه مرض ألمانى قديم! لذلك أفهمك . إنه لعنة يا « كريستوفر » .. أطرحه عن تكوينك! أرجوك ....! الشعراء والروائيون الذين يكتبون فقط عن الحب والمشاعر الرقيقة ، إنما يفعلون ذلك لأنهم يغمضون أعينهم دون حقارة وزيف هذا العالم ، والأن ... انقلب لكى أمارس الجنس معك .

هيجانها صدمه! ورغم أنه كان الآن مملوءا بحرارة اغتصاب جديد، إلا أنه كان يعرف أنها مخطئة! وكان يتساعل بينه وبين نفسه عن خلفيات هذا الانفجار، ولكن لامبالاتها أثارته، وهكذا فعل ما طلبته منه. في الأسبوع التالى عاد إلى « لندن ».

حاولت « جيرتى » بإصرار أن تصبح صديقة لـ « ليزا » ونجحت ، كانتا يتحدثان معا عن كل شئ ، حياتهما الأولى ، أسرتيهما ، القطيعة مع الماضى .. وعن العشاق ،

سمعت « جيرتى » لأول مرة حكاية « لودڤيك » وأصدقائه الأربعة من « ليزا » عندما كانت في أشهر الحمل الأخيرة .

يوم « أحد » هادئ كان الجو فى الخارج شديد البرودة تحت سماء زرقاء صافية ، درجة الحرارة انخفضت ثانية . كان من المفترض أن يعود « لودڤيك » من « براغ » بعد الظهر . كان طفل «ليزا» قلقا كثير الحركة فى بطنها ، لديها إحساس بأنه ولد ، وتخيلته « لودڤيك » مصغرا محبوسا فى بطنها . ضاعفت الفكرة من رقتها وراحت تمسح بيدها على بطنها بهدوء وهى تغنى أغنية أوكرانية كانت أمها تغنيها لها وهى طفلة ،

شعرت بالارتياح عندما جاءت « جيرتى » مرتدية معطف الجيش الأحمر وقبعة من الفراء تحمل كمية من المواد التموينية . خبز أسمر وجبن وشوكولاته . وسرعان ما تحول الحديث إلى « لودقيك » اعترفت لـ « ليزا » : « عندما رأيته لأول مرة لفت نظرى ، أنه شخص عادى ». ضحكا لغرابة ذلك المفهوم .

وهذا هو سبب تفوقه في عمله ، رجل أعمال صغير ،، من الحجم العادى في وسبط أوروبا ، تعرفين .، أنه يقابل عملاءه في « براغ » فوق حانة تستخدم أيضا كماخور ،، وصاحب الحانة مقتنع بأنه قواد » .

فجأة انتبهت « جيرتى » لوجود صورة صغيرة فى إطار كانت فوق المدفأة ، خمسة أولاد مبللين بالماء من رؤوسهم حتى أصابع أقدامهم ، وجوههم يكسوها البؤس ، فاجأتهم الكاميرا وهم فى سراويل السباحة الغريبة التى تصل إلى الركبة ،

سألتها « ليزا »: « هل يمكنك التعرف على « لودڤيك » بينهم ؟

« أيهم » ؟

« خمنی »!

خمنت « جيرترود » وضحكت « ليزا » .

« هل التقيت بالآخرين » ؟

هزت « جيرتي » رأسها .

« اعتقد أنك لابد أن تلتقى بهم ، إنهم معك فى نفس الشعبة »

« مستحيل! كلهم » ؟

هزت « ليزا » رأسها ، وهنا بالضبط شعرت بتقلصات وأمسكت بطنها بشدة ، وضعت « جيرتى كوب الشاى وراحت تمد رقبة « ليزا » وكتفيها برفق .

« يبدو أن الوقت قد اقترب يا « جيرتى »! أنا فى حاجة إلى «لودڤيك » فعلا! أريده الآن: هل أنت واثقة أنه سيعود اليوم ؟ » .

« نعم … بالتأكيد! أين التقيت به لأول مرة ؟ هل أنتما من نفس القرية » ؟

« لا » ، أطلقت « ليـزا » ضحكة مجلجلة « أنا من « ليمبرج » ، قابلته في فيينا ، في الجامعة ، كانوا كلهم .... الخمسة هناك ، وكان كل منهم يدرس شيئا مختلفا . « لودڤيك » كان يدرس الأدب . أكشرهم مرحا ، وكان يضحكني كثيرا ، كانت أياما خالية من الهموم ، قبل الحرب مباشرة ... كنا نعيش في عالم آمن ... أو هكذا كنا نعتقد . كانت الملكية الثنائية هناك إلى الأبد . لو أن أحدا كان قد قال لنا إن حربا ستقوم وتفجر ثورة تقضى على القيصير والإمبراطور لضحكنا ، وأرسلناه ليرى الدكتور « فرويد » .

« وهل « لودڤيك » هو اسمه الحقيقي » ؟

ابتسمت « ليزا » ولكنها لم تجب . كانت « جيرترود » تعرف أنها لن تسترسل .

أحد الدروس الأولى التى تعلمتها فى الشعبة ، كان ألا تكشف عن هويتها الحقيقية ولو إلى أقرب الأصدقاء . ذلك مهم جدا بالنسبة للأمن والسلامة فى هذا المجال . وكان عليها أن تنسى الماضى .

## « وماذا حدث له « كريستينا » ؟

« ماتت فى « باكو » فى العام الماضى » . تيفوس . « لاماتها » الخمس حملوا النعش . كان لابد من رؤيتهم ذلك اليوم . أولئك الرجال هم جنود الثورة . أربعة منهم من أبطال الحرب الأهلية .

كانوا يبكون كالأطفال بصوت عال .. ولفترة طويلة الم أر «لودڤيك» أبدا في مثل تلك الحال اعتقد أنه كان موت البراءة ، كان وداعا لشبابهم ، مسكينة « كريستينا » .

## « لم تحبيها يا « ليزا »!

« ليس بالضبط! كانت سيطرتها شديدة على « لودڤيك »» .

وكنت أغارة وأعرف أن صداقتهما لم تكن مادية ... ولكنها كانت عميقة ، ولكى أكون أمينة ... لم أشعر بشئ كثير عندما ماتت . ما أحزننى هو أننى كنت أراهم مضطربين كلهم ، ولكن فى قرارة نفسى كنت أشعر بالراحة ، وهكذا تخلصت من كل ما كان بصدرى وأعتقد أنه كان شعورا متبادلا . كانت تضع مسافة بينى وبينها دائما . اعترضت على علاقتنا . لأنها كانت تشبه الزواج إلى حد بعيد .

- « امرأة كوب ماء ؟ »
- « ربما ! أعرف أن لا أحد من رجالنا الخمسة نام معها » .

كانوا ينظرون إليها كإنسان كامل الأوصاف ، ويؤلهونها ! «مريم» بلشفية حقيقية ! أشك أنه كان من المكن أن نتفق على إنجاب طفل

لو أن « كريستينا » كانت ماتزال على قيد الحياة . عندما قالت لها ذات مرة إن وجود طفل في حياتنا قد يكون مفيدا طالما أنهم يمكن أن يقبلونا أنا و« لودڤيك » في أي مكان في أوروبا كأي زوجين من البرجوازية ، نظرت إلى بغضب شديد لدرجة أننا خسرنا تماما لعدة دقائق . ثم قالت ووجهها شاحب من شدة الغضب . « أنتم ثوار ، متورطون في عمل خطر ، ونحن نحاول أن نبعد الخوف عن قلوبنا ، وجود طفل يمنعنا من ذلك ، يجعلنا قلقين ... فنصبح جبناء » .

توقفت « ليزا » فجأة عن الكلام ووضعت يدها على رحمها وقبضته فاض ماؤها . كان هناك قابلة في نفس المبنى أرسلنا إليها على عجل ... ولكن أين « لودڤيك » ؟ وبينما كانت « جيرتي» تستدعى القابلة سمع الباب الرئيسي يفتح وبدخل « لودڤيك» مبتهجا محملا بصناديق مختلفة الأحجام ، ابتسم عندما رآها ، سألت عيناه إن كان قد تأخر ولكن « جيرتي » ابتسمت ،

« ليس بعد، ولكن حالا ... لقد جئت في وقتك بالودڤيك »! » .

« هكذا أنا دائما »! « وابتسم » .

وولد « فيلكس » الصغير قبل أن تعلن الساعة منتصف الليل بدقائق.

بعد الولادة بقليل ، وقبل أن تطلب قدحا من الشوكولاته الساخنة قالت « ليزا » : كنت أعرف أنه كان لابد أن يكون ولدا ، وأثناء شرب

الشوكولاته كانت تشرح لهم لماذا . « لو كانت بنتا لأصر على أن يسميها « كريستينا » ، وأن لا أحب الأشباح » .

قال « لودڤيك » وهو يترنم بصوت خفيض متجاهلا تعليقها : «انظروا إليه ! إنظروا إلى فيلكس ! إنه يشبه الثورة بالضبط.. قبيح ووقح ! » .

« جيرترود » التي كانت تعيش على بعد كيلو مترات محدودة من الثكنات القديمة حيث كان يقيم « لودڤيك » وأفراد الشعبة الرابعة .. كانت عائدة إلى غرفتها .. وفي الخارج ... بجوار أشجار البتولا السوداء كان القمر مكتملا ... يتحرك في السماء ، الأرض يغطيها الثلج ، وهي تسير ببطء شديد وحذر ..! تحاول ألا تتخلف عن القمر أو أن تسبقه ...

عندما رأت الفرح في عيني « لودقيك » استيقظت فيها عاطفة كامنة ، لم تشعر بأي ذنب ، وهل يشعر البركان بالذنب عندما يدرك أنه قد توقف عن الفوران ؟!

فى سنة ١٩٢٨ منح الهوقيك العلم الأحمر اعلى درجة من درجات التكريم فى الجمهورية السوفيتية البيان الذى صدر أشاد بالخدمات التى قدمها الثورة العالمية وهى خدمات لا يمكن ذكرها لأسباب تتعلق بالأمن القومى كانت اليزا التعرف أنه أنشأ شبكات فى دول أوروبية كثيرة ولكن النوط الأحمر كان من أجل عمل بعينيه .

فكرت لحظة ، ربما كان قد قام بتصفية عدو مهم ! ولكنه أنكر ذلك بشدة ، كان حتى الآن يقول لها إنه لم يقتل أحدا ، أو إن عملية واحدة لا تعنى الكثير ، كان ذلك جيلا عرف الحرب العالمية الأولى التى فقد فيها الألمان وحدهم قرابة مليونين من البشر .

الحرب العظمى جعلت الموت أمرا سهلاً ، جعلت حياة البشر رخيصة إلى حد بعيد ، لدرجة أن يصبح قتل فرد لا يمثل مشكلة أخلاقية لأى من الجانبين في السنوات التي تفصل بين الحروب .

إن لم تكن عملية تصفية استراتيجية ... فماذا تكون إذن ؟ كانت « ليزا » بالفعل في حيرة شديدة .

ماذا فعلت يا « لودڤيك » ؟ قل لى ... أرجوك ! هل كان شيئا خطيراً ؟ ولكنه لم يخبرها أبدا . كان دائما يخفى عنها معظم المهام الخاصة التى يكلف بها . كان لا يزيد لها أن تتورط ، لو حدث أن ألقى الطرف الآخر القبض عليهم ، وكانت « ليزا » تفهم أسباب حرصه ، ولكن ذلك لم يمنع ضيقها بتكتمه ،

وفى وقت ما - كانت تقول لنفسها - لم يكن بينهما أسرار . فى سنوات الحرب الأهلية ، لم يشعر أيهما بالحاجة لإخفاء شئ عن الآخر ، وكثيرا ما كانت تثقل عليه طلبا لتفاصيل عن العمل الذى أدى إلى منحه ذلك النوط ... ولكنه كان يرفض أن يتكلم .

بعد سنوات ، اكتشفت أن الأحداث وقعت عندما كان ثلاثتهم قد اقتربوا «امستردام» في سنة ١٩٢٧ ، المرة الأولى عندما كان ثلاثتهم قد اقتربوا من العيش بشكل عادى ، كان « لودڤيك » قد افتتح محلا لبيع الأدوات المكتبية كغطاء لنشاطه ، وكانت « ليزا » تديره بكفاءة لدرجة أنه حقق ربحا وكان ذلك مفاجأة لهم ، ومفاجأة أكبر لـ « بيرزن » وبقية الجماعة في « موسكو » .

كان « هانز » الرسام ، أحد رفاق « لود شيك » القدامى و الذى أخبرها في الشتاء الماضى عندما كان في زيارة إلى « باريس » ، وكان « هانز » منده شا لأنها لا تعرف ، فقد كان الافتراض أنها دائما على علم بكل شئ .

« تريدين أن تقولي إنه لم يخبرك بذلك ؟ »

هزت « ليزا » رأسها مقطبة ، أشعل « هانز » غليونه ، ويلكنة مشوبة بالألمانية أخبرها بالقصة كاملة ،

« اودڤيك الذي تعرفين ، يجعل كل شيئ يبدو بسيطا دائما » .

جاءنى ذات يوم فى الاستوديو وقال: احزم حقائبك ياصديقى ، نحن ذاهبان فى رحلة « . ما عرفته بعد ذلك هو أننا كنا فى « لندن» حيث أقمنا مع « أولجا » ..

تعرفينها ؟ لا ؟ لايهم! مكثنا ثلاثة أيام.

وفى اليوم الأول اصطحبنى « لودڤيك « لنتمشى معا : ميدان « ترافالجار » ، قصر باكنجهام ، مجلس العموم ، تعرفين تلك الجولة السياحية المعتادة . ثم أرانى وزارة خارجيتهم .

« أنظر إلى هذا المبنى جيدا يا « هانز » . ونظرت .

يبدو مثل غيره من المبانى . عمارة امبريالية ، هززت كتفى !

« أنس الجانب الجمالى أرجوك للحظة ياصديقى ، هذا هو مركز منظمتهم الدولية ، من هذا المبنى تدبر وتنفذ الثورة العالمية المضادة ، علينا أن نزرع شخصا ما هنا .. »

ضبحكت للمزحة كما ضبحك هو ، نسبيت كل شبئ عن الموضوع إلى أن عدنا إلى « امستردام » .

فى الأسبوع التالى كنا نتناول العشاء معا فى منزلكما ، قال لى .. « تعال ... أنا لم أكن أمزح » ، لم أتذكر عم كان يتحدث ، كنت بالفعل قد نسيت القصة كلها ، ذكرنى ، ظننته قد فقد عقله ، كيف أستطيع أنا الرسام الألمانى بإنجليزيتى الرديئة جدا ، أن أدخل أى شخص أى مكان فى « لندن » .. ناهيك عن وزارة الخارجية ؟ ولكن « لودقيك » - كان لديه خطة ، كان من المكن أن تتحول ، بكل

بسلطة ، إلى كارثة . والحقيقة أننى كنت مقتنعاً بفشلها . والكنها نجحت ،

هل أنت متأكدة أنك لا تريدين الخروج لتناول الطعام الآن » ؟

صرخت « ليزا » في وجهه ... « لا ! أكمل أيها الأحمق ... أكمل القصة أولاً » .

« كانت خطة ساذجة ، تبدو غبية !، ولكن « لودڤيك » صديقك لم يكن غبيا . هل كان ؟ وراء سذاجة الخطة هناك دائما لمسة عبقرية ، أكبر مما يكن أن يقال عن لوحاتى » ،

توسلت إليه « ليزا » « هانز ....! خبرني أرجوك! »

« كانت عملية من ثلاث مراحل . الآن أبدو مثله . كان على أولا أن أذهب إلى « جنيف » وأنشئ ستوديو هناك ،

بالنهار يمكن أن أمارس الرسم ... أو الجنس ، أو الاثنين معا ! المسائلين .. ولماذا المساءات كانت فسى خدمة الشعبة الرابعة ، تتسائلين .. ولماذا « جنيف » بالذات ؟

## « عصبة الأمم؟ »

« بالضبط! وفى العصبة وفد بريطانى ، وضمن الوفد البريطاني عدد قليل من الذين يكتبون بالشفرة ، كان على أن أجد أحدهم وأقيم صداقة معه ، ولم يكن ذلك أمرا سهلا بسبب إنجليزيتى الفقيرة ،

ولكن « لودقيك » ظهر ، وعلى الفور حصلنا على وصف لأثنين من كتاب الشفرة وأين كانا يشربان في المساء .

« ظللت أسبوعين أتابعهما متابعة لصيقة ، قررت ، ولا تسائينى للذا ، هكذا بالغريزة ، أن أتوجه إلى أكبرهم ، وكان رجلاً ذكيا من شريحة دنيا في الطبقة الوسطى ، يجيد الألمانية والفرنسية والوسية . وذلك حل مشكلة التواصل بيننا ، أصبحنا أصدقاء ، أنجزت المرحلة الأولى ، بعد أشهر قليلة اعترفت بميولى الشيوعية ، ناقشت الثورة الروسية وكل تلك الأمور ، ثم قدمته إلى « لودڤيك » .

بعد ثلاثة أسابيع يا « ليزا » كان زوجك قد جند الصديق الإنجليزى في صفوف الدولية الشيوعية .

كان رجلا ذكيا ، سريع الاستيعاب ، وكان بالفعل يعرف الطبقة الإنجليزية الصاكمة . كانت القصص التي رواها عن « كيرزون » مضجكة وفاسدة . وكان يكن احتقارا حقيقيا لحاكم بلاده .

وذات يوم طرح « لودڤيك » المسألة عرضا ، هكذا ببساطة .

ووافق « ديفيد » أن يعمل لحسابنا ، والآن أصبح لنا رجلنا في قلب عملياتهم الدولية ، لم يكلفنا ذلك شيئا بالمرة ، العملية كانت سياسية كلها .. ذلك كله انتهى الأن ... ولكن في تلك الأيام ... » .

وتوقف « هانز » عن الحكى لينظف غليونه ويعيد حشوه .

« والمرحلة الثالثة يا « هانز »! .

«بسيطة! «قال وصوت يظو من الحماس «بعد أن أنهى «ديفيد » مهمته المكلف بها في «جنيف » ، عاد إلى وزارة الخارجية في «لندن » ، نقلني «لودقيك » إلى هناك ، ولكنه كمصور هذه المرة ، أنشأت محلا صغيراً وستوديو في « فليت ستريت » متخصصا في بيع البورتريه ، ربحت أكثر مما ربحت من الرسم . كان «لودقيك » يقول لنا دائماً الغطاء الذي نست خدمه ومهما كان نوعه ، لابد أن يكون غطاء حقيقياً . وإن المخاطرة تكون شديدة لو أن هناك أية درجة من الغش أو التزييف .

ضحكت المكتبية في ضحكت الأدوات المكتبية في في ضحكت المكتبية في « امستردام » و« هانز » خمن سبب ضحكها ،

« محلكما ؟ نعم .. بالضبط! كنت دائما مغرما بالتصوير الفوتوغرافي وحولني « لودڤيك » إلى مصور محترف ، بدأت أبيع الصور الفوتوغرافية للصحف في بريطانيا وأوروبا وغالباً للصحف البرجوازية الجادة ، أخبرني آلا أتصل أبدا بأي من الصحف اليسارية ، كان بعض الصور التي التقطتها على درجة عالية من الجودة ولذا أصبح لي مكانة في « فليت ستريت » ،

كان الجميع يعرفون وسيلة كسبى للعيش ، مرة فى الأسبوع يحضر « ديفيد » كاتب الشفرة من وزارة الخارجية ، نلتقى فى مطعم أو مقهى . يخرج حزمة من الأوراق ، أعود بها إلى الاستوديو حيث أقوم بتصوير كل صفحة ثم أرجع مسرعاً إلى المقهى لأعيدها إليه . يلتقط أنفاسه وينصرف .

وفى المساء نفسه ، أقوم بتظهير المادة وفى المساء نفسه أيضا يحملها مندوب وترسل إلى « موسكو » على الفور .

أحيانا كانت « موسكو » تطلع على الوثائق قبل أن تصل إلى وزير الخارجية أو « دواننج ستريت » .

ومن أجل هذه الخبطة الكبرى ، منصو« لودقيك » نوط العلم الأحمر .

« وماذا حدث لـ « ديفيد » كاتب الشفرة » ؟

« أن تصدقى ! » وأختفت عينا « هانز » في وجهه الذي غمره الضحك ، « نقلوه إلى السفارة البريطانية في موسكو » .

« لماذا يتأخر هكذا .. دائماً يا أمى ؟ » .. كانت هناك نغمة يأس فى صوت « فيلكس » وهو واقف بشعره الأشقر الطويل المغسول المصفف . هذا يوم عيد ميلاده العاشر . كان قد طلب – ووعدوه – أن يخرجوا لتناول الطعام بهذه المناسبة في مطعم « ساشر » ، وكانت « ليزا » قد طلبت كعكة خاصة بالمناسبة أيضًا .

« فيلكس » يرتدى بذلة كاملة ، لونها بنى غامق مكونة من ثلاث قطع – أصبح يتقن ربطها على النصو والأسلوب الذى يريد رغم أنه وقف ساعة أمام المرآة .

كان « فيلكس » متوترا ، ولكن أين « لودڤيك » ؟.

« ليزا » أيضا كانت متأنقة في بلوزة من الحرير ، لونها أصفر فاتح وتنورة « بيج » طويلة وجاكت مناسب ، وعلى المقعد كان يوجد معطف الفراء استعدادا للبرد خارج المنزل ،

« هل سيأتي اليوم يا « ماما » » .

ابتسمت لابنها وهى تمسد رأسه برفق محاولة أن تخفف قلقها . هكذا كان الأمر دائما عندما يتأخر تتوقع الأسوأ ،

الموت . قبر مجهول ،عذاب ... ألا تعرف إن كان على قيد الحياة أو مات . أثناء الحرب الأهلية ، وعندما كانت الفصائل الحمراء والفصائل

البيضاء في قتال متلاحم ، كان الموت أمرا قليل الأهمية مقارنة ببقاء الثورة ، والأهم من ذلك أنها قوميسار على الجبهة . كلاهما واجه الأخطار نفسها ، وكان ذلك يجعل الانفصال أمراً محتملا . الحقيقة أن المشكلة التي كانت تواجهها مع فصيلها كانت تعنى أنها لم يكن لديها وقت للتفكير في « لودڤيك » والآن ، من واجبها أن تحتفظ بمظهر الأم الجيدة والزوجة الجيدة أيضا . ثم أن هناك « فيلكس » .

تذكرت كيف كانت و كريستينا و تحذرها كيف يمكن أن يكون الأطفال تأثير عكسى على التزامات الشخص الثورية وسمحت وليزاو لنفسها بابتسامة بسيطة وواساخرة الاكريستينا وكانت ذكية وصار كل شئ أسوأ بعد انتصار الفاشية في ألمانيا

وه براین » ، تلك المدینة التی ظلت تعلق علیها أمالا وأحلاما كثیرة لزمن طویل ، أصبحت فی أیدی الأعداء ، « لود قیك » وه جیرتی » كانا هناك لمدة استمرت أكثر من أسبوعین ، كان هناك لیتعرف عی الشبكات التخریبیة ویحاول أن یعرف عدد عملائه الذین دخلوا السجون ویلتقی بأولئك الذین لم یقبض علیهم بعد ، ولیت أكد بكل وسیلة إن كان أی منهم قد تأثر بالفیضان البنی الدی كان یجتاح البلاد .

«ليزا» تفتقد « لودڤيك » أكثر مما كانت تتوقع ، وكان يجتاح كيانها أحيانا شوق جارف وحنين له ، حركاته ، إيماءاته ، تشعر بلمسة يده على وجهها ، تشم رائحة القهوة في « السنترال » حيث كانا يلتقيان في أيام الغزل الأولى ، وفي لحظات كتلك ، كان يصيبها الشلل وتعجز عن عمل أي شئ ولا ينتزعها من تفكيرها فيه سوى صوت ابنها .

« ماما »

« اسمعنی یابنی ، سننتظر عشر دقائق أخری ! بعدها ستصحبك أمك إلى المطعم ، سنأكل ونشرب نخبك ونستمتع . » امتالات عينا « فيلكس » بالدموع ، جثت « ليزا » على ركبتيها وعانقته وضمته إليها بحنان ،

« أينما كان والدك ، وأنا واثقة أنه في قطار يقترب من « فيينا » .. لا بد أن تثق أنه يفكر فيك . دعنا لا ننتظر أكثر من ذلك .. هيا بنا »! .

خرجت الأم والابن من البناية ذراعا في ذراع ، كان الجو في الخارج مظلما وباردا ، انتظرا بعض الوقت حتى جاء الترام ، وكان كلاهما يرتعد من البرد ، وعندما فتح لها البواب باب المطعم شعرا بارتياح . كان الدفء يرحب بهما ، نظر « فيلكس » إلى « ليزا » مبتسما ، أعطيا الجاكتات الخادم ودخلا ،

وبينما كان النادل يصطحبهما إلى الطاولة المخصصة لهما والمحجوزة باسم « فيلكس » أشرقت عينا الولد ، اختفى التحفظ ،

« بایا .... بایا ! » ،

وضع « لودفيك » الجريدة وقام ليعانق أبنه ويقبله ، بينما « ليزا » تحدق فيهما وتحاول بكل جهد أن تسيطر على مشاعرها ،

كان بخير ، لم يحدث له مكروه ،

« حسن إذن! » قال « لودڤيك » بصوت أبوى « كنت متأكد من أنكما سوف تتأخران. ظننت أننا سنكون هنا في الثامنة تماما، جلست انتظر » ،

« فيلكس » يضحك سعيداً . أعطاه والده علبة صغيرة ، فتحها فتفجرت سعادته . ألبوم طوابع جديد وعدد من المغلفات البنية الصغيرة مليئة بالطوابع . سقوط « الهابسبورج » أدى إلى ظهور دول جديدة ، وكان ذلك يعنى طوابع بريد جديدة .

كان « فيلكس » متخصصا في أوروبا الوسطى والشرقية ، سفريات والده التي لا تنتهى كان لها ملمح إيجابي واحد ، مساعدته على تنمية هواية جمع الطوابع البريدية ، بدأ « فيلكس » يتأمل الصلبان المعقوفة والقمصان البنية على الطوابع الألمانية الجديدة .

« كيف وجدت « برلين » ؟ » كان سؤال « ليزا » غير عادى مع أنها سألته بصوت عادى ،

« ليست جيدة! معظم أصدقائنا اختفوا » ،

لم يقولا أكتر من ذلك . كان واثقين أن « فيلكس » رغم أنه سال أسئلة قليلة ، قد فهم أكثر مما كان يعرفان . لم يعد طفلا ، .

وهكذا كانت محادثاتهما في حضوره على مدى السنوات الأخيرة كانت تصبح كأنها مشفرة يوما بعد يوم ،

انحنت « ليزا » ومسدت وجه « لودڤيك » ، ابتسمت عيناه ، تناول يدها وقبلها ، كان لهما في « ڤيينا » أكثر من عام بقليل وكانا يتجنبان معظم أصدقائهما السياسيين القدامي ، بيد أنه كان من المستحيل إغلاق الماضي تماما ، كان لهما ذكريات كثيرة قديمة في « ڤيينا » ، كلاهما كان يفكر في الأيام السابقة ويبتسم . « فيلكس » هو الذي أعادهما إلى الحاضر .

« ماما! هل يمكن أن أطلب أيس كريم مرة ثانية؟ » « بالتأكيد! » « قال والده ، « هذا يومك ، أطلب ماتشاء »! قالت « ليزا »: « هل أخبرتك يا « لودڤيك » لماذا كنت دائماً أتناول قهوتى في « لاند مات »؟ .

« لأنها كانت قريبة من الجامعة ، لأنك لم تكونى مهتمة بالسياسة ، لأن صديقك الغبى كان يصر على ذلك . لأنك كنت تريدين أن تعرفى كيف تحافظ « آلماهلر » على جمالها . » .

« فيلكس » يضبحك ،

« لا ... ياغبى ، بل لكى أخطف نظرة سبريعة إلى « سيجموند فرويد » قالت « ليزا » وهى تضرب « لودڤيك » برفق على مفاصل أصابعة بملعقة الحلوى .

« لودقیك » قال لابنه : « فی السنترال » یابنی كان یمكن أن نشاهد مـا هـو أهـم بكثیر من دكتور « فروید » ، كان من عادتنا أن نری هناك « آدار » و« تروتسكی » وهما یلعبان الشطرنج ،

ساله « فيلكس » ! « ومن الذي كان يفوز ؟ »

فى تلك الليلة ، بعد أن نام « فيلكس » ، أفضى « لودقيك » بهمومه ، قال له ليزا » إن الموقف فى ألمانيا كان من المتعذر إصلاحه أو استعادته فى المستقبل القريب ، « لقد منينا بهزيمة سوف تغير خيريطة أوروبا . أنا واثق من ذلك . كيان بالإمكان تجنب ذلك لو أن الأغبياء فى « موسكو » قد فهموا أن ....

قالت « ليزا » وفي صوتها غضب باد « لقد كان تروتسكي محقا » « نعم ! وهذا ايضا ! الآن أصبح الوقت متأخرا » ،

الشيوعيون والديمقراطيون الاجتماعيون يحملون في الشاحنات إلى معسكرات الاعتقال . والأن سوف يتحدون ضد « هتلر » . وحدة فرضتها المقبرة ! » .

- « وجيرترود ؟ هل مازالت في برلين ؟ »
- « لا ! أرسلتها إلى « ميونخ » لكى تعرف إن كان تنظيمنا ما يزال سليما هناك ، وقبل أن أرحل تلقيت منها رسالة واحدة .

رجالنا مازالوا في مواقعهم ، ولكن والدها يفقد معظم مرضاه غير اليهود رغم أنه يؤيد هتلر »

- « لوډو ... »
  - « مازا ؟ »
- « هل حدث أنك أنت و جيرترود » ... ؟ »
  - ه مازا ؟ »
- « واضبح أنها تراك جذابا ، ظننت أنك لابد أن تكون .... »
- « ظننت ماذا أيتها الغبية .. هل تعتقدين أنها من صنفى ؟ ربما سالت أيضاً إن كنت قد مارست الجنس مع باذنجانة ترتدى نظارة طبية ! »

« المسألة ليست مسألة صنف يا « لوبو » ، رفقة ، شعور ، أشياء كثيرة تصبح مهمة فجأة بالنسبة لمن يعملون معنا ، أنت تعرف ذلك جيداً ، كل ما أريده هو أن أعرف الحقيقة ، »

غير « لودڤيك » لهجته عندما أدرك أنها كانت جادة .

« کان لابد أن تکونی قد عرفتینی جیدا ، أنا لست « ریتشارد سورج » ، أم تعقدین أننی هو ؟ »

ابتسمت « ليزا » ، كان نشاط « سورج » الجنسى موضوع الثرثرة لا تنتهى فى رئاسة الشعبة الرابعة فى « موسكو » . كان رؤساء أجهزة الاستخبارات يعتبرون « سورج » أقدر عملائهم ، ولكن جنوحه الجنسى إلى جانب عادة القودكا كل ليلة قد يكشفاه للعدو ذات يوم .

- « لودڤيك ... لا تلعب على! »
  - « قدمت لى عرضاً ... »
    - « ظننت ذلك »
      - « رفضت »
        - « النا ؟ »

« لأنه كان يعنى لها أكثر مما يعنى لى ، ومن ناخيتى ليست هناك ما يجنبني إليها ، لاشئ بالمرة ، هل هذا واضح ؟ أم تراك تريدين الاستمرار في التحقيق ؟ »

أقترح عليك أن تستعينى بمحققين قانونيين أخرين ، سيكونان أفضل منك في هذا الشأن!» ،

- « أحبك يا « لودڤيك » .
- « أعرف .. لذا كفى عن ذلك الآن! »

حتى بعد ذلك ، وبعد أن مارسا الجنس ، و«لودقيك » منهك .. وسعيد ... عادت « ليزا » إلى نفس الموضوع ،

« استیقظیا « لوجو » ، لم أراك منذ أسابیع ، یمكنك أن تنام فی الصباح كما ترید ... » ،

تأوة وفرك عينيه وعلى وجهه علامات الضيق . سعيدة لأنه أطاعها . سالته « ليزا » بأسلوبها البرئ .. المخادع ...

« عندما یکون شخص ما فی بلد غریب ، یعمل کثیرا ، ویشعر فجأة بالعطش ... من المؤکد أن یسمح له بتناول کوب من الماء ....» « عدنا لذلك مرة أخرى ...! »

- « أجبني! »
- « نعم ... مسموح ! »
- « وللنساء كما هو للرجال ؟ »
  - « بالطبع! »
  - « دون قبود ؟ »

« قليلة .. إذا كان الماء ملوثا يصبح من الضرورى استخدام فلتر! » ضحكت « وهذا هو كل شئ ؟ »

« أعتقد ذلك »

« وماذا لو تحول الشرب بانتظام من نفس الكوب إلى عادة ؟ »

« فى هذه الحالة لابد أن نعرف إن كان من يشرب يطفئ ظمأه أو أنه قد أدمن الكوب! » « شكراً .. يا « هر لودڤيك » ، والآن دعنى أعرف إن كنت أدمنت كوبا! اتفقنا » ؟

« لودڤيك » قال مقلداً « ستالين » : « أعاهدك أيتها الرفيقة «ليزا» .

« كف ! لست في حالة تسمح بمناقشة أي شي جاد هذه الليلة . هيا لننام ، »

تأوه قائلا: « كنت نائما! »

بعد أن أرسلا « فيلكس » إلى المدرسة في اليوم التالي ، جلس « لودقيك » أمامه الآلة الكاتبة ، أمام كتاب الشفرة ، وبدأ يكتب تقريرا مفصلا ، ولكنه دقيق . تقرير عن الوضع في ألمانيا .

التزم بالحقائق المجردة ، متجنبا إغراء المحافظة على الروح الطائفية المجنونة التى أطلقتها « موسكو » فى المؤتمر السادس للكومنتيرن ، أعلن قادة الثورة العالمية أن الديمقراطية الإجتماعية هى العدو الرئيسى وطالبوا بنضال شرس ضد منظماتها . « والفاشية ؟ « هتلر » أولاً ثم

يأتى دورنا ، كانت تلك هى الإجابة الجاهزة . أى تلميح إلى ماكان يشعر به ، كان يمكن أن يؤدى إلى استدعائه وطرده وربما تصفيته جسدياً! كان هناك عمل لابد من إنجازه فى أوروبا ، خاصة وأن « هتلر «كان الآن فى السلطة . وكان من المصتمل أن يكون الاستقالا النمسوى هو الخسارة الأولى .

كان الموقف يزداد سوءاً . « لودقيك » كان يعرف أنه لابد من التحرك إلى مدينة أخرى قبل نهاية العام .

كانت السماء خالية من السحب ولا توجد نسمة هواء ، دفء الشمس يوحى بأن الربيع ليس بعيدا ، التقرير تم تسليمه بأمان إلى السفارة السوڤيتية لينقل سريعاً إلى « موسكو » .

تنفس « لودفيك » نسيم الصباح وسار منتعشا نحو السنترال حسب موعد له هناك ، « تيدى » أحد الهنفاريين التابعين له المزروعين في « فيينا » كان قلقا ،

« يستحسن أن تقابله أنت يا « لودو » . إنه سيعمل تحت قيادتك ، وإذا كنا على وشك الوقوع في خطأ ، فمن الأفضل أن يكون خطؤك . وإلا فيإن « بسورتنوسكي » سيقول : يعنى أنك تثق في كلام الهنغاريين ؟ »

ابتسم و لود فيك و الخصومة بين البولنديين والهنفاريين الذين كانوا يعملون لحساب الشعبة الرابعة أطلقت التشنيعات من الجانبين كليهما و تسامل بخصوص الرجل الإنجليزي وللاذا كان انطباعهم جميعاً جيد هكذا .

عندما دخل « السنترال » رآهم جالسين على طاولة في ركن . تجاهلهم « لودڤيك » ومضى ليجلس على مسافة تمكنه من رؤيتهم دون أن يلاحظوه . من الواضح أن المرأة هنغارية ، كان لها عينان مجريتان شرستان وربما كانت إحدى عشيقات « تيدى » . معظم الرجال أمامهم أكواب ما » . كان تيدى يفضل الشرب من الأبريق مباشرة حتى يفرغ ، ولكن الإبريق يبدو مملوءا إلى المنتصف المهمة لم تنته بعد ،

تفحص الرجل الإنجليزي بدقة وكان في قرارة نفسه سعيدا بما لاحظه ، النمط التقليدي ، يرتدي بدلة من ثلاث قطع ، ويبدو قليل الكلام .. وكان ذلك أيضا شيئاً حسنا ،

هل هو التحفظ الإنجليزى المعهود ..؟ أم تراه شخصية انسحابية منطوية ؟ كم هو غريب! بذلك كان و لودڤيك و يحدث نفسه . أحيانا تخطئ الأحاسيس . فقد لا يكون الرجل شيئا من ذلك على الإطلاق . ربما كان سكيرا صخابا في أحسن حالات سلوكه! من المستحيل الحكم عليه من أول نظرة ، ولكن المظهر إيجابي!

عندما نظر إليه « تيدى » ، هز « لودفيك » رأسة وسار نصو طاولتهم . تعانق الرجلان .

« أنا لودقيك » .. قال وهو يصافح المرأة وينظر مباشرة في عيني الإنجليزي .

« هانًا » .. قالت مبتسمة عن أسنان جميلة ،

« قيلبى » ... قال الإنجليزى متلعثما بعض الشئ وهو يمد يده إلى «لودقيك » .

« كانوا صغاراً » ، ظلت امرأة من « هانوى » ، متوسطة العمر ، تردد تلك العبارة « الكراهية الشديدة مرسومة على وجوههم .. كانوا صغارا وكلهم شر!

أمرأة حامل ، لا يزيد عمرها عن خمسة وعشرين عاما أخبرت «ساو» كيف كانوا يركلونها في بطنها ، كان طوال الوقت يتكلم عن الأيام الماضية .

« لابد من إحراقكم جميعا أيها الأجانب .. بالغاز ... مثل اليهود.! .

لم ينسوا الماضى كما تعرف ، كانوا يفكرون فيه طوال الوقت وبتأثر شديد .

كانت الأصوات تتردد في رأسه.

كان « ساو » يشرب الشاى فى مطبخ « قلادى » ، التوتر على وجهه الوسيم .

على مدى يوم كامل كان يستمع إلى حكايات مرعبة ، أبتة عمه ، أصدقاؤها ، نساء صغيرات وكبيرات ، طلبة المدارس .. كلهم كانوا يروون له بالتفصيل ما حدث في تلك الليلة منذ آكثر من عام ، عندما قامت جماعة من الغوغاء الفاشست بإشعال النار في المنزل الذي كانوا

يقيمون به . كان « ساو » قد قرأ عن ذلك في « الليموند» ولكن ذلك لم يمهده للحكايات التي سمعها في « روستوك » بالأمس .

« لا أستطيع أن أحكى لك أكثر من هذا يا « قلادى » . تكلم أنت فضر « قلادى » إلى صديقه « ولماذا تستغرب ذلك ؟ أنت نفسك كنت على وشك الإخصصاء في « درسدن » ذات ليلة .. وكان ذلك أيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية ياله من أسم غريب ، جمهورية ألمانيا الديمقراطية ياله من أسم غريب ، جمهورية ألمانيا الديمقراطية . لو استطاعوا أن يفعلوها أنذاك .. كانت مسألة وقت فقط قبل الانفجار . « روستوك » لم تكن أسوأ حالا ، على الأقل لم يقتل أحد . في « سوانجن » كانوا يحرقون الأتراك .

صرخ فيه « ساو ، صوته حاد ، علامة على أنه كان متعبا وفاقدا السيطرة على مشاعره ، « ماذا تحاول أن تقول أيها المضلل ، ؟ إنهم في الغرب أكثر وحشية منهم في الشرق ؟ بمحض الصدفة فقط أن أحدا لم يقتل في « روستوك » . روح التضامن بيننا هي التي أنقذتنا . كل واحد كان يساعد الآخرين ».

« أعرف ، وليس الفيتناميين فقط ، كانت الأسر الألمانية تقدم المأوى . أهدأ يا « ساو » أرجوك ، أنت هنا بعد طول غياب ..... ومصدوم .. أما أنا فمقيم هنا . لا شك أن الأمر مرعب ، ولكنه ليس أسوأ من فرنسا أو إيطاليا .

هناك .. يحرقون الأفارقة . الفاشست الجدد ظاهرة أوروبية . الشئ نفسه في انجلترا والسويد ، هذا لا يعني أن الأمر هنا أقل سوءا ، ولكن ... أرجوك ... لا تشترك في الجوقة الألمانية على مشارف الرايخ الرابع ! نحن لسنا بعيدين بعقود قليلة عن الفاشية . لم يعودوا في حاجة إليها . التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى كمهزلة !»

« هذه فى حد ذاتها منحة ! عبارة ماهرة من الفيلسوف القديم ، ولكنها خرقاء ! « كارل ماركس » يحاول أن يكون « أوسكار وايلا » . عبارة شاردة تتحول إلى حقيقة خالدة ! بواسطة أعضاء الحزب المخلصين ، « قلادى » ... وفر علينا مواعظك ، كما يردد دائماً عمى المقيم فى « لويزيانا » ، ليس اليوم أرجوك ... ! دعنا نتحدث عن أى شئ أخر ! »

صمتا دقيقة . « قلادي « يتنهد ولكنه لا يقول شيئاً .

سأله ساو: « هل تفتقد إلقاءك للمحاضرات؟ »

« كنت أجد أحيانا أن إلقاء محاضرة واحدة في اليوم ، أكثر إرهاقا من ممارسة الجنس ثلاث مرات »

« وماذا لو مارست الجنس أربع مرات أو خمس أو ست ، هل كنت تشعر بأنك أقل إرهاقا ؟ « من المؤكد أن اللسان يكون مشغولا في الحالتين . إن الإشارات الصادرة من المخ هي التي تختلف . أحيانا لا أفهمك بالمرة يا « قلادي » ! .

ضحك « قلادى » ، الخدمة العادية استؤنفت ! عاد « ساو » إلى طبيعته العادية ، ولكن من الواضح أن زيارة « رستوك » قد أثارت أعصابه .

- « ما هو الشيئ الذي ضايقك وأفسد مزاجك بالفعل يا « ساو » ؟
  - د النار ،
  - « أفهم ذلك »

« لا ! أنت لا تفهم يا « قلادى » . عندما كنت فى السادسة عشرة ، كنت فى علاقة حب مع فتاة .. أسمها « دوا » وكانت تكبرنى بعام واحد . أبوها كان يحارب فى الجنوب ، كنا قد أجلينا من هانوى إلى قرية صغيرة تبعد عن « هايفونج » بمسافة عشرين كليومترا ، بعد أن ينتهى عملنا فى القرية ، كنا نمشى لمسافة عدة كيلومترات ونجلس على صخرة ، نرى الشمس من تحتنا وهى تغرب فوق خليج « هالونج » ، كانت الصخور التى تشبه التنين تعكس ضوء الشمس فى لحظات سحرية وتبدو كأنها قد أصبحت تنينا حقيقياً ، ثم تختفى الشمس ، ولعدة دقائق كنا ننعم بحمرة الشفق بينما الماء يغير لونه ، فتهمس « دوا » إنها لوحات الطبيعة ، ونغيب فى عناق !

كانت الحرب على أشدها ولكنها كانت أجمل لحظات حياتى ... كل شئ كان يبدو نقيا ، بعد الحرب كان من الممكن أن أقول لنفسى : « سأجوب معها العالم ! »

صمت « ساو » متأثرا بتفجر الذكريات ، ثم استأنف حكايته . ذهبت إلى « هانوى » لزيارة والدى بمناسبة العام الجديد . كانوا قد أعلنوا وقف القتال لمدة يومين ، سمعت القاذفات في طريق عودتي . وليومين كاملين كنت لا أستطيع الاقتراب من القرية .

كنا نختبئ في الكهوف . وتمكنت من العودة في اليوم الثالث .

لم يكن هناك أى شئ يا « قلادى » . لا شئ سلوى بقايا منازلنا وأصدقائنا المتفحمة ! « دوا » أحرقت حية ، كانت تجلس فى سيارة « جيب » مع بعض الأصدقاء ، كان السرماد البشسرى مازال هناك ويمكن التعرف عليه ، لحمها متحجر ، ولكننى تعرفت عليها يا « قلادى » ... تعرفت عليها ! » .

كان « قلادى » يريد أن يضم صديقه إليه ويخفف عنه ويخبره كيف أختفت كل عائلة « جيرترود » في المعسكرات ، كان بيننا أنا وساو» هموم مشتركة كثيرة … أكتر مما يتخيل ، هكذا كان « قلادى» يفكر ولكنه كان عاجزاً عن الكلام .

أمتلأت عيناه بالدموع ، قام من مكانه وسار ببطء إلى النافذة . كانت شجرة الكمثرى العتيقة الملتوية ... الوفية ، ماتزال هناك في مكانها ، الشجرة نفسها التي كان في طفولته يجدها تواسيه عندما يضايقه شئ ... أمر غريب ، الذكريات أعادت لوجهه ابتسامة . فعاد إلى الطاولة .... كان « ساو » يبتسم ثانية .

- « لا أظن أن الآلهة كانت تريد السعادة للإنسانية أبداً!»
- « وهل الأمور حقيقية على هذه الدرجة من السوء يا « ساو » ؟
- « بل أسوأ! أسوأ بكثيريا « قلادى » ، أنظر إلى مثلا ، عندى تروة ، وزوجة فرنسية غنية ، وطفلان . أستطيع أن أذهب إلى حيث أريد وأن أفعل ما أشاء .

النقود هي جواز سفري الكوني ، لدى ما يكفيني .. لكن هل أنا سعيد ؟ لا »

- « ولم لا ؟ »
- « أنت الذي يسال هذا السؤال ؟ »

« نعم ! لم تكن أبدا رجل سياسة ألا ترى أن حياتك نعيم مقارنة بحياة معظم مواطنينا في الشرق والغرب ؟

لو يملكون قدرا يسيرا مما تملك لما حدث أى حريق فى «روستوك » وهناك شئ آخريا « ساو » ، تبدو أفضل مما كنت فى السابق . هذه الحياة الجديدة تناسبك . شكاواك كلها لا شئ ! خزعبلات ! أنت محتال كبيريا « ساو » ، تظن أنك لو اعترفت بأنك تحيا حياة سعيدة ، فإن قوة ما سوف تصرعك ! » ضحك « ساو » . « إذن دعنى أعطيك بعض أموالى ولتطبق هذه الملاحظات البصيرة على نفسك » .

« خطأ ياصديقى! إنك لا تمتلك الرؤية الماركسية - اللوثرية للخطيئة التجادل بها مثلى . إنها تقاليد مختلفة! »

« مازلت مادیا یا « قلادی » ، وغبیاً ! أنا واقعی ، وادی رؤیة ، وهذا هو الفارق ، عرضت علیك كل شئ لكی تكون سعیداً ، إن كنت ترید أن تنشئ دار النشر ، فلسوف یجعلنی ذلك أقل تعاسة بدرجة قلیلة ، »

« مال مدفوع لإراحة الضمير ؟ »

« سمه کما تشماء یا « فلادی » ، ماذا یمکن أن تماخذ بدلا من ذلك ؟ »

د أبأ »

كلاهما كان مأخوذا بسبب حدة لهجة الحوار ، « قلادى » نفسه كان مدهوشا لإجاباته عن أسئلة « ساو » ، و« ساو » متأثر جدا ، على مدى سنوات صداقتهما كانا يناقشان أشياء كثيرة بما فى ذلك علاقاتهما الجنسية ، ولكن لاشئ آخر عميقا . مثل ما يقوله « قلادى » الآن ، حاول « ساو » أن يمسك به بنظرة محدقة ولكن « قلادى » أشاح بعينيه حرجا وخجلا !

« لا أعرف لماذا قلت ذلك ؟ أعتقد أنها مسألة مؤلمة ... ويعمق .. ! هم ثقيل .. ألا يعرف شخص أباه ! » .

و في بلادنا .. التجربة عامة تقريبا ، أنا أحد قلة محظوظة ، ثلاثة حروب يتمت شعبنا ! جنود أطفال ... كانوا كلهم يسيرون بشجاعة نحو حتفهم ، إلا في المرة الأخيرة ، ثم ، ليس عليك سوى أن ننتظر ، والموت يهبط مثل الصواعق من السماء ،

« زاينج » الكونج ! هل تتدذكس ؟ أحسيانا تكون الذكسرى أهم من الشخص نفسه . »

« ليس بالنسبة لى ، الشيئ الغريب بالنسبة لى هو أن الأب الذي لم أعرفه أبدا ، أصبح موضوع عبادة ! كانت « جيرترود » تتكلم عنه وكأنه إله .. أعتقد أننى قلت لك ذلك من قبل ، ولكن كان هناك دائما شئ

غريب في الطريقة التي تشير إليه بها . تعلو وجهها نظرة غير عادية ، ربما كنت أتخيل ذلك ، ولكن كان لدى شعور بأنها تكذب !

- « تقصد أنها لم تكن تحب والدك ؟ »
- « لا ! أعتقد أنها كانت تحبه كثيرا ، لكن هل كان ذلك حبا حقيقيا ؟ » « ماذا ؟ »
  - هز « قلادی » کتفیه .
  - « سألتها ذات مرة إن كان « اودڤيك » بالفعل اسمه الحقيقي .

قالت إنها لا تعرف ، كانت تقول الحقيقة وذلك هو الذي أقنعنى بوجوده . ذات ليلة ، عدت من اجتماع حزبى أو ربما من مكان أخر لا أذكر .. وكانت سكرانة وجدتها تصرخ بلا تحفظ . شديدة الانتقاد له هونيكر » وللنظام .

وكانت تشجعنى على تكوين شبكة سرية من الاشتراكيين المنشقين. وتتكلم عن الماضى وعن « الكومنتيرن ».

تشجعت بأسلوبها فسألتها عن أشياء كثيرة في تلك الليلة .. وبالتفصيل . كان ذلك قبل وفاتها بثلاث سنوات ، لابد أننا كنا في عام ١٩٨٩ ، عندما أخبرتنى أن « لودڤيك » كان على علاقة بامرأة أخرى وأنها – جيرترود – لم تعش معه أبدا .

مرة أخرى شعرت أنها كانت تقول الحقيقة ، وفي تلك المرة كان ذلك معقولا ، إذا كنت أنا نتاج تجربة فاشلة لم تستمر سوى ليلة واحدة .. فليكن ! لم أصدم ! قليل من خيبة الأمل ولا أكثر ! »

تساط « ساو » بصوته الهادئ « إذن ليس هناك لغر ! » قال في الغرفة المجاورة في الدى « بيل أظن أن هناك يا « ساو » ، وذهب إلى الغرفة المجاورة وأنزل صورة « لودڤيك » من على الحائط ووضعها على رجل « ساو » . كانت نسخة بالأبيض والأسود حال لونها ، يظهر فيها رجل وأمرأة منكمشين تحت مظلة في شارع مزدحم .

ورجل آخر أكثر نحولا يجلس على طاولة في مقهى يدخن سيجارا.

« أنا بالكاد أتعرف على « جيرترود » فما بالك بأن أرى نفسى في لودڤيك » ؟

تأمل « ساو » وجه « لودڤيك » بدقة وضحك ، ثم نظر إلى صديقه .

« عندك حق ، ولكنها صورة غبية ، يمكن أن يكون هذا الرجل أبى ، شيء غريب ! هذه الصورة لا تثبت شيئا ، لا شيء بالمرة ! »

« أو ريما كل شيئ! »

ابتسم « ساو » ، « وهل أنت مقتنع بأن الحقيقة مهما كانت ، مدفونه هناك في أرشيف الـ « ك ، ج ، ب » ؟ »

«نعم! ∝

« فى هذه الحالة لن يكون عليك أن تنتظر طويلا . أنا ذاهب إلى «موسكو» الشهر القادم . . في عمل . لو الملفات موجودة هناك فسوف

تحصل علیها . سازور « أولان باتور » و« بكین » كذلك ، اعطنی شهرین إذن !

## « شكراً »!

كنا في بداية الظهيرة . الشمس في الخارج ساطعة . « قالادي » يذرع غرفة مكتبه جيئة وذهابا . هل يتصل بإيڤيلين تليفونيا ؟ هل يخرج ليتمشى ، كان « ساو » قد انصرف منذ ثلاثة ساعات ، بينما قالادي غارق في مقعده يفكر . كان الماضي بالنسبة للبعض مثل البلد المهجور ، ولكن ليس بالنسبة لـ « قالادي » . الماضي يؤرقه ، يضغط عليه بشدة ، يقص أحلامه، كان قد طمس أياما بكاملها . الماضي أصبح كابوسا ثقيلا . كانت وسيلة « جيرهارد » للخروج من ذلك هي الانتحار ، لكنه كان مخطئا . كان فعلاً ، مخطئا ، الموت ليس المهرب الوحيد ، الماضي يمكن أن تعاد كتابته ، يمكن اعتناقه . اكتشافه ، نسيانه ! ذلك ما يفعله الناس معظم الوقت .

كان « قلادى » شديد الولع بالجدل ، وشديد الفضول ، ولا يفكر فى الموت بشكل جدى ، وكان الانتحار العالمي التاريخي يعتبر عملا من أعمال الغطرسة لا يمكن تصديقه ،

واليوم ، وفى حضور « ساو » لم يكن قادرا على كبح قلقه وإخفاء همومه الخاصة بأبيه ، والتى كانت تمزقه منذ أن كان طفلا ، أحيانا يفكر ... كيف يمكن أن يكون شكل علاقته بأب ؟ كان يتصور حوارات كاملة . كانت أفكاره عن الأبوة مستمدة في معظمها من الروايات ،

ولذلك لم تكن ثابت ، كانت الصفحات الأولى من رواية « جوزيف روث » : « رادتكسى مارش » كفيلة بأن تتركه فى وضع قاس وتطرد كل الأفكار العاطفية ويشكر التاريخ الذى حرمه من أب ! ولكن حالته اليوم مختلفة ، سخرية « روث » المزعجة لم تتسلل لأفكاره أبدا . كان يفكر فى ابنه « كارل » ، يتخيل إلى أى مدى كان فشله كأب له علاقة بكونه ليس له أب !

جلس إلى مكتب ، جهز الآلة الكاتبة وقرر أن يكتب رسالة إلى «كارل» ، قد يكمل المذكرات وقد لا يكملها ، من المحتمل أن تظل مجموعة ذكريات مفككة ومشوشة عن حياته ، ولكن « كارل » يمكن أن يفهم ، كان دائما قادرا على فك الألغاز ، وفي الوقت نفسه ، هكذا فكر « قلادي » ، أنه مدين له برسالة .

## عزیزی « کارل ، .

بعد أن اتصلت بى تليفونيا فى عيد ميلادى ملأنى الندم . لماذا لم أكن ودوداً ؟ نحن الذين كنا قريبين يوما ما ، كنا نتكلم معا بطريقة رسمية وبأسلوب متحفظ . إن ذلك يؤلنى ... ولذلك كانت هذه الرسالة يابنى . ماذا يمكن أن أكتب لك بعد جفوة أربع سنوات ؟ هناك الكثير الذى يجب أن أقوله ومع ذلك لا أعرف من أين أبدأ .

هل أبدأ من الألم الكبير؟ أنت تعتقد أن أمك قد تركت البيت لأننى كنت على علاقة بإيقيلين . هذا ليس صحيحا ، لم يحدث أبدا أن كانت « هيلجا » تُؤثرِ الشخصى على السياسى ، هذه حقيقة يا « كارل » وكانت تلك مادة أولى في عقيدتنا ، أمك وجدتك وأنا .

على أية حال ، أنا أود أن تعرف شيئا . كان رحيل أمك أكبر كارثه شخصية حلت بى . كانت شيئا ثمينا فى حياتى . بعد موت « جيرهارد » كانت « هيلجا » أقرب أصدقائى ورفاقى إلى ، كنا نتحدث معا عن كل شئ ، أصدقائى ورفاقى إلى ، كنا نتحدث معا عن كل شئ ، ( نعم ! بما فى ذلك إيقيلين ) . كلانا كان يواسى الآخر ويخفف عنه بسبب الخسائر السياسية والشخصية التى لقيناها . قرارها بالرحيل إلى نيويورك كان مفاجئا وغريبا وأصابنى بالخرس ، كان بودى أن أركع أمامها على ركبتى وأتوسل إليها أن تبقى ، أن أقول لها إن الحياة بيونها مستحيلة . ولكن قبل أن أفيق من الصدمة كانت بدونها مستحيلة . ولكن قبل أن أفيق من الصدمة كانت

مرة واحدة ، شعرت بالحزن الشديد وبالاكتئاب لدرجة أننى فكرت أن أحتذى مثال و جيرهارد » ، ولكنه فارق الحياة لأسباب تتعلق بالكرامة .. أما أنا ، الأقل احتراما لذاتى ، والشديد الإحساس بالوحدة ، فقد أشعر بالأسف لحالى .

عندما كنت أنت في العاشرة أو الصادية عشرة، اصطحيناك لمشاهدة أوبرا « البنسات الثلاثة » لبرخت.

أعجبك المثل الذي كان يقوم بدور « ماكهيث » . كان صديقا قديما « لجيرترود » ، وعندما ذهب إلى غرفة الملابس كان يغنى لك خصيصا . هل تذكر ذلك ؟ لن يغنى بعد ذلك أبدا ... ! فقد وضع نهاية لحياته مثل « جيرهارد » كان في حالة اكتئاب منذ عودة النظام القديم ، لم يكن لديه أية مشكلات شخصية . بالعكس ... كان لديه عروض تمثيل في « هامبورج » ولم يكن يعوزه المال . لم يكن له صلة بجهاز الاستخبارات ولم يعوزه المال . لم يكن له صلة بجهاز الاستخبارات ولم يتهمه أحد بذلك ، ولكنه لم يكن سعيدا .... باختصار لم يكن قادرا على الحياة في ألمانيا الجديدة .

كان أكثر شئ يكرهه هو تلك الحقيقة غير المنكورة أن شعبنا قد صوت لصالح الديمقراطيين الاجتماعيين ، وأن كل شئ قد تغير بسرعة ، ولم يعد هناك مكان – على الأقل في حياته – لمجرد الأمل . لذا اكتشف أن لامعنى للحياة ! حتى في أشد سنوات هذا القرن حلكة ، عندما بدأ أن الرايخ الثالث سوف يسيطر على أوروبا ، أقدمت قلمة مسن اللذيسن لهم نفس الأفكار مسثلنا .... على تلك الخطوة المتطرفة .

لكن لماذا الآن؟ لأن كابة ثقيلة تنخر أرواحنا ، وبعضنا يجد من الصعب أن يغنى أغنية البجعة لهذه النهاية المرة . كان هذا القرن قرن ألم وقبح وكرب!

الميثولوجيا المسيحية تعتبر الانتحار خطيئة . الأنظمة العلمانية اليوم تتعامل معه كجريمة .. وهذا غريب! لأن الجريمة إذا نجحت فإنك لا تستطيع أن تعاقب مرتكبها الحمقى المسيحيون أكثر اتساقا ، فهم على الأقل يؤمنون بارتحال الأرواح .

أكثر شعرائهم موهبة ، يضع « غابة المنتحرين » في الدائرة السابعة من جهنم ، بالقرب من مركز « الجحيم ، في هذه الغابة ، أزهرت الأشجار والشجيرات من أرواح المنتحرين على الأرض ، حتى الأرواح عند « دانتى « ملوثة ،

لأن غابت لا يوجد فيها أوراق خنصراء ، ولا أفرع سليمة ، ولا فاكهة .. وإنما أشواك سامة ، .

لماذا ينبخى علينا أن نصدق هذا الهدراء؟ إن وضع الإنسان نهاية لحياته ليس إلا خطوة متطرفة ، وهناك بالطبع أمثلة كثيرة لأناس يندفعون نحو تدمير الذات فى حالة جنون لحظية ، أو صدمة شديدة يتخيلون ألا مخرج منها ، إنهم فى حاجة إلى مساعدة ، إلى علاج مسن أى نوع ، ولكن هناك غيرهم ،.. « جيرهارد » و«كهيث» مثلا ، اللذان فكرا فى الأمر طويلا وبجدية ، ثم توصلا إلى نتيجة : أن الموت أفضل من الحياة فى هذا العالم ، ومهما كان الأمر مؤلما بالنسبة لنا ولن يخلفهم ،

إلا أن من حقهم أن يختاروا مستقبلهم ، إنه تقرير مصير فردى ، هل توافق على ذلك ؟

هل يوافق أطفالك فيما بعد ؟ من يعرف ؟!

هل يدهشك أن أفكر على هذا النحو ؟ الآن ؟

هلى ترى أن الأساس المنطقى لتفكيرى أساس أساسى ووجودى إلى حد بعيد ؟ هل تراه يسير عكس إتجاه ميولى الاشتراكية التى يجب أن تلزمنى بأن أعتبر الناس جزءا من مجتمع ... من شبكة ؟ ربما ! ولكن هذا ظرف اضطرارى يا « كارل » . لقد دمروا احترامنا لأنفسنا عن عمد ، ودمروا كرامتنا كبشر ، وذلك أيضا مزق مجتمعنا إربا . أحيانا تكون الخيارات الوجودية هي الحلول الوحيدة أمام الأفراد .

حاول ... وأفهم والديك يا « كارل ، على الأقل أنت مدين لنا بذلك ، . هو حقنا عليك !

أعرف أنك غاضب ، شاعر بالحرج ! تعتقد أننى «وهيلجا» كنا مسكونين بفكرة مستحوذة علينا ، وأنها قد انفجرت من داخلها ، لذلك أصبحت في ريبة من كل الأفكار . إلا أنك تعرف جيدا أن « جمهورية ألمانيا الديمقراطية » لم تكن هي فكرتنا . يمكنك أن توجه نقدا كثيراً لم تكن هي فكرتنا . يمكنك أن توجه نقدا كثيراً « له ماركس » ، ولكن أن تعتبره مسئولا عما يسمى

بالتجارب الاشتراكية لن يكون عدلا! دعذلك للدهماء!

أتخيلك وأنت تقرأ هذا! « جمهورية ألمانيا الديمقراطية » ... تجهل الآن من هذا الإسم ، ومع ذلك كان هناك كثيرون على استعداد لأن يجعلوا ذلك النظام فاعلا! أمك « جيرترود » ، ولكن ليس هى فقط!

مئات الآلاف من البشر الذين يحلمون ببناء بيت جميل بأثاث جميل ... بعد انتهاء أهوال الحرب . ومن أسف أن ذلك لم يتحقق ! أساسات جمهورية ألمانية الديمقراطية وضعت على اكتاف الجيش الأحمر ، والأثاث الذي وجده أولبرشت « وه هونيكر » كان قطع خردة قديمة من مخلفات سجن لوبيانكا في «موسكو» . ومع ذلك أسائل نفسي " هلكانوا يسمحون بإحراق الفيتناميين أو الأتراك أحياء ؟ لا أعتقد ! ولو حتى لمجرد الحفاظ على القانون .. والنظام الخاص بهم . لقد اشتهر وطننا الحزين بإرسال الملايين إلى غرف الغاز أثناء الفترة الفاشية .

إحراق العمال الأجانب وأسرهم ترف ديمقراطى جديد! أعتقد أننا لابد أن نعتاده مئل أى شئ أخر، قادتك يقولون إنها جريمة . ولكن ماذا عن الشرطة التي تركت ذلك يحدث ؟ والأسوء من ذلك ... ماذا عن مواطنينا الذين يقفون متنطعين أو يعبرون الطريق ...... تماما كما كان

يفعل أجدادهم في مكريستال ناشت مفى الثلاثينيات أو عندما كانويشاهدون اليهود وهم يشحذون في القطارات إلى المعسكرات ؟

عندما يفقد البشر العاديون إنسانيتهم ، ينعكس ذلك سيئا على الدولة التي هم مواطنوها .

عندما بدأت المظاهرات في و درسدن » وو براين » ملأنا الفرح أنا ووهيلجا» ، كنا نعتقد أننا نستطيع أن نزيل الخبث من هنا ، بدلا من استيراد الروث من حيث أنت الأن ، ولكن ذلك كان محض خيال .

هيمنه « بون » الحتمية كانت مقررة سالفا بسبب قوتها الاقتصادية ، وفشلنا نحن دون بقية شعوب العالم في أن نسجل هذه الحقيقة ،كان دليلا على أننا قد التصقنا بالسماء السابعة .. نحب العالم كله . كانت أمك باستمرار دعامة قوية وسندا لى ، جذع شجرة أستند إليه . كنا نتكلم في كل شئ . لم يكن هناك أسرار سروى سر واحد ، وذلك هو الذي دمرنا في النهاية ، وبعد أن عدنا أصدقاء .. سوف أخبرك به . ولكن أن أقوله لك الآن ، يعنى أن أفسقدك إلى الأبد وأنا لا أريد ذلك . أشسعر بالضياع بدون « هيلجا » ، بالشلل ، أعمل بمحرك واحد فقط وقد أسقط وأتحطم في أي وقت ! هل تفهم ما أقول ؟ أحيانا أتسائل .. هل كان بإمكاني أن أكون لك

الأب الذي تحتاج أو تريد ؟ أذكر أننى ضربتك ذات مرة بعنف على وجهك . الآن لا أذكر كيف كان رد فعلك ، وهذا وحده يدل على أنه كان شيئا بسيطا بالتأكيد .. بعض التحسرد الأحسق على سلطتى الأبوية . ولكننى أستطيع أن أتذكر الرعب الذي ارتسم على وجهك . كنت في الثانية عشرة تقريبا . وكان عنفي الذي لم تتوقعه دليلا على الخيانة التامة على قدر ما كنت تعتقد !

لم تكلمنى لمدة أسبوع . وكان على أن أرجو عفوك عنى وكنت أستغرب من أين جاءت تلك الضربة . وهكذا ترى .. حيث إننى لم أعرف لى أبا ، أن مراجعي محدودة .

القسسوة الأبوية تنتقل من الأب للابن حتى تنكسر السلسلة . ولكن أحدا لم يعاملنى بقسوة فى طفولتى . كانت « جيرترود » تعتقد ، ويإصرار ، أن جدك «لودڤيك » هو أطيب وأحن إنسان عرفته فى حياتها . يوما ما ساروى لك هذه القصة عندما أعرفها كلها . عمك « ساو » يساعدنى على تتبع التفاصيل الأخيرة عن طريق اتصلاته بموسكو . وربما يكون ابنك هو الوحيد الذى يستطيع أن يفهم هذا القرن من مسافة بعيدة فى القرن التالى .

لقد دعوتنى بالتليفون لزيارتك فى « بون » . ليست مدينتى الألمانية المفضلة . لماذا لا نلتقى الشهر القادم فى « ميونخ » ؟ « ليڤينيه » مدفون هناك .

أود أن أراك ، وأن أزور مقابر اليهود . تعبيراً عن احترام يجئ متأخرا ، لرجل أهمله التاريخ . أعرف كيف يكون الإحساس بذلك . لولا اختلاف الزمن ، كان « ليقاين » يعيش عندما كان هناك أمل . « جيلى فقد الأمل في رؤية الجنة .. ان يراها أبدا ، » أصبحنا مقودين « في ظلام أبدى ، ثلج ونار » رغم يقيني .. أنك لا ترى الأمور هكذا من شعتك في « بون » . هل ترى ذلك سرابا آخر من سراباتي الرومانسية ؟ هل هي يوتوبيا ضائعة في حقيبة ماضية ؟ ربما تظن أنك محق ... والحقيقة أنك مخطئ ! هل تضحك ؟ أنا أضحك . اكتب لي بسرعة .

مع حبى يا « قلادى » ( والدك )

وبعد أن كتب عنوان « كارل » على المغلف البنى ، كان يفكر فى «قلادى » مرة أخرى ، ربما أزعج الخطاب ابنه أكثر مما هو منزعج ، ولكن « قلادى » لم يكن فى حالة تسمح له بالاعتراف بكل شئ ، ليس بعد ! ربما بعد عام ، هل يمزق الخطاب ؟ هل يرسل بطاقة عادية بدلاً منه ؟ من أسف أن « ساو » كان قد سافر بالفعل ، كان يمكن أن

يستشيره في الأمر . في مثل مواقف اليأس هذه ، كان « قلادى » يستشير أرفف المكتبة ، وبنفس الأسلوب ، تقريبا ، الذي يلجأ إليه أصحاب التفكير اللاعقلاني .. البحث عن عن عنراف يقول لهم ما يريدون سماعه . «قلادي» اختار شاعرا ، « پوشكين » ! وقف على مقعد خشبي وتناول نسخة من الأعمال الكاملة من فوق الرف العلوي حيث كان يعيش الشعراء الروس .

جلس على حافة مكتبه وفتح الكتاب . اليوم هو حسن الحظ . وبدأ يقرأ بصوت عال :

حشد من الأفكار الظالمة

تزحم عقلي الكروب ، وفي صمت ،

أمامي ، تفتح الذاكرة لفيفتها الطويلة ،

وباشمئزاز ، أقرأ تسلسل حياتي ،

أرتعد وأنا ألعن كل شئ

وأسقح الدمع المرير ..

ولكننى لا أستطيع أن أمحو تلك السطور الحزينة!

اتبع نصيحة « بوشكين » . أغلق المغلف ووضع طابع البريد عليه

وأرسله ، وبينما هو عائد من صندوق البريد ، تحولت أفكار «قلادي» إلى أمه .

- « أمى ! متى وقعت فى غرام أبى ؟ »
- فاجأها السؤال . ولكنها استعادت طبيعتها على الفور .
- « فى براين على ما أذكر .. نعم ... بالضبط .. فى البار ، بالقرب من « فورشتنهاف » فى « براين »
  - « هل سافرتما كثيراً معا ؟ »
- « أسئلتك كثيرة يا « فيلادى » ، يبدو أننى لن أستطيع أن أشبع فضولك ، سافرنا إلى كل مكان ، « موسكو » .
- « باریس » « براین » ، و قسینا » بالطبع ، أذکر أننی کان علی أن أقوم بتوصیل رسالة مهمة إلیه فی « قیینا » فی سنة ۱۹۳۶ .

والتقينا في السنترال و رغم أنها كانت ملأى بالجواسيس والتقينا في وعملاء وموسوليني وكان ولاقيك وعملاء وموسوليني من وكان ولود قيك ويعتقد أنه مكان أمن الأنهم أساسا كانوا يتجسسون على بعضهم ويحاولون معرفة إن كان الوطنيون النمسويون سيختارون إيطاليا أو ألمانيا .

نعم ، فكر « قالدى » ، كان لديها دائما حكايات طريفة لتحويل تفكيره عما يريد أن يعرفه . وذات يوم قالت له بعد أن ظل يلح عليها بأسئلته ، إن والده مارس الجنس معها لأول مرة في « قيينا » في غرفتها بالفندق ، ذات صباح بارد من شهر فبراير ، وكان يقفان عاريين خلف النافذة يشاهدان التلج على الارصفة .

التفاصيل أشبعت فضوله في ذلك الوقت ، وأقنعته . ولكن الآن .. لا ! هو الآن يشك في كل شي سبق أن قالته له ، عقله مشغول باستمرار في محاولة لفرز ما هو حقيقي من بين الأكاذيب التي أصبح يعرف الأن أنها كانت تغلب على أحاديثه مع « جيرترود » ،

العالم الذي يجعل أمه تروى الأكاذيب ، العالم الذي عرضه للشبهة الأخلاقية جعله يشعر بالغثيان! هذا العالم تحول الآن إلى أطلال!

وهذه الحقيقة وحدها .. كان لابد أن تجعله يشعر بالسعادة . لكنه لم يكن سعيدا ! .

کنا فی شبهر فبرایر من عام ۱۹۳۶ ، وفی ذلك العام کانت « جیرترود » قند أمنضت عندة أشبهر وهی تعمل مباشرة لحساب « لودقیك » و « تیدی » .

لم تنس أبدا شيئا مما حدث هناك ، ومن بين كل حكاياتها ، كانت تلك الحكاية التى لم تتغير أبدا .

كانت « قيينا » قد بدأت في التحول لتصبح مدينة مقرفة ! الألمان يمزحون قائلين : النمساويون نازيون سيئون ولكنهم معادون جيدون السامية » وذات يوم روت لي « جيرترود » كيف أمسكت جماعة من نوى القمصان البنية بعضوين من الحزب الاشتراكي ، أحدهما يهودي والأخر غير يهودي وحبسوهما في غرفة صغيرة . وكل نصف ساعة تقريبا كان الجناه يندفعون إلى الغرفة ، يقفون فوق الطاولة يتبولون على أيدي الرجلين . كان اليهودي الاشتراكي يجبر على أن يردد باستمرار « أنا يهودي نتن » ، بينما يرد عليه صديقه في كل مرة بقوله : « وأنا أريد أن أكون ألمانيا » . وهكذا طوال الليل وبعد ذلك اطلقوا سراحهما .

أما « ديڤيد فروهمان » فلم يكن حسن الحظ مثلهما ، كان يعمل بصناعة الساعات مثل والده وجده من قبله ، وذات صباح ، لاحظ جماعة من ذوى القمصان البنية يحومون حول دكانه ، بينهم بن صديق قديم صاحب محل قريب ، في ذلك الوقت كان « فروهمان » يتأهب لفتح

الدكان . وقبل أن يتمكن من ذلك كان أحدهم قد ركل الباب الزجاجي واندفع هنو وزملاؤه إلى الداخل ، حطموا صناديق العرض وأمسكوا بد فورهام » من رقبته وفركوا وجهه في الزجاج المكسور .

كان أحدهم ، يملأه الحقد والكراهية يصيح « فلنقتل اليهودى !» أما « فروهمان » فكان وجهه ينزف وهو يتلوى على الأرض من الألم ويحاول أن يتفادى ركلاتهم ، وفي النهاية أعطى أحد المراقبين إشارة خاصة ففر السفاحون الصغار ، سرقوا ما سرقوا وحطموا مالم يقدروا على حمله .

« فيلكس » الذى كان يلبس قبعة من الفراء غطى أذنيه ، ويغطى جبهته بلفاع قديم بنى اللون عاد من المدرسة إلى البيت في اليوم التائي لذلك الحادث وهو في حالة قلق بالغ .

كان صديقه الأثير « ايريك فروهمان » الذى تخلف عن المدرسة بالأمس قد حضر اليوم متأخرا وكان يبكى طوال ساعات الدرس ، وعندما استفزه أحد الأولاد المشاغبين ضربه بعنف ، «فيلكس » الذى كان حزينا من أجل صديقه ذهب لإبلاغ المدرس ، وأثناء استراحة تناول الطعام ، حكى « ايريك » لزميله « فيلكس » ماحدث لوالده فى اليوم السابق . وما حدث فى المستشفى حيث أجروا له فحصا بالأشعة وضمدو جراحه وكيف أصيب بأزمة قلبية وكانت حالته خطرة .

أم « إيريك » صممت ألا يتخلف الولد عن مدرسته بينما بقيت هي إلى جوار والده في المستشفى ، وفي ذلك اليوم ، بعد انتهاء الدروس ألح « فيلكس » على صديقه أن يذهب معه إلى منزله ، ولكن « إيريك » رفض لأنهم كانوا يحتاجونه في المستشفى .

والأول مرة ، أدرك و فيلكس ، أن الصلبان المعقوفة ، المزروعة في كل شوارع و قيينا ، تقريبا ، كان معناها الخطر والموت !

عندما فتحت « ليزا » باب شقتها ليدخل ، وضع « فيلكس » ذراعيه حولها وانفجر في البكاء ، تركته يبكى وراحت تمسح رأسه بحنان ، وعندما هدأ نحيبه سألته برفق ، وفي انفجارات قصيرة قليلة ، روى « فيلكس » لها المأساه التي حدثت لصديقه .

ارتدت « ليزا » المعطف ولبست القفاز ، في مجال العمل الخاص بد « لودڤيك » كان من بين القوانين الصارمة ألا تلفت النظر إليها أو أن تتورط في صداقات محلية ، ولكنها كانت تشعر بضرورة أن تتصرف أمام « فيلكس » مثل إنسان عادى وألا تخفى مشاعر الأمومة .

إن سنوات التكوين في حسياة ابنها لا يمكن أن تقسر ها تماما مقتضيات الشعبة الرابعة ، أخذت و فيلكس و من ذراعه ، و هيا ! نحن ذاهبون لزيارة و إيريك و والده في المستشفى و كان الوقت قد فات ، والد و إيريك و مات ! الولد وأمه كانا قد غادرا المستشفى وعادا إلى المنزل . واستقات و ليرا و و فيلكس و الترام إلى و هيلنجشتاد و ،

كان « إيريك » وأسرته يعيشون في « كارل ماركس هوف » ، وهي مجموعة عمارات سكنية للعمال ، أقامتها الإدارة الاشتراكية في « قيينا». الناس هنا مرتبطون ببعضهم ، يرعون شؤون بعضهم البعض ، وبينهم شعور قوى بالانتماء إلى مجتمع واحد ، تضامن ضد العالم الآخر ، عالم المستغلبن والصلبان المعقوفة ، عالم الأعداء . كان الزعيم

الاشتراكى و أوتوبادر » يتباهى دائما بتلك الواحة الصغيرة فى الصحراء النمسوية الاشتراكية ، فى موضع واحد . كان انتشارها بين الطبقة العاملة يزعج الفاشست الكليركيين ،

وكانت البرجوازية تعتبر « قيينا » الحمراء تهديدا ، لو حدث أن ذهبت إلى « قيينا » يا « كارل » أحرص على رؤية تلك الشقق وسوف تدرك أن الإسكان الشعبى لم يؤد بالضرورة إلى فساد مدينى ، أو تضخم اشتراكى متخم بتماثيل هائلة له «ماركس » أو «لينين » .

كان الخبر قد انتشر ، وجماعات قليلة من العمال يقفون عند مدخل البلوك الذى يسكن فيه « إيريك » ، وكانوا يتحدثون همسا والحزن يكسو وجوههم ، صعدت « ليزا » و« فيلكس » السلم إلى الطابق الثانى حيث كان يعيش صانع الساعات ،

المدخل أشب بمحطة السكة الحديد أجساد في كل مكان . شقة والمديد أجساد في كل مكان . شقة والمديد أيضا .

فى الزحام وجه مألوف ، فى البداية تصورته « ليزا » أحد أصدقاء « لودڤيك » القدامى ، ولكن عندما اقتربت منه ، جفلت ،إذ لم يكن سوى « جوليوس دويتش » قائد « الشوتز باند » ، قوة الدفاع التطوعى فى الحزب الاشتراكى النمسوى ، كانت صورته تظهر دائما فى صحف الجناح اليمينى ، حيث يوصف بأنه الوحش اليهودى البلشفى !

ليته كان وحشا! هكذا فكرت بينما هو يودع الجميع ويغادر المكان. عندما رأى « إيريك » صديقه « فيلكس » اندفع مخترقا زحام الغرفة ليعانقه . كانا في زي المدرسة ...

القميص الأبيض وربطة العنق والبنطلون القصير الذي يصل بالكاد إلى الركبة والجاكت الذي يغطى البنطلون ومن الطرف الآخر ، الجورب الطويل الذي يصل قريباً من الركبة . دخل الولدان غرفة و إيريك » وجلسا على السرير محدقين في الحائط، صامتين .

قدمت « ليزا » نفسها ، كما قدمت العزاء لأم « إيريك » . كانت زوجة صانع الساعات في حالة ذهول ووجهها قد شوهته الأحزان .

كانت ترد على عبارات العزاء بإيماءة واهنة ، لا تقوى على فعل أى شئ سوى تكرار عبارة واحدة ، وهي أنها لا تصدق أنها لن تراه بعد ذلك أبدا ! سنالتها « ليزا » إن كانت تسمح لابنها أن يأتي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع معهم ، تأثرت السيدة بذلك كثيراً ولكنها هزت رأسها .

« أنا أريده إلى جوارى الأن ، الأمور ستزداد سوءا ، لا أريد لابنى أن يعيش هنا أكثر من ذلك ، لى أخت تقيم هى وزوجها فى « لندن » ويبدو أنهما سعداء هناك ، كانت تكتب لنا طوال العام وتتمنى أن نلحق بهما هناك ، ولكن زوجي كان عنيدا .. « ولدت هنا وسوف أموت هنا » .. وراحت تبكى ! طفرت الدموع من عينى « ليزا » . احتضنت السيدة المكلومة وهى تمسح على رأسها بهدوء .

« سأذهب إلى لندن من أجل « إيريك » ، هذا البلد ليس له مستقبل هناك شائعات تقول إنه بمجرد أن يستولى البروسيون على « قيينا » ، سيصبح من الصعب على اليهود أو الاشتراكيين أن يحصلوا على جوازات سفر . » هزت « ليزا » رأسها !

لم يكن هناك ما تستطيع أن تفعله في ذلك اليوم أكثر من ذلك . أخذت ابنها من صديقه ، وكان وداعا أخر كله دموع !

وهما يغادران الشقة ، كان الناس مازالوا يتوافدون . كان هفيلكس وهما يعدها وقبض عليها بشدة وهما في طريق عودتهما إلى المنزل .. حتى وهما في الترام .

« أين أبي اليوم »

حركة يديها الاثنين كانت تعنى أنها لا تعرف ،

« ما نوع العمل الذي يقوم به ؟»

د أنت تعرف جيدا ماذا يفعل . يسافر . يبيع أقلام الحبر في كل أوروبا . يتلقى طلبيات جديدة تمكننا من الاستمرار في هذا المحل الخاص بالأدوات المكتبية هنا وفي امستردام «

« كيف إذن لم يستطع أن يخبرنى بثمن قلم الحبر منذ أيام ؟ .. لست غبيا ، وأنت تعرفين ذلك ، فما سبب إخفاء الحقيقة عنى ؟ »

نظرت إلى عينيه اللامعتين وابتسمت.

« يجب أن تساله أنت ، والليلة إن شئت .. هـذا إذا لـم يتاخس طويلاً ، »

« أنا متأكد أنه في « السنترال » ، يتكلم مع أحد أصدقائه . هل نذهب إليه هناك ؟ »

أومأت « ليزا » برأسها ، « الجو شديد البرودة ، ولا نستطيع أن نخرج مرة أخرى ، أذهب ، لو سمحت ، واغتسل ثم راجع دروسك ! سأقوم بإعداد الطعام ، والدك وعد بأنه سيعود الليلة على العشاء .»

كانت أحاسيس « فيلكس » يقظة ودقيقة ، كان « لود شيك » في السنترال » بالفعل حيث تدور مناقشة ساخنة . خبر موت صانع الساعات كان قد انتشر وأصبحت تلك المأساة الأخيرة متداخله مع الموقف السياسي المستقطب بشكل دائم في النمسا . كان « لود قيك » يصغى في هنوء بينما الإنجليزيان يسالان « إيرنست » الكاتب في « أربيتر زيتونج » جريدة الحزب الأشتراكي . كان « قيلبي » يتكلم بهنوء .

صوبته شديد الوقار ، مهتم بالتفاصيل ، راح على مدى ساعة كاملة يسأل ويطلب معلومات من « إيرنست » عن علاقات القوى الحقيقية في داخل قوات الشرطة والجيش .

أعتقد أن ما أسال عنه يمكن اختصاره في الآتى: « هل توجد خلايا للحزب الأشتراكي في الشرطة ، أم أن عملها العسكري مقصور على قبوات الدفاع المعروفة بالشوتز باند ؟ » ابتسام « إيرنست » ، ابتسامة مستفزه من شخص لديه شعور بالأهمية ، كان هدفها أن يظهر بمظهر من يعرف الكثير ، ولكنه لن يقول ، شعور « قيلبي » ، بالغريزة ، أنه لا يعرف ، لسبب بسيط وهو أنه لم يكن هناك شي يعرفه .

الاشتراكيون ، متعمدين ، نأوا بأنفسهم عن الشرطة والجيش خوفا من استثارة القمع ، كان « إيرنست » يحاول أن يخفى هذه الحقيقة . تبادل « قيلبى » مع « لودقيك » نظرات قصيرة سريعة .

إنه يسأل الأسئلة التى يجب أن أسألها . هكذا كان يفكر «لودڤيك» . عقليته تحليلية . كان رفيق « ڤيلبي » وابن بلده شابا اشتراكياً درس في « اكسفورد » في ثلاثينياته . هو أكثر حدة وإن كان أقل وضوحاً . كان قصد جاء إلى « السنترال » مع الكاتب الذي يعمل في عان قصد جاء إلى « السنترال » مع الكاتب الذي يعمل في « أريبترزيتونج » ، وكان النمسوي يحاول أن يقنع صديقه الإنجليزي أن التكتيكات التي يتبعها الحزب الاشتراكي النمسوي هي البديل الوحيد النازيين والغاشست والكليركيين .

« تلك آراؤك ياصديقى ، غيرك لديه آراء أخرى » . كان « هيوجيتسكل » الديمقراطى الاجتماعى الإنجليزى وكان هناك فى زيارة ، تكلم بصوت عال ويانفعال « أنت تتكلم وكأن هناك احتمالا واحدا ، ولكننى أعتقد أنك على الطريق الخطأ » .

« جيرترود » التي كانت قد وصلت إلى « قيينا » هذا الصباح بمعلومات جديدة .. مهمة .. من « برلين » ابتسمت وعيناها على «لودقيك » .

كانت متأثرة بعدم كياسة « جيتسكل » .

تعال .. تعال يا « إيرنست »! كفي كلاما تافها! »

لم يكن لدى « جيتسكل » النية التوقف عن الجدل « دعنا نحصل على إجابات محدودة عن بعض الأسئلة البسيطة . واحد : إذا كان الفاشست مسلحين ، ويعاملون العمال بوحشية ... ألا تكون قوة السلاح هى الوسيلة الوحيدة لمقاومتهم ؟ أم تراك تعتقد أنت و « أوتو باور » أن الخطر سوف يختفي بمجرد استعراض القوة ؟ »

« نحن متورطون في مياراة شطرنج دقيقة يا أصدقائي الإنجليز ، الأعراء .. » تكلم « إيرنست » بابتسامة واهنة ، « وأنتم تريدوننا أن ندوس على الرقعة كلها . لن نستطيع أن نفعل ذلك ، لأن العمال لن يقبلوه .. » .

كبان جميع الجالسين حول الطاولة يفهمون مغزى الإشارة إلى الشطرنج .

« أنت أيضب سبوف تفسعل ذلك يا « كسارل » ، رغم أن الذين يستخدمونك قد يظنون أن « باور » راديكالي أكثر من اللازم » .

مقالة الافتتاحى بعنوان « شطرنج » فى « أربيتر زيتونج » أصبح مشهورا وكان يثير جدلا واسعا فى أوروبا كلها ، كانت « موسكو » بالطبع تستنكره ، وتعتبره استسلاما ذليلاً للبرجوازية ، ولكن فى أماكن أخرى كانوا يأخذونه على محمل الجد .

الفاشست النمسويون ، كقطب معارض لموسكو ، كانوا ينظرون إليها باعتبارها خطرا داهما ، واتهموا « باور » بأنه كان يحاول أن يحدث ثورة .

نى الافتتاحية كان الزعيم النمسوى يرى الديمقراطية مبارة شطرنج، بقواعدها التى من أهمها أن الخصم المهزوم لابد أن يأخذ فرصته لكى يهزم المنتصر . المشبكلة كانت فى اللعب مع النازيين ، لأن لاعبهم كان يقول « لا أومن باللعبة ولا بقواعدها ، ولكننى سأشارك فيها حتى أفوز ، بعدها سوف أركل رقعة الشطرنج وأحرق القطع وأقتل خصمى أو أسجنه وأعلن أن لعب الشطرنج مرة أخرى خيانة عظمى ! »

إن السماح للاعب كهذا بالمشاركة في اللعبة أمر لا يقل عن الانتحار كان الحفاظ على الديمقراطية يتطلب استبعاد النازيين ، كان ذلك ما كتبه « باور » ، ماذا ترى يا « كارل » ؟ ما رأيك ؟ يسارى متطرف ؟

أم تراه واقعى يفهم التطورات الألمانية جيدا على عكس « ستالين » وأتباعه في الكرملين ؟

قال لى « جيتسكل » وبكل إصرار : « المشكلة ليست فقط في أن الموالين للنازيين الألمان هم الذين يهدودنكم ، إنه ذلك المحتال الصغير « بولفوس » . فهو ، ومعه أعوانه من الفاشست الكليركيين ، كما تشير إليهم على نحو طريف ، لن يلعبوا طبقا لقواعدك . « دولفوس» يكره الألمان، يعرف أنهم يعتبرونه أداة تستخدم ثم يستغنى عنها . ولكنه يخشى جانبنا بالدرجة الأولى ، يريد أن يظهر للكل أنه زعيم قوى ... مثل « موسولينى » . سوف يزيح الملك والحصان والطابية ويترك لكم البنادق قليلة الشأن . أي شطرنج بعد ذلك ؟ هه ! »

كان « إيرنست » يشعر بالضيق لتلك المقايضة . كان يظن أن صديقه البريطاني سيدعمه ، عبس ، نظر في ساعته وقال لد : « جيتسكل » إنهما كانا مرتبطين بموعد على العشاء . قاما ، وفعل الآخرون مثلهما . اتفق « لودڤيك » و « ڤيلبي على لقاء ، في اليوم التالي وتصافحا في مودة . تبعته « جيرترود » عند الباب تاركة « ڤيلبي » منهمكا في قراءة عدد الأسبوع الماضي من « التيمز » .

في الخارج ، كان السماء الليلية ملبدة بالغيوم ، الجليد الذي كان قد بدأ في الذوبان قبل ذلك تحول الآن إلى ثلج ، الليل شديد البرودة ، والسير على الرصيف مخاطرة ، أمسكته « جيرترود » من ذراعه ، كانت تعرف بالغريزة أنه كان متجها إلى « باكر شتراس » حيث تقيم زوجته وابنه ، سارت صامتة بجوارة عدة دقائق ، بعدها بذلت محاولة ضعيفة لكى تجله يحول وجهته .

« هل نذهب لتناول الطعام في مكان ما ؟ »

« لا ! ليس الليلة ، لقد وعدت « ليزا » و « فيلكس » بأننى لن أتأخر ، صانع الساعات مات اليوم وابنه أقرب أصدقاء « فيلكس » إليه ، ولابد أن الولد في حالة نفسية سيئة ! »

كتمت « جيرترود » خيبة أملها ، « هكذا هو دائما » ،، كانت تقول بينها وبين نفسها ،، في كل مرة أحاول أن أسحبه ، لابد أن يجد عذراً . ثم قالت بصوت عالى : طبعا ،، طبعا ،، أنا أفهم ذلك ،، تحياتى لهما ،، أه ..! نسيت .. أعتقد أنه يحبها ،»

ثم فتشت فى حقيبة يدها وأخرجت علبة شوكولاته صغيرة مغلفة على نحو أنيق .

التسم وهو يتناول الهدية وقبلها في وجنتيها وقال: « نصفها على الأقل سوف ينتهي به الأمر في معدتي! »

كان « فيلكس » الباكي ينتظره عندما دخل الشقة ، حمله « لودقيك » وضمه إليه .

م لماذا يابابا .. لماذا تكره اليهود هكذا ؟ »

قالت له إن ذلك كله كان من أخطاء الديمقراطية . قالت له لو أن الأمبراطور كان ما يزال على العرش ، لما وقعت مثل هذه الأحداث أبدأ » قال « لودڤيك » : « ربما ...! ربما ...! ولكن الأمر كان أكثر سوءا تحت حكم القيصر في أوروبا . هل أحكى لك حكاية هذه الليلة ؟ ليست من حكايات جدتى ، وإنما هي عن شيّ رأيته بعيني في « جاليشيا » .

« ماذا ؟ ماذا يابابا ؟ هل نحن يهود ؟ »

« كان والداى من اليهود الأصليين ، ولكن أمك ليست يهودية . معنى ذلك أنك ، فى نظر اليهود الحقيقيين ، لست يهوديا أصيلاً ، ولكن لا فرق بالمرة عند النازيين والمعادين السامية ، بالنسبة لهم أنت يهودى ! » ،

شعر « فيلكس » برعدة خفيفة .

«لا تفرعه يا اجناتى !» . زل اسانها بالإسم الحقيقى له « لودقيك » حبل أن تسيطر على نفسها . حدق فيها « لودقيك » ولكن « فيلكس » وقد لاحظ – لم يقل شيئا . كل ما كان يريد أن يعرفه فى تلك الليلة هو لماذا كان زميله « إيريك » بلا أب ! والآن ... يريذ أن يعرف كذلك ما إذا كان الرجال ذوو القمصان البنية سيقتلون والده ذات يوم !

« ليزا » فعلت المستحيل لكى تحمى ابنها من أهوال ورعب العالم الحقيقي ولكنه الآن يواجه التاريخ مباشرة . ويبحث عن بعض الإجابات .

عينا « لودڤيك » يملأهما الحرن ، ضم ابنه إليه وراح يحكى له عن المذبحة التي شاهدها وكيف كان اليهود يقتلون .. لا لشئ إلا لأنهم

يهود!

سأله الولد: « وماذا فعلت يا أبي ؟ »

« ماذا رأيت في « جاليشيا » يابابا ؟ بابا ! »

« في ذلك الوقت .. لا شي .. بعد سنوات قليلة ، وكنت في السادسة عشر ، أصبحت اشتراكيا ، أمعن النظر في المستقبل بدهشة وشغف .. كنا في شوق للتغيير ، وكما ترى يابني ، كانت طريقة اختيار الموت محدودة بالنسبة للفقراء - عن طريق اللامبالاة والإهمال في وقت السلم ، ومن خلال العنف في وقت الحرب ،

لقد كبدت الحرب العالمية الأولى كل واحد ملايين القتلى . لم تكن حياة الإنسان تساوى شيئا عند أولئك الجنرالات ، الذين كانوا يستعرضون بقبعاتهم الجميلة وتؤدى لهم التحية ويتناولون أفخر الأطعمة ويشربون أجود الكونياك » .

كان « سينيكا » أول من أثار السؤال في روما القديمة « ماذا لو أحصى العبيد أنفسهم ؟ » ، ويدأنا نفعل ذلك بالفعل . كان مئات الآلاف ، بينهم يهود ليسوا عبريين مثلي ، كانوا يبحثون عن ملجاً في الثورة . كنا نظن أن تلك هي الطريقة الوحيدة لوضع نهاية لهذا العار . » .

د لكن لماذا يا أبى ... لماذا كل هذه الكراهية ؟ »

« لا توجد إجابة واحدة ، منذ بدأت الحياة على الأرض ، والناس الديهم طاقة لا حدود لها على إيذاء بعضهم الآخر ، والحكاية مستمرة إلى يومنا هذا ، في أعماقنا نحن أسرى البيولوجيا ، إنه الحيوان فينا ، تعرف كيف يطرد القطيع أحيانا أحد أفراده أو يقتله عندما يبدو مختلفا أو يشكل خطرا ، وغالبا ما يكون ذلك الخطر متوهما . لماذا يحدث ذلك ؟ هو الخوف الغريزي بالنسبة للحيوانات ، وهو نفس الشئ تقريبا عندما يصاب البشر بالسعار والجنون ويبدأون في تقتيل بعضهم الآخر » ،

قاطعته و ليزا »: « باستثناء حقيقة واحدة بسيطة .. للبشر عقول تفهم ، قوة العقل هي التي تميزنا عن مملكة الحيوان » ،

- « هل تميزنا فعلا ؟ قولى ذلك للألمان الذين يفرون من هتلر » .
  - « هل نرحل إلى لندن مثل « إيريك » ؟»

قال والده: « ربما ، لكن عليك أن تذهب للنوم أولاً » ظل «لودڤيك» صامتا فترة طويلة في تلك الليلة . كان يجلس مثل الكتلة في مقعد قديم يحدق في المدفأة ، وكانت « ليزا » تعرف تلك النوبات القديمة ولم تحاول أن تكسر الصمت .

تعرف أنه سوف يتكلم قبل أن ينقضى الليل ولكنها كانت متعبة وتتمنى ألا يطول الانتظار ، وعندما قام ليصب لنفسه كأسا كبيرة من البراندى تنهدت بارتياح ،

مهترئه ..... ، .... »

قاطعته : و لودڤيك » ... ! هل حان الوقت لمغادرة و ڤيينا » ؟

- « نعم » أجابها بصوت مجهد ،
- « هل أوقع الرجل الإنجليزي الكأبة في نفسك ؟ »
- « لا ! كان جاداً جدا ، أما أنا فكنت سبب الكابة » .

« موسكو » مكتئبة ! « الكومنتيرن » مكئب ! سائنى بالتفصيل عن الانهيار في ألمانيا ، وعن دور « الكومنتيرن » في تمهيد الطريق لانتصار « هتلر » . وافقت مسعه ، ولكن كان لابد أن أدافع عن الخط ، الخط دائما ! سائلته : هل قرآت كتابات « تروتسكى » عن ألمانيا ؟ ، لكى أضعه فقط في موقع الدفاع ، أنكر تماما ، كنت أود أن أخبره « لابد أن تقرأها ... « تروتسكى » فهم ، و« موسكو » لم تفهم ، ولكن لابد أن الصدمة كانت قوية » ..

- « هل رأيت « جيرتي » ؟»
- « وكان ذلك مكتبا أيضا . تريد أن تترك الصرب وأن تتبرأ من «موسكو» . إنها في حالة أشبه بالانتجار »
- « ولكن ذلك قد لا يكون له علاقة بموسكو ، ولا بالسياسات المجنونة للكومنتيرن » .
  - « معنى ذلك » ؟
- « معناه أنها تريدك ، إن رفضك أن تنام معها ، هو الذي يدفعها نحو الانتحار » .
- « شئ قاس ، ربما تكون الأمور مختلطة بداخلها ، ولكنها في ورطة . وهي سياسية ، لا تنسى أنها شيوعية ألمانية وحزبها على شفا حفرة من الإنقراض! لا أحب لأحد من عملائي أن يكون في مثل تلك الحال . هذا خطر على الكل! »
  - « وهل نجحت تهدئتها ؟ »
  - « سياسيا ! قلت لها إننى متفق معها .. لكن ... ، »
    - « لکن ؟ ،»
- « لكننا لا نستطيع أن نبصق في بئر ماء قد نحتاج أن نشرب منها ذات يوم » ،
- « إذن أنت تعتقد أن « تروتسكي » كان مخطئا عندما تخلى عن الكومنتيرن ودعا إلى دولية جديدة » ؟

« التوقيت خطأ . ستكون هناك حرب أوربية جديدة ، أنا متأكد من هذا . الاتحاد السوفيتي سوف يتورط فيها . « ستالين » لن يبقى . الحزب نفسه سيجد أن من الضروري إزاحته » .

« هل هذا تفكير الشعبة الرابعة ؟ »

أوماً « لودڤيك » برأسه وحاول أن يقوم من مقعده ولكنه غاص فيه ثانية ، رجل متعب ، ضحكت « ليزا » وساعدته على القيام ،

## « وڤيينا » ؟

« السفاحون الكليركيون يعنون العدة للتخلص من الاشتراكيين ، بعد أن دمر « نواقوس » و هيموه » اليسار ، سيتخلص النازيون من « نوافوس » ويستواون على النمسا » .

« ولكن الاشتراكيين مسلحون على عكس « الكومنتيرن » في ألمانيا « الشوتزباند » سوف تقاوم . »

« تكتيكات الشوتزباند كلها دفاعية . ينتظرون أن تختار الحكومة توقيت المعركة . لكى تحقق النصر لابد أن تكون قادرا على اللجوء الدفاع . ولكنك تعرف ذلك جيدا ، أليس كذلك يامستشارى العزيز ؟ أولئك الناس تنقصهم القدرة الطبيعية على تحقيق النصر . يمكن أن أعطيهم ستة أشهر على أكثر تقدير ، بعد ذلك سيعلم اليمين « أوتو باور » كيفية لعب الشطرنج ! »

هل مازلت هناك يا « كارل » ؟ أم ترى معدتك قد انقلبت بعد الحديث الذى انتهيت من قراعته لتوك ؟ هكذا كان الأمر دائما عندما يكون السياسيون من الجانب نفسه على سجيتهم . كان « لودڤيك » وه ليزا » يعيشان في ظروف شديدة التوتر . يعيشان كذبة مزدوجة يعملان لحساب الاستخبارات السوڤيتية ، ويتظاهران بأنهما يديران عملا تجاريا صغيراً . كان يتلقيان الأوامر من « موسكو » التي كانت تحت سيطرة الطاغية الذي يكرهان .. وكانت هناك قلة قليلة من البشر يمكن أن يكونا صريحين أمامها فقط ، وذلك هو الشئ الوحيد الذي أبقى عليهما متمسكين كلاهما بالآخر .

« جيرترود » كانت تؤكد على هذا العامل ، وإن كنت عندما أراجع مذكراتها أجد أنها لم تخبرنى ، كان « لودڤيك » و« ليزا » يحبان كلاهما الآخر . وكانت علاقتهما وثيقة ، حتى عندما أكتب ، أشعر في الصميم منى بأن « جيرترود » لم تكن عشيقة « لودڤيك » وأنه ليس أبى . « لماذا كذت على ؟ لست متأكدا » .

أنا في انتظار معلومات من الأرشيف في « موسكو » ، والتي قد وعدني « ساو » بإحضارها .

أعطاهم « لودقيك » ستة أشهر على الأقل ، أخطأ قليلا في التوقيت . وبينما هو يسير إلى دكانه بالقرب من الجامعة في الصباح التالى ، لاحظ طابورا من عربات الترام المتوقفة في « رنج شتراس » في البداية ظن أن هناك عطلا في الكهرباء ، ولكن عربة ترام فارغة أخرى وصلت . غادرها سائقها وانضم إلى بقية الرفاق .

- « هل أنتم في إضراب يا رفاق ؟ »
  - كلهم ردوا بهزة كتف جماعية .
    - « لا تعرفون »
- « لا » أجاب أصغرهم « سمعنا أن الفاشست قد أعدموا عمالاً في النز » ، وهناك إضراب عام ، نحن في انتظار تعليمات من الحزب » ،

صافحهم « لودقيك » ثم واصل سيره بهمة ونشاط ، على نواصى الشوارع كان يرى جنودا فى ملابس وعدة الميدان وعلى الجانبين رجال شرطة على رؤوسهم الخوذات الصلب ويحملون أسلحتهم ، كانت وحدات «هيموهر » فى طريقها إلى « راتهاوس » للقبض على رئيس البلدية .

تقدم « الودقيك » صوب أحد الضباط وقال ، وهو يحاول قدر استطاعته أن يقلد لكنه « قيينا » البرجوازية : عفوا ! ماذا هناك ؟ »،

- « ومن أنت ؟ »
- « رجل أعمال »
- « الاشتراكيون قاموا بثورة والحكومة أعلنت قانون الطوارئ » ، من الأفضل أن تعود إلى منزلك » قبل « لودڤيك » النصيحة واتجه عائدا إلى المنزل ، رأى سائقى الترام ، كلهم كانوا منكمشين خائفين ، فوقهم تقف وحدة من رجال « هيموهر » تركلهم وتضربهم بنهايات البنادق ، شعر « لودڤيك » بالغثيان ، وبينما هو مسرع في طريقه كان يرى

الجنود يقيمون الموانع ويمدون الأسلاك الشائكة حول « رنج شتراس » ، ووحدات مدافع الماكينة تتخذ مواقعها على مسافات منتظمة .

« أوتو باور » أنتظر أكثر من اللازم ، والثورة المضادة قامت بالهجوم ... هكذا كان يفكر وهو عائد إلى شقته ، كان متأكدا أنها ستكون مذبحة دامية وكان ، بالدرجة نفهسا ، يثق أن « هتلر » سوف يلتهم النمسا ، وأن البروسيين سوف يصلون إلى « قيينا » حالا ،

بعد ذلك ، وهم جالسون لتناول العشاء . كانت تتناهى إلى اسماعهم أصوات انفجارات مكتومة من ناحية الضواحى العمالية ، لقد انتهت مبارة الشطرنج . كان « قيلكس » يحدق من النافذة متمنيا ألا يكون « إيريك » قد أصيب بمكروه . وفي الخلفية كان يستمع إلى والديه وهما يناقشان مصير النمسا .

وكان « دولفوس » يختال ، محاولا تقليد « موسوليني » ولكن ذلك لن يدوم! فتدمير الاشتراكيين ، وهم الحزب الوحيد الذي كان المكن أن يتصدى لمقاومة « هتلر » ، يعنى فعلا أنه قد حكم على نفسه بالإعدام . وكان « لودڤيك » مقتنعا بأن « هتلر » سوف يضرب بسرعة ويضم النمسا إلى الرايخ الثالث ،

قالت « ليزا » وهي تتنهد : « على الأقل فإن تلك هزيمة لا يمكن اعتبار روسيا مسئولة عنها » .

« ربما ليس مباشرة ، ولكن لو أننا لم نسلم ألمانيا لهتلر ، هل كان يمكن أن يحدث ذلك هنا ؟ »

« کے واحد ، فی رأیك ، یتكلم هكذا فی « موسكو » کما نتكلم الآن ؟ »

« كثيرون ، طِالما أن الأمر يتعلق بـ « ستالين » ،

تلاثه أيام من العنف في « قيينا » . ثلاثة أيام ، لم تكن قوات « الشوتزباند » قادر على المقاومة المؤثرة . ثلاثة أيام و « قيينا » الطبقة العاملة بين الخرائب والأطلال ، وزعماؤها في السجون أو المنافى ، كانت « آربيترزيتونج » تصدر سرا ، السجن خمس سنوات لمن يلقى القبض عليه وهو يقوم بتوزيعها ، دولفوس منتصر ! أما « هتار » ، فبعد أن أزعجته الاعيب « موسولينى » الانفصالية في النمسا ، وانتصاره الظاهر ، فقد بعث بالرسالة التالية للمعال المهزومين :

« أنا واثق الآن من أن العمال النمسويين سوف يقفون وراء القضية النازية ، كرد فعل طبيعى على العنف الذي تستخدمه الحكومة النمسوية ضدهم .»

صرخ « لودڤيك » غاضباً ، واستأنف عمله في هدوء . هذا الرجل يتمتع بخمس أو ست خواص مطلوب توافرها في الجاسوس العظيم : ذاكرة فذة تحفظ ملامح الوجوه ، والأسماء ، والحادثات . موهبة اللغات . قدرات خارقة على الابتكار ، السرية . القدرة على الدخول في حوار مع أي شخص غريب مهما كان . أما الخاصية السادسة التحرر من الضمير - فهي أنه كان يحاول دائماً أن يضلل « لدوڤيك » ، وكانت الجماعة في « موسكو » تعرف ذلك ، وهي نقطة الضعف الوحيدة في جاسوسهم الكبير .

فى الأسبوع التالى التقى « قيلبى » . كان لقاء طويلاً . «لودقيك» كان سعيدا بالنتائج ، وقام بإبلاغ الشعبة الرابعة بالشخص الجديد الذى جندوه ، لم يكن يفضى بأدق أسراره سوى لمفكرته التى كان يدون فيها أفكاره بشكل غير منتظم .

لفترة طويلة من حياته ، ظل « لودقيك » يقاوم فكرة أن يكتب مذكراته . كان يعتبر ذلك نوعا من النرجسية والسلوك الفردى .

ولكن « ليزا » عبرت أن ازدرائها لتلك الفكرة وحذرته قائلة إنه كان فى خطر لأن يفقد أدميته ، كم كانت محقة هو الآن يستخدم المفكرة كوسيلة لعرل نفسه عن ضوضاء الطاولات المجاورة فى مقهى ما أو صخب المسافرين فى لقطار ،

كان منظر الصفحة البيضاء يدعوه للدخول إلى عالم هادئ، إلى جزيرة العزلة الاختيارية في بحر صاخب،

## ۲۰ فبرایر ۱۹۳۶

قابلت « ف » اليوم مرة أخرى ولكننا اتفقنا على ضرورة تجنب المقاهى التى كانت تمتلئ بالدخلاء والمكائد ، وبدل ذلك أصبحنا نلتقى على الجسسر بالقرب من « سكوتن رنج » ، اقترحنا أن نتمسشى على الجسسر بالدوب » . كان الجو باردا ولكنه مشمس وبعد ثلاثة أرباع الساعة وجدنا دكة يمكن للجالس عليها أن يرى المواجهة الحجرية

لـ « كارل ماركس هوف » . جلسنا نرقب الأطلال التي كانت « قيينا » الاشتراكية . الأحداث هنا أقنعت « ف » بقضيتنا .

كان هادئا . لا أثر العاطفة أو الاستغراب في صوته . وكان قراره نهائيا . هو معنا ، سألته عن « ج » ، الإنجليزي الآخر فابتسم . قال إن « ج » كان انطباعه على النقيض تماما . تدمير الاشتراكيين أقنعه أن الدولة لا يمكن تحديها بشكل مؤثر ، كان تعليق « ف » على الأمر أنه رد فعل إنجليزي قمح قال « ف » إنه المتقى قائدا سريا للشوتزباند ، وكان يتباهى بانضباط رجاله ، لا سلب ولا نهب ولا غنائم . منتهى الانضباط ، « ولذلك خسروا ! » ، ضحك عندما قلت ذلك ، رويت له قصة سمعتها من أحد الشيوعيين من « قيينا » . عندما كان جنود « هيمو يهر » يتقدمون صوب إحدى الحدائق ، أعطى قائد «الشوتزباند» الأوامر بالاستسلام . لماذا ؟ لأنه كان لابد أن يطأ الحشائش في الحديقة ويخالف القانون الذي يحظر السير على الحشائش .

ضحك « ف » لذلك ، واتهمنى باختلاق القصة ولكنها كانت حقيقية ، بعد ذلك أخبرنى «ف» أنه حضر حفل عشاء فى « لندن » منذ سنوات ، حيث كان أحد الجنرالات النمسويين المتقاعدين لا يكف عن الكلام عن جرائم الاشتراكيين النمسويين ، كان «ف» يتذكر كلماته بحذافيرها : « ذات يوم كنا سنضع حدا لكل ذلك الهراء بالطريقة السلمية أو الشريرة ، أرضيات « باركيه » وحمامات حديثة للعمال ! وربما وضعنا السجاد الفارسى فى حظائر الخنازير وقدمنا الكافيار للحيوانات » .

كان تعليق « ف » أنهم كانوا لا يفرقون بين العمال والخنازير وهذا شئ غريب ، قال لى إن « بيرك » كان قد أشار إلى ما أسماه بد : « الجماهير الخنزيرية » وإن الراديكاليين ردوا على ذلك بقبول التصنيف وكانوا يطلقون على صحفهم أسماء مثل « الخنزير » و « رجل الخنزير » . . . إلخ ،

بعد ذلك تكلمنا عن انهيار القيم البرجوازية الليبرالية في « النمسا» ، وكان مندهشا لقولي إن ذلك كله كان يرجع إلى نظرة نخبوية الثقافة ، وبعد ذلك أعطيته محاضرة مختصرة عن « برجوازية قيينا » ، استعدت كل ذكريات المناقشات مع « ليزا » وأصدقاء آخرين قبل الحرب ، عندما كنا طلبة ، كنا نقف بالساعات ننظر إلى السقف ونناقش معنى لوحة « كليمت » : الفلسفة .

هل كانت تعنى فعلا انتصار النور على الظلام كما كانت تصر وزارة الثقافة ؟ أم تراها كانت شيئا أكثر غموضا ؟ كانت الأرض ذائبة فى النصهار الفردوس والجحيم ، والبشرية المعذبة طافية فى الكون دون هدى ، الرسم أثار « ليزا » كانت غاضبة ، إنه يعبر عن عقل الإنسان يقظ ، هذا الوجه – كما قالت لنا – كان هو القلب الحقيقى للوحة ، كان « كليمت » يقول إن « داس قيسن » \* ضرورة لكل الجنس البشرى ، وهكذا استمر الجدال ، نحن أيضا كنا نتكلم عن تجاوزات البرجوازية النمسوية .

\* المرقة Das wissen

ضحك « ف » ولكنه قال إن ذلك لا يبدو تفسيرا ماديا لنقاط ضعف الانتلجنسيا النمسوية ، ووضع على وجهه سمت ناظر المدرسة وتكلف صوته وقال : حاول مرة أخرى ، وضحكنا نحن الاثنين .

أخبرت « ف » أن البرجوازية في النمسا لم تكن قادرة مثل نظيرتها في فرنسا أو إنجلترا ، سواء على تدمير الأرستقراطية أو الاندماج معها ، ولذلك ظلت معتمدة على الإمبراطور والبلاط ، بعيدة دائما ، ولذلك حرمت من أي نصيب في احتكار حكم البلاد ، وبعد أن تنازلت عن السلطة ، بحثت عن الملجأ في الفن الذي اكتسب وضعية الدين . ذكرته بتعليق « كارل كراوس » الصاعق عن مجال العمل بالنسبة لليبرالية « قيينا » ، وكونه محدودا بالباركيه في المسرح ليلة الافتتاح .

التنازل الليبرالى ترك الطريق مفتوحة أمام الفاشست الكليركيين. الامبراطور كان يدافع عن اليهود ضد الحملات الكاثوليكية المعادية للسامية . وفيما بعد ، كان الاشتراكيون يدافعون عن القيم الليبرالية التقليدية . الآن ، لا سبيل لتحجيم الفاشست .

أوروبا يمكن أن تقاوم فقط لو أنها ردت بالحرب.

سألنى « ف » : « حرب أهلية باتساع أوروبا كلها ؟ »

أومات برأسى .

بعد ذلك سائنى بالتفصيل عن الانهيار الألمانى ، ولماذا لم يقاوم قادة الحزب الشيوعى الألمانى التعليمات الانتحارية التى جاءت من «موسكو» ؟ ولأول مرة كنت أرى « ف » قلقا بدرجة كبيرة . حكيت له عن مناقشة دارت بينى وبين أحد الزعماء الرئيسيين للحزب الألمانى وأحد

مؤسسى « الكومنتيرن » . كنت أعرف أن ذلك الزعيم شديد الانتقاد لسياسة « موسكو » سرا . « لماذا لا تقول ذلك علنا ؟ » سائته . « دع العالم يعرف لماذا تم تسليم العمال الألمان صراحة لـ « هتلر » بأيدى « الكومنتيرن » مازال رده مطبوعا فى ذاكرتى كما لوكان بالأمس : « لا أستطيع أن أفعل ما تريد بسبب وجود الاتحاد السوفيتى ، أعرف جيدا أننا ضحينا بالحركة الألمانية لكى نتجنب الصراع مع « ستالين » ، وربما نضطر للتضحية بالحركة في دول أخرى كذلك ، وفى النهاية سوف تنتصر الفاشستية على العالم الرأسمالي ، وحينئذ سيكون هناك صراع هائل بين الفاشستية والاتحاد السوفيتي » .

« ف » كان مندهشا : « هل قال ذلك فعلاً ؟ » هزرت رأسى « ألا يفهم ذلك المجنون أن الفاشستية قائمة في كل أوروبا ، ناهيك عن أمريكا ، وأنهم سيكون لديهم الموارد الكافية لتدمير الاتحاد السوفيتي خمس مرات وربما أكثر ؟ »

بعد ذلك سأل إن كان من المكن أن يذهب إلى « موسكو » . قلت له إن ذلك مستحيل ، واجبه هو أن يعمل في الغرب ، كنا في حاجة إلى معلومات من الدوائر العليا في كل من ألمانيا وبريطانيا ، وبناء عليه ، كان يجب أن يتخلى عن كل ما يربطه باليسار ، كان لابد أن يكون شخصية جديدة : متغطرسة ، متفوقة ، مسيطرة ، وكذلك بعض الفأفأة في الكلام ! كان عليه أن يختلط بالدوائر الصحيحة ، وإلا فإنه لن يكون له فائدة بالنسبة لنا ، يقول إن ذلك أسهل مما أتصور ، والدى له صلات ممتازة ، سوف نرى .

أبلغته أن تلك كانت آخر مرة نلتقى فيها في مكان عام.

قامت وإيقيلين «من النوم وهي تشعر بالغضب . كانت غاضبة لأن و قلادي «لم يعجب بفيلمها ، غاضبة لأنه لم يكن لديه الشجاعة ليقول ذلك في وجهها وقبل كل شئ ، غاضبة لأنه رفض – ويكل إصرار – رغبتها في أن تنام معه ،

قفزت من السرير وسارت نحو الحمام بنشاط ، أضاءت النور وتأملت جسدها العارى في المرأة الطويلة ، همهمت عابسة : « ليس شيئاً بالمرة ! » ماذا حدث له ؟ هل يعتقد حقا أننى لم عد أصلح الرجال ؟ حمقاء بلغت سن اليأس ؟ أم لأننى لم أعد أهتم بذلك ؟

شعرت ، فجأة وهى تنظف أسنانها بالرغبة فى مواجهة « قلادى» فى عسرينه . فكرت فى البداية أن تتسمل بالتليفون ، وأن تنذره ، ولكنها وضعت السماعة قبل أن يرد . لا ....! لم تكن فكرة جيدة!

## لابد من مفاجأته!

الأحد . والساعة في منزلها المكون من ثلاث طوابق تعلن السابعة . أرتدت بنطلونا واسعا من الحرير لونه رمادي وسويتر من الكشمير الأسود . توقفت وهمي مارة من أمام المطبخ . جذبتها رائحة القهوة النفاذة . تعرف ماذا يمكن أن يقدم لها في شقة « قلادي » ... فهل تتناول بعض القهوة قبل أن تخرج ؟ ولكن ذلك قد يستغرق وقتا طويلاً ...

الرغبة الجنسية غلبت الرغبة في القهوة ، نزلت مسرعة إلى سيارتها ، « إيقيلين » كانت تحب « برلين » في مثل تلك الساعة من الصباح ، الشوارع خالية بالفعل ، لو لم تكن غاضبة من « قلادي » لفضت المشى ، ولكنها كانت تقود سيارتها المرسيدس عبر « الكودام » بسرعة ثمانين كليو مترا ، وبعد عشر دقائق تقريبا كانت أمام عمارة « قلادي » ، لم تقفر من السيارة لتندفع على السلم ، جلست قابضة على عجلة القيادة ، لماذا جاءت إلى هذا ؟ أجابها صوت داخلى ؛ لكي أطرد شبحاً ... لكي أطرد شبحاً ،

ضحكت «إيڤيلين » أحيانا كانت تتصور علاقتهما غليانا مندفعا قبل الأوان ، ولكن ليس اليوم ، على أية حال ، لم تعتبر علاقتها بد «قلادى » ميتة بشكل دائم ، هل يمكن أن تكون مخطئة ؟ هل كانت تخدع نفسها ؟ هل كان « قلادى » شبحا إذن ؟ هل كانت ذكريات خمس سنوات مازالت تطاردها لأنها اتخذت وجهة خطأ لدرجة الكارثه ؟

ماذا كانت تفعل هنا ؟

في البداية كان الأمر مختلفا وكان هو أيضا مختلفا لدرجة كبيرة . كان مرحا ، تتذكر أول يوم تحدثا فيه معا .

« دعینی أسالك عن شی یا « إیقیلین » .. هل تریدین أن تدمری حیاتی الزوجیة ؟ » .

« لا ! » ، وكانت مأخوذة ومدهوشة لمباشرته .

« حسن! يمكن إذن أن تنشأ بيننا علاقة ، ولكن لابد أن أشرح لك قوانين اللعبة » .

بعد عدة أسابيع قالت له إنها كانت تريد طفلاً!

سألها « لماذا ؟ .. إنها فكرة مجنونة ، هل تدركين كيف سيؤثر ذلك على حياتك ؟ »

- « أريد طفلا ! سيكون ذلك ثورة في حياتي ! »
  - « ثم ثورة مضادة فيما بعد! »

في تلك الأيام ، كان التوتر بينهما يجد متنفسا له في الضحك . ترى هل يكون ذلك هو السبب ؟ هل كانت تريد أن تعيش الذكريات الجميلة مرة أخرى ؟

تدخل صوبها الداخلى ثانية ... « إنه « ساو » أليس كذلك ؟ «ساو» الشرى الذى يعيش فى « باريس » ، أنت تريدين الحصول على المال من أجل فيلمك القادم ، و« قلادى » ليس سوى قناة توصيل ... أليس ذلك صحيحاً ؟ »

ثم قالت لنفسها: لا ! لا ! لست شكاكة إلى هذا الحد !

« إننى أشعر نحوه بشئ ما ، ولكننى لست متأكدة من كنهه ، ولا من سببه . »

ويمجرد أن فتحت باب السيارة وهمت بالنزول اجتاحتها ذكرى معينة فراحت تقهقه ، كانت قد مارست الجنس معه مره ... ثم .. لا شئ لمدة أسبوعين ، فشلهما في تكرار التجربة جعلهما منزعجين ، حادى الطباع . كلاهما مع الآخر ، كانت « إيڤيلين » قد كسرت ذلك الإخفاق بأن دخلت مكتبه في « همبولت » مرتدية معطفا عسكريا بني اللون على

اللحم: أغلقت الباب بالمفتاح وخلعت المعطف وسالت بأنعم صوت يمكن تخيله: هر ه مايور »! هل أنت قادر على فعل شئ أكثر من انتصابة ليلة واحدة ؟ نظرة عدم التصديق المروج بالرعب التي ظهرت على وجهه جعلتها تضحك حينذاك كما كانت تضحك الآن! انتعشت علاقتهما لفترة بعد ذلك الحدث كما كانت تطلق عليه ، وتعلقت به .

مازالت تفتقد « قلادى » القديم ، الزعيم المنشق نو العين السامة واللسان الحاد ، المجادل العنيف الذى يشرع قلمه كالسيف ويصدر كراسات تصيب النظام بالفزع ، البروفيسور المتحمس الذى يستطيع أن يغرس فى نفوس طلابه حب الأدب الروسى والأدب الصينى .

وبعد أن شحنت نفسها بدأت صعودها الطويل نحو الطابق الثالث. ضعطت على الجرس . لا أحد ! بدأت تطرق الباب ، كان «ڤلادى « قد قضى معظم الليلة السابقة فى مراجعة بروفة ترجمة صينية لمقال « أدورنو » ، عمل يتقاضى عنه أجرا ويستمتع به ، لذلك كان فى سبات عميق منذ ساعات فلم يسمع الجرس ولا الطرقات ، « إيڤيلين » مستقتله على الباب ، تدق بيد وتضغط على الجرس بالأخرى فى الوقت نفسه . اخترقت الدقات العالية المتواصلة لوعيه ببطء .. من ؟ ماذا ؟ نظر فى ساعته الملقاة على الطاولة الجانبية المجاورة للسرير .

السابعة والنصف! كان « قلادى » يلعن ويسب ذلك المزعج وهو يقوم متثاقلاً من السرير ويسير مترنحا نحو الباب.

- « إيڤيلين! لماذا بحق الله؟ »
- « لا تحاول ألا تكون كريماً معى يافلادى .. تبدو مرهقا .. محطماً ! أنا في حاجة ماسة لقليل من القهوة ! »
- « إيقيلين » جاء صوت « قلادى » هادنا مراوغا « ماذا تفعلين هنا فى السابعة صباحاً ؟ »

« شعرت برغبة في أن أراك ،، أليس ذلك سببا كافياً ؟ » هذه المرة ، اخترق الغضب هدوءه الظاهري فصرخ : « ليس في مثل هذه الساعة ! اللعنة ! ألم يكن بوسعك الانتظار إلى ما بعد الظهر ؟ أرجوك ... انصرفي ! »

- « ! Y »
- « Plill »
- « لأن الدافع الملح الذي جاء بي إلى هذا غلاب . أنا سعيدة لأنك غاضب! أكره تظاهرك بالهدوء . مازلت كما أنت . لماذا لا تعود إلى السرير وتتركني أصنع بعض القهوة ! »
  - « ليس لدى قهوة »
- « لا أصدقك ، » شهقت وهى غير مصدقة ، ، « ماذا تشرب فى الصباح إذن ؟ بولك ؟ »

كشر غضباً واستهزاء وخرج من الغرفة . تبعته في المرحتى غرفة النوم . عاد إلى السرير وأحكم حوله اللحاف .

« ساعاود النوم ، أما أنت فبإمكانك البقاء إن أردت . إقرأى ، استمعى إلى شئ من الموسيقى ، مارسى العادة السرية .. أى شئ ولكن أتركينى أنام ، سوف نتحدث فيما بعد ، أو يمكنك الذهاب إلى منزلك والعودة بإبريق من القهوة ، أو خذى حمام أو أذهبى للتمشية ثم عودى بعد ذلك ... أى شئ ... أى شئ ... لكن اتركينى أنام »

« أهدأ أرجوك ! فقد بدأت تكرر نفسك ، لن أدعك تنام ، أنا نفسى لم أنم تقريباً »

- « لماذا ؟ ويمفردك ؟ »
- « أنا دائما بمفردى ،،،، تغيير ...! »

خلعت ملابسها ودخلت معه تحت اللحاف ، « قلادى » تجمد! أدرك أن هناك مواجهة لا محالة ، منذ حفل العشاء المزعج إياه ، لم يكن قد كتب لد « إيقيلين » أو فكر فيها ، ولم يكن يريد أن يراها ... ولو للحظة! كانت تنتمى إلى ماض فقد بريقه .. ماض كالح ، مختلط بأمالهم وأوهامهم وبرحيل « هيلجا » ، رغم أنه كان يعرف أن « إيقيلين » لم تكن المسئولة عن ذلك ، نظر إلى وجهها الغائم ، القناع اختفى ، عادت الطالبة النزقة التي لمست شغاف قلبه منذ خمسة أعوام ،

كان منزعجا ومستاء لأنه يعرف أنها منيفة .. غشاشة! هذه المسعورة المتهورة ، الساعية دوما لأن تحدث صدمة .. كانت حكاية طويلة . جزء من طموحها تكوين الثروة ، وأن تنشئ مهنة جديدة في هذا البلد المفتوح على مصراعيه حيث الصناعة الأكثر نموا ورواجا هي صناعة الفحش والفن السداعر ، ولكنه لم يكن يريدها أن تجرب ذلك كله عليه .

أما « إيقيلين » فكانت هي الأخرى منزعجة ومستاءة لاستقامته الأخلاقية والرغبة الدائمة في أن يكون كل شئ كما ينبغي ! من داوعي السخرية أن يكون يهوديا ولد ونشتاء في أوروبا ويصبح ألمانيا إلى هذه الدرجة ! هروب « هيلجا » إلى أمريكا صدم « قلادي » صدمة شديدة . جرح لا يندمل ، وكانت « إيقيلين » تعتقد أن من الأفضل أن تتركه وحده يعالج كبرياء والجريح ، ولو رأى أنها كانت مخطئة في ذلك لكان من واجببه أن يقول لها ذلك ، لماذا لا يسمح لها بممارسة أخطائها الخاصة الآن ؟

لم تعد طالبة عنده . كانت تقول لنفسها أحيانا إن الرفض هو أقوى مشاعر ذلك الرجل المنغلق .

كانت الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل انفصالهما موجعة . كان ينامان معا ولكن كجثتين ! لم يمارسا الجنس أبدا . وأصبح ذلك طقسا غريبا وشاذا . و إيقيلين » تشعر بتقلصات شديدة في معدتها بعد كل ليلة تقضيها معه على هذا النحو . وأخيرا هربت .

عندما راقبت مزاجه الصارم انسابت منها الذكريات التعسة مرة أخرى فلعنت نفسها ودون كلمة واحدة قامت من السرير وارتدت ملابسها . كان « قلادى » يراقبها صامتا .

« لا تذهبي يا إيڤيلين! سأحلق ذقني وأرتدى ملابسي ونخرج للنزهة بعض الوقت . »

عبرت وجهها نظرة حزينة ، « ماذا حدث لنا يا « قلادى » ؟ لقد كنا قريبين من بعضنا الآخر! »

ويدل أن يدد عليها ذهب إلى مكتبه وعدد بنسخة من طبعة « سوهر كامب » الصادرة في عام ١٩٨٠ : « جيساميلتي شريفتن » « لد أبورنو » ،

« كنت أراجع الترجمة الصينية لهذا الكتاب الليلة الماضية .

انظرى أى جوهرة نفيسة قد وجدت ، حذفوها من الطبعات السابقة ، الله وحده يعلم لماذا ، ربما كانت تلمس وترا حساسما في حياة و أدورنو، الخاصة ،

وتركها ممسكة بالكتاب بينما ذهب إلى الحمام . شئ غامض . لماذا يترجم « أدورنو » إلى الصينية ؟ لابد أن هناك أشياء أخرى أكثر عملية كان بإمكانه أن يقوم بها . فقدان وظيفته في « همبولت » يمكن أن يكون مفيدا إن كان ذلك سيخرجه من الجيتو الخاص به . يمكن بكل سهولة أن يصبح كاتب رأى في جريدة ، أو متحدثا في إحدى الإذاعات ، أي شئ يجعله يتوقف عن تفحص أمعائه !

« إنتهيت ؟ مارأيك ؟ »

استلقت على السرير وراحت تقرأ الجزء الذي حدده لها .

« إن الألم الناجم عن انهيار العلاقات الجنسية ليس كما يبدو بالضبط . فهو ليس خوفا من انحسار الحب ، وليس نوعا من الحب النرجسى الذي وصفه « فرويد » بعمق .

\* الأعمال الكاملة Gesammelte Schriften

يدخل هنا أيضا الخوف من سرعة زوال مشاعر الفرد . ولذلك تظل هناك مساحة صغيرة للنزوات العفوية التي قد تبقى ، ويعتز بها الفرد ويشعر صعها بالفرح حتى وإن سببت له الألم . إنه في الواقع يشعر بالأثار الأخيرة والتي تكون موجعة عندما يدافع عنها حتى لا يصبح هو مجرد شئ .

والخوف من حب شخص آخر يكون أقوى من الخوف من فقدان ذلك الشخص . والعزاء هو أننا بعد سنوات قليلة لن نكون قادرين على فهم عواطفنا ، ويصبح بإمكاننا أن تلتقى المرأة التى نحب بلا شئ أكثر من دهشة وحب استطلاع عابر يمكن أن يصيب الطرف الآخر بالدهشة كذلك .

إن العاطفة التى تخترق العقلانية ، وتبدو أنها تساعد النفس على كسر سجنها الضيق تصبح تجديفا كاملا إذا دخلت حياة الفرد ثانية عن طريق سبب مخز .

ومع ذلك ، فإن العاطفة ذاتها ، ويشكل لا مفر منه ، عندما تعبر الحسود الثابتة بين شخصين تصبح مضطرة للتفكير في تلك اللحظة ، وعندما تخضع لها مضطرة كذلك للاعتراف ببطلان ذلك الخضوع . والحقيقة أن الفرد كان يشعر دائماً باللاجدوى وأن السعادة تكمن في الفكرة اللامعقولة لإنجراف العاطفة أو الحماس وفي كل مرة يفشل فيها يعتبرها المرة الأخيرة ، يعتبرها الموت !

إن سرعة زوال الشئ الذي تتركز فيه الحياة بكاملها ، تخترق ذلك التركيز نفسه ، وقبل كل شئ ، فإن المحب غير السعيد عليه أن يعترف بأنه لم يكن يحب سوى نفسه عندما كان يعتقد أنه ينسى نفسه . لا صراحه تقود إلى خارج دائرة الذنب لما هو طبيعى ، وإنما التفكير فقط في كيف أنها دائرة مغلقة » .

كانت تقرأ ذلك للمرة الثالثة عندما ظهر « فالدى » يرتدى « سويتر » برقبة وبنطاون جيئز حائل اللون وحذاء رياضة قديما ،

- « حسڻ ؟ »
- « إنها صعبة يا قلادى » .. مثلك تماما ! ما هى الفكرة التى تزعجك فى ذلك ؟ »
  - « الخوف من سرعة زوال مشاعر الإنسان »
    - « وصلتني الرسالة! »

ضحك « قالادى » المشكلة معك يا « إيقيلين » أنك تأخذين كل شئ بشكل شخصى »

- « والمشكلة معك يا « قلادى » هي أنك منذ سقوط جمهورية ألمانيا الديمقراطية أصبحت ميالا للحزن إلى حد ما » ،
  - « في أشياء وأشياء »
    - « معنی ذلك ؟ »

- « في الدكري الأولى لوفاة الحائط كانت هناك سلسلة أحداث مؤسفة » .
- « ليس « فالادى » الذى يمكن أن يكون خاجولا هكذا ! حاتى في حالتك الراهنة »
  - « حاوات أن أمارس الجنس و ...... »
    - قاطعته « إيڤيلين » : « مع من ؟ »
    - « مع واحدة لا تعرفينها بالتأكيد » .
- « واحدة من متحولات « أدورنو » ربما ...! على أية حال .. ماذا حدث ؟ »
- « تلك هي النقطة الأساسية . ليم يحدث شي . لا تضحكي يا «إيقيلين» . الأمر لا يدعو للضحك! »
  - « هل حاولت مرة أخرى منذ ذلك ؟ »
    - هز « قلادی » رأسه ،
  - « تعنى أنك على مدى السنوات الثلاث الماضية كنت تعيش كالراهب؟ »
- « ليس بالضبط! فالرهبان كما تعرفين يعيشون دائما حياة جنسية كاملة ومتنوعة ، على خلافهم ،، أصبحت عزبا ، وهذا يقلقنى ، فكرت فيك كثيرا ولم تكن لدى رغبة فى أن أراك » .

« وهذا يؤكد فكرتي يا « قالادي » ، أعتقد أنني أعرف مشكلتك ياصديقى . لقد توقفت عن حب نفسك ونسيت كيف تتلقى الحب . فرط الجنسية يصيب بالمرض ، ولكن عدم وجودها بالمرة ... ؟ شئ غير طبيعى . لقد غصت في بركة رثاء الذات . « قالادي » ! عقدة الاستشهاد .. أحكمت قبضتها عليك . كل ذلك يمكن أن ينتهى بنوبة من ممارسة الجنس ... ممتعة ... وطويلة ... ومهدئة ! وأنا أقبل التحدى ! قالادي ! حائط « برلين » ... هيا ... اخلع ملابسك ! »

ضحك « قلادى » « وهو كذلك .... ولم لا ؟ »

وسقطت الملابس وكان السرير يصرخ تحت ثقل الجسدين.

« كنت قد نسيت جسدك » .... همهم وهو يداعبها ويتحسس دفئها الذي كان قد نسيه .

بعد ذلك نظر إليها مترقبا .. جلست وضحكت .

« هه ! لم یکن شیئا ! ألیس کذلك ؟ ثلاثة من عشرة للأداء وعشرة من عشرة للمجهود ! سنفعل ذلك كثیرا ! » ابتسم « أعتقد أننا لابد أن نخرج لنتمشى یا « إیڤیلین » ...

ولو لنرى ضوء الشمس! »

« لابد من ارتداء شئ تقيل .. الجو بادر في الخارج » لبسا ثيابهما بسرعة . تناول المعطف الأخضر القديم من على المقعد وألقاه على كتفيه . « إيڤيلين » ضحكت .

« مازات تحتفظ بهذا الأثر القديم من ألمانيا الديمقراطية! لماذا لا تبيعه لأحد الباكستانيين أصحاب المحلات الصغيرة بالقرب من بوابة و براند نبورج » ؟ يمكن أن تحصل على ثمن أكبر من ثمن صور «أولبرشت » و هونيكر » وأعلام جمهورية ألمانيا الديمقراطية! »

ابتسم « قلادی » مرة أخری ،

« لا تسخرى يا « إيڤيلين » ، أنا أقف أحيانا وأتكلم مع أصحاب تلك المحلات نتناول الشاى معا ، مرة سألت أحدهم وكان شابا فى الثلاثين ... لماذا يبيعون كل تلك الأشياء . هل تعرفين ماذا قال ؟ أمى ضاعت ، وأنا ضعت ، فماذا بقى لنفعله سوى أن نبيع بقايا هذا البلد الضائع ؟ »

وانفجرت « إيڤيلين » في الضحك موافقة على ذلك .

« ورغم أنك قد قررت كسل شئ ، أقول أيضها إن المعطف قد ضاع! »

« أنا لم أقرر شيئا .... ولا كلمة ... ودعك من المعطف ، هناك أشياء يجب ألا يفرط المرء فيها ... هذه الخرقة البالية لا تقينى البرد ، ولكنها تعيد لى كثيرا من الذكريات الدافئة ! »

الآن تراه « إيقيلين » كما رأته أول مره ، قاعة محاضرات مزدحمة ذات مساء بارد من نوفمبر ، كان ذلك منذ سبع أو ثمان سنوات ، رغم أن القاعة كانت منودة بالتدفئة إلا أن البروفيسر « مايور » لم يخلع المعطف ، مايجعل ذلك اليوم ماثلا في الذاكرة ليس ملابس « قلادى »

ولا سلوكه ولا حركته الجسدية وإنما الموضوع . كان يتكلم عن « هينى » بحميمية فاجأت المستمعين ، ثم بعد ذلك أدهشتهم ليس « هينى » الشاعر ، وإنما « هينى » المؤرخ للثقافة الألمانية . « هينى » مسؤلف « الدين والفلسفة في ألمانيا » ، الكتاب الذي كان يعتبره « قالادى » نصه المدرسي .

إحدى نتائج النزعة المحافظة فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، هو أنها حفظت التعليم فى مرحلة ما قبل الفيديو ، مع عادة الاهتمام بالكلمات الطويلة . أما إحدى المزايا الجدية للانتصار الغربى فهو أثر القيديو فى كسر الاحترام القديم للثقافة الراقية فى وسط أوروبا ، بما فى ذلك التقليل من شأن أولئك الكتاب الذين كان الغرب يحترمهم طالما أنهم كانوا منشقين عن الأنظمة الشيوعية .

أولئك المؤلفون أنفسهم ، يستجدون الآن أن تترجم أعمالهم ، وبدأوا يفهمون أن تمردهم الطويل ضد الواقعية الاشتراكية قد تركهم بلا سلاح ضد العدو الجديد ... واقعية السوق .

قلادی ، یتذکر کیف أنه بعد أن انتهی ، ران صمت طویل ، ثم
 فجأة دوی تصفیق غیر عادی ، أدهشه وكان مفاجأة له .

ابتسم ، وهي أيضا لا حظت كل شئ آخر عنه بما في ذلك المعطف الأخضر .

« قلادی » . کانت تفکر بصوت عال ، « ألا زلت تذکر تلك القطعة من « هینی » ؟

## « أية قطعة » ؟

« عن التقشف الألماني ، تعرف ،،، عندما فسر بداية الإصلاح كتمرد على بيع الانغماس الذاتي ، مما يدل على أن الليبيدو الجمعى لدينا قد تجمد »

ابتسم « قلادی » ، أخذها من ذراعها وهمس فی أذنها بكلمات « هيئي » .

« نحن الشماليون ، دمنا أكثر برودة ، ولا نحتاج لكثير من الانغماس في خطايا الجسد كما أرسلها « ليو » في اهتمامه الأبوى بنا ، مناخنا يجعل من السهل علينا ممارسة الفضائل المسيحية ، وفي ٣١ اكتوبر من عام ٢١٥١ ، عندما علق « لوثر » أفكاره ضد الانغماس الذاتي على باب كنيسة القديس أوغسطين ، ربما كان الخندق المائي الذي يحيط بد ويتنبرج » قد تجمد ، وكان بالإمكان التزلج فوقه ، وهذا نوع من المتعة شديد البرودة ، وبالتالي فليس ثمة خطيئة » .

راحت « إيڤيلين » تمسد شعره .

- « على الأقل فإن ذاكرتك ما زالت موجودة! »
  - « هل قرأت الكتاب ؟ »
- « لا ! « اعترفت « إيڤيلين » . « لم يكن هناك سبب لذلك . محاضرتك قالت كل شئ . شعرنا بأننا عرفنا ما في الكتاب ، ، . وبدقة . . » .

كانت الإجابة " « حمقى ، ! أغبياء ! كيف يمكن أن أنقل جمال اللغة ؟ كان لابد أن تلتقطوا ولو بعض العبارات لبث الحيوية في سيناريوهات أفلامكم »

- « قلادی » .. هل تكره أفلامی ؟ »
- « لا ! ولكنها ليست قوية بما يكفى لكى أكرهها ! وتلك هي المشكلة ، مازلت مبتدئة ، تقلدين الموضة الغربية لجذب اهتمامهم ، أريدك أن تبدأي الاستماع لصوتك الخاص ، أصواتنا يا « إيڤيلين » هذا ما نحتاجه ، وأعتقد أنك قادرة عليه ، أنا متأكد ! »
- « إيقلين » لم ترد ، تملكها غضب شديد في البداية ، ياله من متعصب أبله ، هكذا كانت تفكر ، كم أكرهه !

سارا فى صمت قرابة ربع الساعة إلى أن أدركت هى أنه كان على حسق ! ويسقى ذلك الإدراك يزعجها للحظات قليلة . ثم عانقته ! « شكرا يابروفيسور ... نصيحة مفيدة ! »

دهش « قالادی » واستراح ارد فعلها ، وللحظة كان يتصور أنها سوف تبدأ دورها مرة أخرى وتفضيحه أمام المارة ، وقبل أن يهدئها أكثر من ذلك فاجأهما صوت مألوف ،

« إيڤيلين » ... و« قلادى »! أليس صباحاً جميلا ؟! كانت « ليلى كروزبيرج » متدثرة بشال أحمر ، تضع على وجهها صندوقا من الألوان والأصباغ ، وقفت أمامهما منتظرة ردا . لا رد! وأخيرا هز « قلادى » رأسه قليلاً ، وافتعل ابتسامة باهته . « إيڤيلين » عانقت «ليلى » .

« ليس بعيدا عن المكان الذي رسمت فيه « القبلة المختلسة » .

كنتما تستلقيان دائما على الحشائش .. تحت شجرة الصفصاف بالضبط .

وكان وصفا نموذجيا بالنسبة لى . كل مساء من أغسطس فى ذلك العام . كأنكما تتخذان وضعكما أمامى لكى أرسمكما . نفس حركات الجسد .. ثم أطول قبلة رأيتها فى حياتى " هل هى زيارة لهذه البقعة إحياء للمناسبة ؟ سألتكما عدة مرات قبل ذلك إن كانت اللوحة قد أعجبتكما ولكنكما لم تردا على ! »

تساطت « إيڤيلين » في غير حماس « لو أنها لم تعجبني ... فلماذا أعلقها على جدار غرفة نومي ؟ »

« أعرف ذلك يا « إيڤيلين » ، أنا أسال « ڤلادي » .

اعتراف « إيڤيلين » فاجأ « ڤلادي » .

- « موجودة على الحائط طوال الوقت ؟ »
  - « نعم »
  - « ولماذا لم تخبريني ؟ »
- « الهر .. البروفيسور « مايور » .. هل خذلتك ذاكرتك تماما ؟ »

هلى نسيت فعلا كيف خرجت من غرفتى وأنت تقول إننى قد أصبتك بالقرف وإنك لا تريد أن ترانى بعد ذلك ؟ في اللحظة نفسها تقريباً التي كنت أبلغك فيها بأننى قد حصلت على عمل فنى يصور جسمك المستلقى بطريقة رائعة ؟!

« عمل فنی ؟ »

فجاء صوت « ليلي » حزينا : « لم يعجبك إذن يا « قلادي » ؟ »

« است ناقدا فنيا يا « ليلى » ، ومع ذلك فقد كنت أرى أن أسلوبك مرتبك . لا يمكنك أن تتروجي من « سكيلية » و« بيكاسو » في وقت واحد . إنهما ... »

صرخت وإيقيلين »: « اسكت يا « قالادى »! إنك تقول ذلك فقط الكي تعاقبني . لماذا تؤلم وليلي »؟ مازلت أتذكر انطباعك الأول عن الرسم . « . . . . م . . . م . . . م . . . غسير عادى ! ألوان ثرية ! الخطوط تنقصها الرقة إلى حد ما ، ولكنه جيد ! يعجبني ! « فماذا غير رأيك ؟ »

« لا أستطيع اليوم أن أتكلم في ذلك ،،...، عفوا يا « ليلي »! عن إذنك » .

وانصرف على مهل!

كان «كارل » قد قرأ رسالة « قالاى » عدة مرات ، ولكن على انفراد دائما ، كان يفعل الأن في غرفته بالفندق . كان في « ميونخ » للقاء أحد الناشرين ، و كارل ، سوف يلحق به فيما بعد لتناول العشاء معا .

انتابته فجأة رغبة ملحة لتبرير نفسه ، الأمر الذى لم يحدث من قبل ، للذا كان يريد أن يدافع عن تاريخه أمام « قلادى » ؟ لماذا يريد أن يبرر نفسه ؟ هل شعر فجأة بعدم الأمان ؟ لقد حدث تغيير فى زعامة الحزب ولم يكن « كارل » يستريح للرجل الجديد .

كان صخابا ، قلقا ، مندفعا ولا يصلح لأن يكون مستشارا . وكان وكان عند كارل ، يخشى أن تجعل السلطة الحزب الديمقراطى الألمانى يضل طريقه . كان يشعر أنهم فى حاجة إلى القوة لكى يناضلوا ضد نسيان الزمن ، كان يود أن يوضنع أفكاره ، وفنى أوقات كتلك كان يفتقد « قلادى ، ، لديه ساعة قبل العشاء فتح أوراقه وكتب . :

عزیزی « قلادی » ،

سعدت لأنك كتبت إلى ، وها أنذاك أكتب لك لأؤكد أننى لا اعتبرك ولا أمى مسؤلين عن الانفصال ، أزعجنى ذلك كثيرا ولكن ذلك كان فى الماضى ، هل تذكر كيف كنت تسخر من فتور حماسى وعدم قدرتى على اتضاذ قرار بشأن مقصدى النهائى ؟ حسن ! الآن .. قررت ..

ولكنك ما تزال غاضبا لأنك لا توافق على قرارى . هل تريد أبنا أم ذيلا ؟ إن ما يصيبنى بالجنون من جيلك هو رفضك قبول حكم التاريخ . في وقت ما ، كان التاريخ يتحرك إلى الأمام باندفاع .. نحو أفكارك الخيالية . ثم بعد ذلك كنت تنظر إليه كعملية موضوعها . بروليتاريا العالم التى لا تقهر والتى جمعت بينها الطبقة ضد عدوها . والآن أصبح التاريخ بغيا .

أنظر إلى العالم من حولك يا « قلادى » . أنظر فقط !

المنزارعون الفقراء في « رواندا » يقتلون جيرانهم الفقراء باسم القبيلة ، الصرب المروس الأرثوذكس يقتلون مسلمي البوسنة ، والكروات الكاثوليك يقتلون ويقتلون .. بأيدى الطرفين الآخرين . تقدم ؟!

أنا لا أنكر عليك ذكرياتك وماضيك يا أبى ، لكن ، أرجوك ، لا تنكر على مستقبلى ! لا أريد خيالات وميثاليات لا تتحقق . أريد حياة هادئة ، حكومة معقولة ، أمرأة أحبها وتحبنى ، طفلين ، ونظام نقل عام يعمل بكفاءة ، ودراجة قوية – بهذا الترتيب . هل هو شئ مضجر ربما ؟! ، ولكنى أفضل أن أشعر بالضجر وأن أعيش حياة عادية ، على أن أكون في حالة استثارة دائمة وأرى الملايين من حولى يختفون . العقل لابد أن يحل محل الجمود الفكرى والأيديولوجيا ، أرفض أن أنافس من أجل تاريخ يدمر كل تاريخ « أقل » منه .

أنت غاضب! وتعتقد أننى عنيد . وتعتبر أفكارى عملا طفوليا ضدك وضد « هيلجا » . تعتقد أن الكائنات الغربية قد اغتصبت عقلى! تعتقد أننى مستهلك تماما بدوافع عملية .

وبسبب ذلك كله أصبحت تحتقر أفكارى وأرائى السياسية .

أنت تظن أنك ،. وأنك أنت وحدك على حق ، وترفض أن تتحمل أية مسئولية عن هنذا القرن اللعين الذي سيطرت عليه « الفكرة » .

والحقيقة ياعزيزى « قلادى » أن الأفكار الضيالية التى حاربت من أجلها أنت وجدتى « جيرترود » وجدى « لودڤيك » ( الذى تقول الآن إنه قد لايكون جدى ) – الوحيد الذى ناضل ومات من أجل أهداف حقيقية قد لا يكون لها علاقة بنا – كانت طواحين هواء ، أعرف أن ذلك سيزعجك كثيرا ، ولكنه ما أشعر به . ماضيك ليس عديم الأهمية بالنسبة لى ، لكنه لا يعلمنى شيئا . ورغم ذلك أشعر بأننى قريب جدا منك ، وبأننى فى حاجة إليك ، ويمكننا أن نتناقش وجها لوجه .

سأكون فى « براين » قريبا ، وأنا سعيد لأن الشقة القديمة مازالت موجودة هناك ، فلا تقلق من فضلك بهذا الصدد ، يمكن أن نذهب معا ونبحث عن شقة جديدة ،

« هيلجا » كتبت تقول إنها قد تعود إلى ألمانيا ، بدأت تكتشف أن نيويورك « صعبة جدا » - أخيراً !

أنا مسرور حقا! وأنت؟ أرجوك .. اكتب أو اتصل تليفونيا . والأفضل أن يكون لديك جهاز « فاكس » وجهازا للرد على المكالمات

التليفونية . ذلك سوف يجعل الاتصال أكثر سهولة . عندما انتشر استخدام التليفون ، ظن الناس أن زمن كتابة الرسائل قد ولى ، ثم ظهر « الفاكس » ، وعدنا مرة أخرى ، أقصد بقية أوروبا فيما عداك . من أين تحصل على أشرطة آلتك الكاتبة هذه الأيام ؟ سمعت أن المصنع قد توقف !

مع حبى!

« کارل »

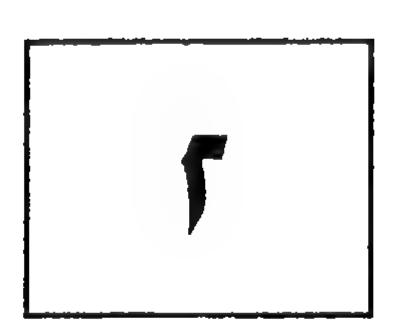

فى سبتمبر ١٩٢٦ ، كان قد مضى على الحرب الأهلية الإسبانية عدة أسابيع . أرض " سرقانتس " أصبحت ساحة الصراع الأوروبي ، كنت بين رأيين يا " كارل " : أكتب أو لا أكتب عن إسبانيا ، بدا ذلك وكأنه ينتمى إلى ماضى بعيد وكنت أخشى أن أستنفذ صبرى : ثم ذهبت وشاهدت " الأرض والحرية " لـ " كن لوتش " المخرج الإنجليزى . مفارقة غريبة : انجلترا هى أكثر البلدان تخلفاً وعزلة فى قارتنا الأوروبية ، ومع ذلك هي التي تقدم لنا مئل " كن لوتش " .

ولاحظت بعد ذلك فى شهادة التقدير أن معظم الأموال قد جاء من أوروبا ، الأمر الذى يدعو للأطمئنان ، إلا إننا لابد أن نعبر عن أمتنانا لهم لأن الفكرة قد نبتت فى انجلترا ،

كانت السينما مزدحمة بالشباب وتمنيت لو أنك جالس جوارى .

الفيلم ضعيف ، ولكنه أعاد كل الذكريات القديمة والمناقشات التى كنت قد سمعتها من " جيرترود " وأصدقائها في " برلين " ، وكان معظمهم قد حارب ضمن لواء " ثايلمان " ،

كانت عبرترود تتحدث دائماً عن كولليور وهو منتجع على البحر ،

ذات مرة ، وكنت فى السابعة عشرة ، كان هناك صديق قديم لجدتك اسمه " والتر " .. يعمل فى " باريس " ضمن البعثة التجارية . كنا سنقيم عنده وذهبنا جميعاً إلى " كواليور " كنقطة لقاء ، كانت قريبة جداً

من إسبانيا ، دون أن تكون مدينة حدودية بكل ما يعنيه ذلك . هادئة جداً حتى في ذروة فصل الصيف عندما جاء "لودقيك "إلى هنا مع "ليزا" و" فيلكس "لقضاء عطلة قصيرة ، كان " قيلكس " يعتبرها جنة الله على الأرض .

والآن ، كانت " ليزا " و " فيلكس " قد عادا إلى " باريس " وأصبحت كولليور " مهجورة ، باستثناء السكان المحلييين و "لودفيك والرجلين اللذين جاءا من " موسكو " ، أصدقاؤه القدامي ، " فريدي لانج " و " شميلكا ليفيتسكي " ، قدموا أنفسهم للمحليين كأصدقاء يعملون بالتجارة وكان كل همهم صيد السمك والطعام الجيد . الغرباء دائماً يعتقدون أن من السهل خداع السكان المحليين ، لكن ذلك لا يحدث دائماً ولم يكن الصيادون في " كولليور " استثناء . فقد أحبوا " اللامات الثلاث " ،

قبلوا أن يكون "لودقيك " وأصدقاؤه مغرمين بالصيد ويقبلون على النبيذ المحلى والمطبخ الفرنسى - القطالونى ، ولكنهم لم يصدقوا أبداً أن رجال الأعمال الثلاثة كانوا هناك لمجرد قضاء وقت سعيد ، كانوا يعرفون أن أولئك الأجانب كانوا على علاقة ما بالحرب الأهلية الدائرة في البلد المجاور ،

\* كولليور \* التى يحتضنها هلال من التكوينات الصخرية الخلابة، كانت مغطاة بكتل صغيرة من السحب في ذلك اليوم .

كان روتين "لودڤيك" بسيطاً ، "اللامسات التلاث "يخرجون من الفندق في الصباح الباكر ، يسيرون حتى الشاطئ ثم يجلسون في صمت يراقبون الصيادين وهم عائدون بمحصولهم الليلي ، مجموعة متنوعة من الأسماك كان ذلك الصيد يحدد طبيعة ونوع الحساء الذي

سيقدم مساء ." فريدى " يشعل غليونه ، وهى إشارة لهم جميعاً فيقفون، يتبادلون مزاحاً سريعاً مع الصيادين ثم يمضون بنشاط نحو حافة الشاطئ لبدء تمشيتهم المعتادة بحذاء المرتفعات الصخرية ، وبعد ساعة تقريباً ، كان يمكن أن تراهم يتناولون إفطارهم فى المقهى المواجه للفندق وهم منهمكون فى قراءة الصحف الصباحية . بعد ذلك يختفون طوال النهار فى سيارة " لودڤيك " الستروين السوداء . كان عادة يأخذهم إلى " بورت بو " لتكليفات محددة مع عملاء من إسبانيا . واليوم كانوا فى طريقهم إلى قرية فى البرانس الفرنسية ، حيث كان السكان وهم أقل من ثلاثمائة شخص ، موالين لقضية الجمهوريين فى " أسبانيا " مهارات " لودڤيك " التنظيمية حولت القرية الجبلية الصغيرة إلى مركز قيادة سرى ، على درجة كبيرة من الأهمية ، متصل بميادين القتال فى " قطالونيا " .

هنا كانت توجد ورشة متوسطة الحجم ، لإنتاج جوازات السفر السويسرية والفرنسية ، والبريطانية ويطاقات الهوية الألمانية والإيطالية وكذلك العملة . ويالقرب منها ، خياط متخصص في تفصيل الزي الرسمي ، وفي الغرفة المخفية على السطح ، عامل لاسلكي ، يتصل لودقيك " عن طريقه بـ "إسبانيا "والشعبة الرابعة في "موسكو" . أما في خارج القرية فكانت توجد مزرعة كبيرة ، كان "لودقيك " قد اختار ذلك الموقع الريفي بعناية شديدة ، المباني المحيطة به تبدو متداعية ، وكأنها مهجورة ، ولكن في داخلها، كان "لودقيك " يشرف على ابتكار أسلحة متخصصة ، كان يتم إصلاح وتطوير مدافع الماكينة والمسدسات وتجربتها ثم إعادتها لعملاء الشعبة الرابعة في "إسبانيا" و "فرنسا" و "البرتغال".

" فريدى " و " لقيتسكى " المعجبان بالعملية نظراً إلى " لودقيك " وتبادلا الابتسام . كلاهما كان يفكر في أيام الدراسة في " بدقوشويسك " حيث كان " لودقيك " أقلهم أنضباطاً ،

بدا صوت " لودڤيك " متعباً وهو يقول : " هيا نتناول مشروباً وبعدها نواصل العمل " ،

قام أصدقاؤه من مقاعدهم ، أطفأوا غلايينهم ، ثم ساروا على مهل نحو المبنى الخارجى ، كان " لودڤيك " يقف أمامه وعندما اقتربوا ابتسم ، تذكر أم " شميلكا ليڤيتسكى " وهى تصرخ فيهم لأنهم ألقوا بأبنها الوحيد في النهر بملابسه كاملة ، ولمدة أسبوع كامل ، كان شميلكا " ممنوعاً من اللعب معهم ، وبدلا من ذلك ، أرسل ليتلقى دروساً خاصة من الحاخام ! شرح " لودڤيك " الترتيبات الإدارية والتموينية للعملية ، وترك رفيقية من الشعبة الرابعة يتحدثان مع العمال المتخصيصين على راحتهم لكى لا يؤثر على انطباعاتهم الأولى .

بعد ساعات قليلة ، وأثناء الغداء المكون من الخبز الطازج وجبن الماعز والنبيذ الأحمر المحلى ، كان الرجال الثلاثة يتبادلون المعلومات، كان ودقيك "يعيش خارج الاتحاد السوڤيتى منذ عام ١٩٢٩ ، وعلى مدى الأيام الثلاثة الأخيرة كانوا يناقشون الأزمة الأوروبية والتخلص من عملائهم ، كان "لودڤيك " متلهفاً للاستماع لأخبار الوطن ، وبعد ذلك كان عليه أن يحقدم تقريراً سريعاً له "جيرترود" عن ذلك الاجتماع ، الحوار التالى عبارة عن نتف من مفكراتها ، وقد أضفت بعض الجمل التوضيحية من أجلك يا "كارل" ، ولكن صوتا داخل رأسى يقول لى أنك لن تصل إلى ذلك المدى ، وإن حدث ، أرجوك حاول وأفهم أن ما تسميه " الشوعية التاريخية "كان هو الحياة اليومية وأفهم أن ما تسميه " الشوعية التاريخية "كان هو الحياة اليومية بالنسبة لأولئك الناس .

كانوا هم المادة الإنسانية ، ولن يصدقوا أبداً أن الفكرة لن تهزم إلا مؤقتاً ،

قال "ليڤيتسكى "إنها فرصتنا الأخيرة ، إذا انتصر الفاشست فى "إسبانيا "فإن "هتلر "سوف يستولى على أوروبا وسوف يقوى . "ستالين "نظامه ، "

" فريدى ؛ يتكلم بصوت هادئ ، ولكن سلطته واضحة لا تخطئها عين . كان كواحد من المراقبين الرئيسيين الشعبة الرابعة يعرف كل شئ تقريباً ". او استولى " هتلر " على أوروبا ، فإن " ستالين " سيعقد صفقة معه " ،

" لا ! " كانت لهجة " ليڤيتسكى " تعكس ما انتابه من رعب ، " أنت تذهب بعيداً جداً يا " فريدى " ، حتى " ستالين " لا يمكنه أن يصل إلى هذا ... الحزب ممكن ! "

" لا تكلمنى عن الحزب ، لقد أصبح أداته ، لقد أطلعت على تقارير الاستخبارات الألمانية ، أقاموا قنوات اتصال معنا ، تقريران منها يشيران إلى أن المارشال " توكا شيقسكى " يعمل لحسابهم " ،

قال "لودفیك " بازدراء " هذا تزییف واضح ، ورغم ذلك فأنا واثق أن شخصاً واحداً فی " موسكو " یرید ، وبكل قوة ، أن یصدقهم ، هل أنا محق أم ترانی مخطئاً یا " فریدی ؟ "

<sup>&</sup>quot; محق يا صديقي ! "

<sup>&</sup>quot; ستالين ، " ليقيتسكى " صدم بالفعل " ولكن لماذا بحق السماء ؟ إن " توكا " هو أفضل من لدينا ! "

<sup>&</sup>quot; ولذلك يريده صبية " هتلر " أن يخرج ، يعرف كل استراتيچيتهم

العسكرية من الداخل ، في وقت باكر من هذا العام وأثناء المناورات كان يوضع على الخريطة كيف وأين سيهاجم الألمان الاتحاد السوڤيتي ، وكيف يمكن أن تكون مقاومتهم "

" أعرف ذلك كله يا قم .. قم .. قمريدى " . كسان " ليقيتسكى " يتلعبثم أحياناً عندما يستاء ... " ولكن لماذا يريد زعيمنا الكبير أن يتخلص منه ؟ "

"غيور من مكانة " توكا " في الجيش الأحمر ، وقلق في أعماقه خشية أن يتحرك " توكا " في حال حسوث أية أزمة " ، كسان ذلك رد " لودڤيك " . " كما أنه لم يغفر أبداً له " تسوكسا " عسدم شجبه له " تروتسكي " ، لهذه الأسباب ، فإن قائدنا العسكري العظيم سوف يلقى القبض عليه قريباً بكل تأكيد ، ويتهم بالتجسس لحساب الألمان فردريك ؟ "

" أخشى ذلك ، ولن يكون الوحيد ، إنهم يريدون التخلص من كل الذين عملوا تحته كذلك "

" ليتنى مت أثناء حربنا الأهلية "

أعاد " فريدى ؛ إشعال غليونه وهو يراقب وجه صديقه ، كانت عيناً " لودڤيك " ممتلئتين بالحزن ، ولفترة صمتوا جميعاً ، كان ذلك يحدث عندما يتحدثون عن " موسكو " ،

قال " فريدى " : " لماذا يريدونك أن تعود إلى موسكو يا " لودڤيك " ؟ جلسة تحقيق ؟ "

" s 13U "

في ظاهره يبدو الطلب غير معقول . كنت خارج البلاد لمدة سبع

سنوات . إسبانيا مهمة جداً بالنسبة لمستقبل أوروبا ، أنت تعرفها أكثر من أي شخص آخر ،

تساءل " لودڤيك ": " لكن ،،،، ؟ "

قال "فريدى ": "لكن لابد أن ترفض الطلب ، كان أحد صبية ستالين يسأل عنك ، كان يريد أن يعرف لماذا كان أخوك يحارب مع البولنديين ضد الجيش الأحمر في سنة ١٩٢١ ، وأعتقد أنك إذا عدت فسوف يحتجزونك هناك ".

إن كان لابد أن أموت ، فإنى أفضل أن أذهب لقتال الفا شست ".

قاطعهم "ليقيسكى": "لهد فيك مطلوب فى "أسبانيا". هو الوحيد الذي يعرف أماكن جواسيسنا الذين يعملون إلى جانب "فرانكو" قال "فريدى ": "لدى فكرة أفضل ، سوف أرسل تقريراً بذلك فوراً . وجودك في أوروبا ضرورى ولا يمكن الاستخناء عنه ، يمكن أن نناور ، إذا أرسلت "ليزا" و "فيلكس "إلى "موسكو" في إجازة قصيرة لزيارة الأقارب والأصدقاء ، ولسوف يكون ذلك تعبيراً عن صفاء ضميرك وأنك لا تخشى شيئاً .

<sup>&</sup>quot; لوحدث شيء لهما يا " فريدي " فلن أستطيع أن أعيش "

<sup>&</sup>quot; لن يحدث شيّ إن هما عادا بسرعة "

<sup>&</sup>quot; متأكد ؟ "

<sup>&</sup>quot; تمام التأكد! "

<sup>&</sup>quot; سأفكر في ذلك! "

وهم عائدون بالسيارة إلى "كولليور "كانت السماء صيافية . أوقف "

"لودڤيك" السيارة بالقرب من منعطف وقفز منها الرجال الثلاثة لرؤية الدقائق الأخيرة من غروب الشمس .

قال "لودفيك "وهم عائدون إلى السيارة: "فريدريك ... منذ ثلاثة أيام وأنا منتظر أن تقول شيئاً ... "

" ماذا ؟ "

" لماذا لم تتكلم أنت أو " شميلكا ؛ عن المحاكمة ؟ هل صحيح أنكما أجريتما تحقيقاً مع " زينوڤييث " و كامينييڤ " ؟ وهل يمكن أن يكون ذلك حقيقة ؟ "

هل سبق أن سمعت بتلك الأسماء يا "كارل" ؟ "روز نكرانتز" و " وجلدن شتيرن " الثورة الروسية ؟ مؤسساً حزب " البلشڤيك " مع " لينين " رفاقه المقربون ، "كامينييڤ "كان أيضاً صديقاً شخصياً مقرباً ، وعندما فكر " لينين " بأنه قد يقتل ، ترك لديه مخطوط " الدولة والثورة " ، وهي كراسة بعيدة كل البعد عن اللينينية ، الرجلان كلاهما كان معارضاً لانتفاضة اكتوبر ، وكانا يعتبرانها مغامرة ، كانا قريبين من المنشفيك ،

إذاعا التاريخ الذي كان يخطط البلشقيك للاستيلاء على السلطة فيه ،

أصبيب لينين بصدمة ، طلب طردهما ولكن اللجنة المركزية رفضت بعد ذلك عفا عنهما ولكنه لم ينس ،

بعد موت "لينين "أنضما إلى "ستالين "ضد " تروتسكى " ولكنهما أنضما للأخير في معارضة متحدة لكي يهزموا "ستالين " , وبالطبع فإن الدكتاتور لم يثق فيهما بعد ذلك أبداً ، وعندما

قرر "ستالين" أن يمحو معظم لجنة "لينين "المركزية كانا أول القائمة . وهناك شيئ آخر "كامينييف "كتب مقالاً ممتازاً عن "ميكاڤيللي "استخدم ضده أثناء المحاكمة ، الأمير قضى عليهم كلهم .

لم يجب أى من الرجلين . ثم بدأ " ليقيتسكى " يتكلم ، وقد شوهت الذكريات وجهه ،

- " قريدي وأنا استجوبناهما على التوالى"
  - " أيكما كان أكثر قسوة ؟ "
    - " أنا "

كان "لودقيك" مندهشاً بالفعل ، "شميلكا ليقيتسكى" كان الأقل قسوة من بين أعضاء العصابة القديمة ، كان غير مقتنع بالمرة ، لابد أنها كانت فكرة " قريدى " أو طريقته ليقول للبلاشفة القدامي إن الحكاية كلها كانت مهزلة ،

وعرف " قريدى ؛ بالغزيرة أن " لودقيك " قد ضمن دوافعه ، نظر الرجلان كلاهما للآخر ،

أعترف " قريدى " لرفيقه القديم : " كان شيئاً مرعباً ! تعرف ...

... قبل ذلك كنا نضحك لأنهما كانا يوافقان دائماً معاً على كل شئ توأم سياسى ! لم يكن ذلك سيئاً ، نظر " زينوڤييث " في عيني مباشرة وقال : تعرف أكثر من الآخرين أن كل ما نحن متهمون به ليس سوى حزمة أكاذيب . لماذا إذن تفعل ذلك معنا ؟ .. على الأقل .. لا يجب أن تمتهن ذكاعنا ! "

أنت ؟ "

هز "كامينييف "رأسه موافقاً تماماً . حتى فى سجن "لوبيا نكا "لم تتغير شخصيتيهما ، كنت أريد أن أقول لهما الحقيقة . كنت أريد أن أصرخ أنه مهما حدث فلا يجب أن يعترفا ، ولكننى لم أستطع حتى أن أرد على "زينوڤييڤ" . كان يتم تسجيل كل شئ ويبلغ به "ستالين" وكنا مراقبين ، ولذلك واصلت "

" كيف استطعت أن تجعلهما يعترفان لماذا اعترفا ؟ "

"بسسيطة ، قلت لهما إنهما إذا تحديا إرادة "ستالين" في المحكمة فسوف يأمر بإعدامهما على أية حال ، ولكنه سوف يعاقب أسرتيهما كذلك ، وإذا اعترف بجرائمهما فلن يحدث شئ للأسرتين ، ونجح ذلك بالنسبة لهما .

" كان ذلك بسيطاً بالنسبة لهما يارفيق! .. بسيطة ؟ قلت لهما ذلك ؟ أنت ؟ أخبرت رفيقى "لينين" القدامى أن يموتا والأكاذيب على الشفاه ؟ من أجل ماذا ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ "

لم يكن أمامى أى ضبياء آخر . كنت ستفعل الشئ نفسه لو كنت في موسكو" يا " لودفيك" ، أو لو كنت قد عانيت المصير نفسه مثلهما "

" لم يقل لك كل شيئ يا " لودقيك "

" خبرنى أنت إذن يا " شميلكا " ، قل لى كل شئ " .

" قد يأخذ ذلك وقتاً طويلاً ، وقد نموت جميعاً قبل أن أنته "

كان "لودقيك " يفكر وهو يدير محرك السيارة ويناور منعطفات الجبل . " إننا لا نتعلم شيئاً من الماضى ،، عندما ولدت ثورتنا لم نكن نتكلم عن شئ سوى عن الثورة الفرنسية ، كيف يمكن تجنب أخطائها ، وعندما بدأوا يقتلون شعبهم كانت أيامهم قد أصبحت معدودة . "

ضحك قريدى: "زعماؤنا لم يقلقهم ذلك أبداً يا "لودڤيك".

من المؤكد أنك تتذكر المؤتمر العاشر للحزب. كنت موجوداً. أليس كذلك ؟ "

هز " لودفیك " رأسه فی أسى " نعم كنت هناك ، وسسرت وراء " توكا " إلى كرونشتاد "

وكانت "كرونشتاد " يا عزيزى "كارل " قلعة في جزيرة بالقرب من " يتروجراد " كما كانت تسمى حينذاك ، قاعدة بحرية ، كانت حصنا أثوريا في سنة ١٩١٧ وكان ؛ تروتسكى " قد كسب البحارة إلى جانب البلشقيك " ، والآن كان البحارة يريدون الخبز والحرية ، وكان ذلك جميلاً ، كان كل واحد يريد ذلك ، ولكنهم هدىوا البلشقيك بالسلاح ، وقرر المؤتمر العاشر للحزب بالإجماع سحق التمرد ،

قال " قریدی ؛ " کنت أعتقد ذلك ، هل تذكر حدیث "لینین " ؟ " أی جزء فیه ؟ "

قال " لودڤيك " مقاطعاً : عندما تكلم " لينين " عن " ثيرميدور " .

هل تتذكر ؟ كان علينا أن نقضى على تمرد "كرونشتاد " لئلا يكون مثل " ثيرميدور " بالنسبة لنا " .

قال قريدى: "كان ذلك هو الدرس الذى تعلمناه من القرنسيين، تجنب " ثيروميدور " مهما كان الثمن! " .

اشتعل غضب "لودفيك": "ستالين "هو "ثورميدور" بعث مجدداً بشارب چيورچى أنتجه القتل الجماعى، قيصر فى ثوب شيوعى ولكن بدون طبقة حاكمة تحجمه.

قال " قريدى ": " بوخارين استخدم نفس الكلمات معى . الكارثة

أنه ليس لديه ولو أوقية واحدة من ذكاء " نابليون " " .

قال "لودقيك ": "لكنه أكثر دهاء ، بالإضافة إلى ذوق مدمن لدم الأعداء المتوهمين ".

ولم يقل أحد شيئاً أكثر من ذلك حتى وصلوا إلى ؛ كولليور "، وفي وقت متأخر من تلك الليلة ، بعد أن أكلوا السمك الذى تم صيده صباحاً، توجه " لودقيك " صوب " قريدى " ،

" كنت إلى اليوم أعتقد بالفعل أننا إذا انتصرنا في إسبانيا فإن وضع " ستالين " في الحرب سيصبح ضعيفاً ، ولربما تخلصوا منه ،

ولكن من الطريقة التي تتحدث بها ، لم أعد متأكداً من ذلك "

" أنت متشائم جداً يا "لودقيك" ، التوسط يزدهر في حال الركود والهزيمة ، إن انتصاراً في "إسبانيا "قد يغير كل توازن القوى في أوروبا ، قد تنتشر موجة من التفاؤل وتصل إلى "موسكو" ولا يدرى أحد ماذا يمكن أن يحدث ، حتى بعض أتباع "ستالين "غير راضين . لا تفقد الأمل! ،

سأل لودفيك: "شميلكا؟".

"ربما كان " قريدى " محقاً ، فهو على علم بالدوائر الداخلية أكثر منى ، لكن .... " ، قال " ليقيتسكى " وهو يهز كتفيه .

السؤال الحقيقى هو ما إذا كان بإمكاننا الانتصار فى "إسبانيا" وأنت هنا أكثر المتمرسين فى الميدان . تقاريرك المتزنة والدقيقة تحظى بتقدير كل من فى الشعبة ، فما هو ردك يا صديقى ؟ "

أجاب لودڤيك : "لست متأكداً!"

قال قريدى بسرعة: " لماذا ؟ لقد حصلنا على الضوء الأخضر من

الشارب الكبير من أجل السلاح والمال "

قال "لودقيك": "نعم، أعرف ذلك، في مقابل طلبه من الجمهورية أن تشحن كل احتياطيها من الذهب إلى "موسكو" لكى يكون في أمان . هذه هي الدولية المفرطة! على أية حال، التسليح وحده لن يكون كافيا ، نحن في حاجة إلى زعيم يمكنه أن يوحد كل القوى الجمهورية ويفهم في الاستراتيجية العسكرية والسياسية، أنت تعرف أن اله " يوم " \* قي الاستراتيجية العكومة أن تستدعي " تروتسكي " من منفاه الكسيكي . "

أنفجر " فريدى " ضاحكاً ... " ستكون تلك أسرع وسيلة لتوحيد " ستالين " و " مثلر " و " دالادييه " و " تشميرلين " ،

نعم! شئ مضحك ولكن المشكلات حقيقية ، الفوضويون مصممون على إحراق الكنائس وقتل القساوسة ، وأعضاء الـ " يوم " ليسوا من القوة لكى يوقفوا تلك الحماقات ، الحكومة ضعيفة والفرع الإسبانى فى الدولية الشيوعية يفهم الجبهة الشعبية على أنها استراتيچية لتدمير خصومة من اليسار ، من ناحية آخرى فإن اليمين متحد بدرجة أو أخرى، أهدافه بسيطة : الدفاع عن الكنيسة وممتلكاتها ضد الأعمال الوحشية ، الدفاع عن إسبانيا ضد خطر " البلشقيك " وتعهد السبانيا لكى تحارب إلى جانب " هتلر " و " موسولينى ؛ فى أوروبا ، وهى خطة ناجحة حتى الآن ، جانب كبير من اليمين لا يثق بـ " فرانكو " ، ولكنهم يكرهون الجمهورية "

قال "شميلكا ليڤيتسكى "بضعف: "ولكنك يا "اودڤيك "متشائم جداً، إن معظم الناس يؤيدون الجمهورية "

پ poum - الحزب الماركسي المتحد والذي كان قوياً في قـطالونيا ومتعاطفاً مع تروتكسي .
 وقد قتل زعيمه " اندريه نين " بأيدي عملاء ستالين .

"ربما! ولكن إلى متى؟ إن الجدل يسير على هذا النحو: الوسيلة الوحيدة لأن نكسب الحرب الأهلية ، هى أن نقوم بالثورة أولاً . نصادر ملكية الذين صادروا الملكية! هذه هى وجهة نظر الـ "بوم " والفوضويين والاشتراكيين اليساريين وغيرهم كثير ، أما رجال " موسكو " أو الرفاق كما يطلقون عليهم ، والديمقراطيون الاجتماعيون والليبراليون الشرفاء يردون: لن تكون هناك ثورة حتى نكسب الحرب .كلاهما مخطئ ، كلاهما محق ، الموقف الضد غبى ومتحجر . غير ديالكتيكى . " لينين " و" تروتسكى " كان لابد أن يفهم ذلك ، ولكن ليس تلك المجموعة ، إنهم يتخيلون التاريخ نهراً قوياً . لا يمكن إيقافه . في طريقه إلى البحر . لو أن الحال هكذا ، لما كانت هناك حاجة لنا . إنك تحاول أن تقول لهم إن التاريخ مجموعة من المجارى المائية ، وإن تدفق أى من هذه المجارى إلى النهر يتوقف على عدة عوامل . المجرى الخاص بنا قد يجف ، ولكن هذا النهر يتوقف على عدة عوامل . المجرى الخاص بنا قد يجف ، ولكن هذا الاحتمال مستبعد إلى الأبد "

" لدينا تعليمات جديدة يا " لودڤيك " ، من الكرملين مباشرة "

كان فى صوت " قريدى " شى ما أزعج " لودقيك " ونبه إلى أن تلك التعليمات الجديدة كانت لاختبار ولائه ، وكان " شميلكا " ينقل نظره بينهما ، نظر " لودقيك " مباشرة فى عينى " فريدريك " الرماديتين .. " أنا مستعد للأسوأ "

" وحدة جديدة تم إنشاؤها خارج الشعبة الرابعة بهدف واحد : وهو التخلص من قادة الـ " يوم " في إسبانيا واغتيال تروتسكي في المكسيك"

" لودڤيك " ذهل ! نظر إلى وجهيهما في صمت ، هل يمكن أن يظلا صامتين ؟ هما متله قد حاربا تحت قيادة " تروتسكي " ،

كان " قريدى " ملحقاً بوحدة خاصة في قطار تروتسكي مهمتها

الوحيدة الحفاظ على حياة قائد الجيش الأحمر ، كان " فريدى " و " شميلكا " يعرفان ماذا كان يشغل " لودقيك " ،

قال " لودقيك " هامساً : " ربما يكون الوقت قد حان "

صاح الرجلان في صوت واحد: "لا ،،!"

" ولم لا ؟ نحن نحدم مصالح من ، عندما ننفذ عمليات القتل التي يأمر بها " ستالين " ؟ "

قال قريدى: "المسألة ليست بهذه البساطة ، وأنت تعرف ذلك أحسن من كلينا ، إذا انتصرنا في إسبانيا "فسيكون ذلك ضربة لـ "هتلر". كنت ترسل إلينا التقارير على مدى ثلاث سنوات وأكثر ، وبها طلب واحد ... ملح! كنتة ضد "هتلر" مع أي واحد وكل واحد على استعداد لحاربة الفاشية ، والآن تريد أن تستبعد "ستالين" من جبهتك المتحدة!"

" ستالين هو الذي مهد الطريق أمام " هتلر " ، و" تروتسكي " كان على حق . "

" طبعاً! كان تروتسكى على حق بالنسبة للفاشية ، ولكنه للأسف بلا قوة ، " ستالين " هو الذي يسيطر على الجيش الأحمر ، وهذا الجيش هو الذي يمكن أن يحارب الفاشية ، ولذلك فإن أية نزوات رومانسية للقطيعة مع " موسكو " تصبح غبية! لا تظن أننا لم نناقش ذلك كله في الشعبة ،

" وفى الوقت نفسه نحن نقتل " البلشقيك " القدامى ، ونعدم الفوضويين وأعضاء الـ " پوم " ونسمح بقتل " تروتسكى " ونراقب كل شئ فى صمت بينما يكيد " ستالين لـ " توكا شيڤيسكى " ، أكبر وأذكى قائد استراتيچى فى أوروبا "

إذا كنا نفعل ذلك كله ، فلن نكون قادرين على هزيمة الفاشية . سيكون منهاجنا من نفس النوع "

« لن نظل ساكتين ، لماذا ؟ لابد من تحذير " تروتسكى " من مؤامرة جادة لقتله ، يمكن أن تفعل ذلك عن طريق اتصالاتك في امستردام ، صديقك " سنيقليت " قريب من ابن " تروتسكى " ، وفي " موسكو " سوف نحاول أن نحذر " توكا شيقسكى " و الآخرين ، "

- " لاشك! كما ساعدتم" زينو ڤييڤ" و" كامينييڤ".
  - " فريدى " ... ألا تفهم ؟ الوقت فات . إلا إذا ...

إلا إذا ... استعد لمفاجأة!

توقف لودڤيك لحظة ثم انخفض صوته ليصبح همساً ..

- " إلا إذا استولى ؛ توكا شيڤسكى " على السلطة "
  - " مستحيل ، البونابرتية تقتل الثورة "
    - " الثورة ماتت من زمن يا صديقى ؛
- " أنا متفق معك يا " لودڤيك " ، لكن الوقت متأخر جداً " قال " شميلكا " متلعثماً .

استمروا في الكلام حتى جاء الليل تقريباً ، لا أحد منهم كان يعرف أن كان سيرى الآخرين بعد ذلك ، تذكروا "إيلان "أوائل العشرينيات ، كانت الأمور سيئة ولكن الأمل لم يكن قد ضاع تماماً ، كان ذلك قبل انتصار الفا سرين ، قبل أن يتلون العالم بدم الأبرياء ، قبل أن يجد الرسام النمسوى مهنة أخرى ، وبالنسبة لهم ... وأهم شئ ... قبل أن

يستولى الطالب الچيورچى السابق على جهاز السلطة في " موسكو " .

كان زمنا ، كانت فكرة الموت كهروب من قبح العالم لم تدخل عقولهم بعد . " فريدى " اعترف بأنه كان مستمراً في العمل لحساب الشعبة الرابعة لأن الاستقالة كانت تعنى الانتجار ، كانت تعنى الاعتراف بالذنب ، وهو في مهنتهم يعنى الإعدام ،

قال " لودقيك " رداً على ذلك : " أنا أعرف ، ولكن المؤكد أن أحداً منكم لن يترك حياً ، أنتم شهود على ما يحدث ، بعد جريمة القتل ، يحول القاتل اهتمامه نحو المشاركين الذين شاهدوا الفعل " ،

" ماذا إذن ؟ " تساءل " ليڤيستكى " .. " الطريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي أن تسلم نفسك للغرب ، ستكون حياة أسوأ من الموت " .

قال "لودڤيك ": " هناك بديل آخر ، أن تختفى تماماً ، تعيش وتقاتل بأسلوب مختلف " .

رد " فريدى " : خيال ضيق الأفق ، الشخص الوحيد الذى حاول أن يفعل ذلك كان هو " تروتسكى " و" موسكو " سوف تقتله ، وإذا فعلنا ذلك سيقتلوننا ، السؤال الأهم ، هو كيف ندحر الفاشية ، أنت موافق على ذلك يا " لودڤيك " ، دعنا نظل موطيدى العزم على هدف وحيد ، هزيمة الفاشية أولاً ثم بعد ذلك " ستالين " ، " سورچ " موافق على ذلك أيضاً ،

" أين سورج ، هل مازال في الصين ؟ " ،

هن شريدى ؛ كتفيه ، كان "ريتشارد سورج " قد أوفد من الحزب الشيوعى الألمانى ليلتحق بالشعبة الرابعة ، كان جده صديقاً لـ " ماركس " و " إنجلز " ، كانت ثقة " سورج " بنفسه مجاورة لطيشه ، وكان قد

تسلل إلى داخل أعلى الدوائر النازية في ألمانيا وسجله نظيف ، ومن ناحية حصوله على أكثر المعلومات سرية ... فإنه كان أذكى جاسوس سوڤيتى ،

تعال يا " قريدى " ، أريد أن أعرف " .

" إنه في أمان في طوكيو، مع فتيات الجيشا، وشبكة غير معقولة. لقد اخترق السفارة الألمانية".

ضحك "لودقيك"، وصفق بيديه، كانت علاقات "سورج" الجنسية موضوعاً لتعليقات بذيئة في الشعبة،

ابتسم " لودڤيك " : اخترق ؟ ومن هي السيدة المحظوظة في السفارة ؟ "

" لا أحد في السفارة ، لمرة واحدة كان محترفاً ، ولم يخلط بين العمل واللهو ، يرسل إلينا بتقارير رائعة لدرجة أن " الشارب " يعتقد أنه يكذب! "

راح "لودفيك" يفكر مرة أخرى ، "ستالين " وحش غريب ، وهو مثل أخرين ، يستخدم دهاءه للستخلص من خصوم أكثر ذكاء ، لا يستطيع أن يصدق أن هناك طغاة آخرين أكثر منه شراً ... "ستالين " يعتقد أنه يستطيع أن يخدع أي شخص آخر ، من هنا رفضه قبول تقارير الاستخبارات التي تذهب أبعد من أحاسيسه المحدودة "

هز أصدقاؤه رؤوسهم موافقة ، كانوا سيغادرون في تلك الليلة وكان ؛ فريدى ؛ يحاول أن يهدئ الأمور .

" هل تتذكر النهر عند بدڤوشوليسك يا " لودڤيك " ؟

عندما وقفنا على الشاطئ ننتظر أن نقفز في الماء البارد، كنا نعرف دائماً أننا سوف نصل إلى الشاطئ الآخر. أليس كذلك ؟ "

" نعم! " أجاب " لودڤيك " بصوت كئيب ، " ولكن الماء كان ينساب في النهر ... وليس الدم! "

كان "لودقيك" يتحرك في قنوات الأفكار في قرنه . كان يود أن يختفي الكسوف الذي أصاب حياته ، وأن تشرق الشمس ثانية ، يود أن تنتصر الجمهورية الإسبانية لأنه كان يفهم أكثر من كثيرين ممن كانوا يحاربون من أجلها ، كان يفهم الأثر العالمي لنصر مثل ذلك ، فإذا كان عمله قد جعل نصراً مثل ذلك ممكناً ، إذن لأصبح من المجدى الاستمرار بقوة لسنوات أخرى قادمة ، وعندما بدأ القطار يتحرك ، كان يفكر في " فريدى " و " شميلكا " ، كيف استطاعا البقاء داخل هذا الأتون ؟ .. كيف ؟

بدأ يحلم ثانية ، " فرانكو " فر إلى ملجئه في روما محطماً ذليلاً! العلم الأحمر يرفرف متحدياً فوق مدريد وبرشلونه وبرجوس وقالينسيا ، مجموعة متوالية من ردود الأفعال ، انتفاضة شعبية في إيطاليا ، " موسوليني ؛ يسقط ، جمهورية ديمقراطية في روما ، " هتلر " في موقف دفاعي ، انشقاقات في قلب النخبة الألمانية ، احتمال وقوع انقلاب له " اليونكر " \* في " برلين " ، ثم إحياء لحركة العمال الألمان ، وحدة الاشتراكية والشيوعية ضد الفاشست ، اضرابات ضد النازية ،

كان الحلم ينتهى دائماً فى " موسكو"! العنكبوت فى الكرملين يرحل، وشبكته تزول . قيادة جديدة تضم الحرس القديم وأفضل الجديد ، تروتسكى يستدعى من منفاه المكسيكى ليتولى مسئولية الجيش الأحمر . إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ، و ... ستالين! ستالين .. القيصر البدين سيكون فى القفص متهماً بالقتل!

<sup>\*</sup> Junkers - الطبقة الأرستقراطية الإقطاعية البروسية .

وجهه شاحب شحوب الموتى ، جبهته المنخفضة أكثر انخفاضاً عن ذى قبل ، يرتدى سترته الطويلة الرمادية وبنطلونه الرمادى ، ولكن حذاءه لن يلمع بعد الآن حيث لن يكون هناك من يلمعه ، والحكم ؟!

والقطار يقترب من "باريس"، حيث كان "فيلكس" و"ليزا" ينتظران عودته بقلق، تنهد "لودقيك" وهو يستمع لصوته الداخلي . جاء صوته بارداً وقاسياً وواقعياً ، لا يستطيع أن يتحمل نزعة عاطفية أو "رومانسسية"

ليت الأمر يكون هكذا ، ولكنه لن يكون ، لا تنتظر ، لا تأمل تبعثر ، اختف ، الغضب يحتدم في ؛ برلين " و " موسكو " ، اهتياج مجنون يجتاح إسبانيا ، في كل مكان ، تدق القلوب صماء عن أي نداء !

عيون لا تعرف الرحمة تخترق كل شئ مثل رياح سيبيرية باردة ، أعمار غضة تحصد قبل الأوان ،

كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة مساءً ، عندما وجد "لودقيك " نفسه متعباً ، ولا يستطيع أن يتنفس ، يضغط على جرس الباب الخارجي اشقته في الدور الأخير ، كان غائباً لمدة خمسة أسابيع تقريباً ، نظرت "ليزا " من ثقب المفتاح ، تنهدت بارتياح وفتحت مزلاج الباب . ترك حقيبته تسقط على الأرض وضعها في صمت ، انثالت دموع الارتياح على خديها ، مسحها وقبل عينيها ثم جبهتها العريضة .

<sup>&</sup>quot; بابا ! "

اندفع " قيلكس " يرتدى " البيچاما " في المر فرفعته ذراعان قويتان عن الأرض .

- " كنت أخشى ألا تعود أبداً! "
- وعدتك أننى سأعود هذا الأسبوع ، وها أنذا ، والآن دعنا نعود إلى سريرك "

عندما دخل إلى غرفة ابنه الصغيرة لاحظ "لودقيك "طبعة فرنسية من " الحرب والسلام " على الطاولة بالقرب من كوب الماء ، كان " فيلكس " قد قرأ " أنا كاريننا " قبل ذلك ولكن باللغة الروسية ،

- " إنها صعبة بالروسية .. لماذا تقرأها بالفرنسية ؟ "
- " ماما تساعدني بشرح الكلمات الصعبة وأنا نفسى أترك الأجزاء الملة "، تعجبني المعارك"
  - " والمشاهد الغرامية ؟ "
- " لا بأس بها " قال " قيلكس " وأدار رأسه قليلاً ، ثم روى لأبيه كيف أن المدرس لم يصدقه عندما قال للتلاميذ في المدرسة إن كتابه المفضلين هم " تولستوي " و " شيكسبير " ،
- "رويت لهم قصة " انا كاريننا " بالفرنسية ، وتلوت عليهم خطبة " مارك انطونيو " من " يوليوس قيصر " بالروسية "

ضحك " لودڤيك " ،

" هل اعتدر ؟ "

هن قيلكس رأسه ،

- " إنهم لا يعتذرون أبداً ، هل يعتذرون ؟ "
- " بابا ! هل صحيح أن " تولستوي " كان يكره " شيكسبير " ؟ "
  - " للأسف نعم! "

ا لكن لماذا ؟ "

كتاب جديد ، لكن هل يقارن " بشيكسبير " ؟ شئ غريب ، ولكن الكونت كان جاداً في ذلك ،. والآن اطفئ النور ونم ! "

تبادل الأب والابن القبلات ، فكر " فيلكس " في أن يحصل على نسخة من " كوخ العم توم " بالروسية ،

بعد ذلك ، فى الليلة نفسها ، "ليزا " أخبرت "لودڤيك " بمكالمة " جيرترود " التليفونية ، " كانت تبدو فى حالة هيستريا ، أحد الأشخاص من موسكو أخبرها أن " البلشڤيك " القدامى كانوا يعذبون فى السجن ، كانت تريد أن تفر الآن ، هدأتها ولكن لابد أن تراها غداً ، لدرجة أنها تكلمت عن الانتحار ..!

<sup>&</sup>quot; است متأكداً . ربما كان الكونت العجوز يغار من موهبة أرقى "

<sup>&</sup>quot; مازلت لا أفهم! "

<sup>&</sup>quot;عندما تبلغ الخامسة والعشرين أو حتى الثلاثين أقرأ " تولستوى " ثانية ، سوف تفهم ، أنا اعتدت أن أقرأ وأعيد قراءة " تولستوى " وفى كل مرة كنت أعرف شيئاً جديداً عنه ، كان رجلاً أخلاقياً لدرجة شديدة ، أعتقد أنه تأثر بسخرية " شيكسبير " ، سخريته من الحياة ، كلبيته ، كان يعتقد أن " شيكسبير " لا أخلاقى ! ، لم يفهم أن ذلك كان جزءاً من عبقريته الخلاقة ككاتب ، ربما على القدر نفسه من حسه الأخلاق ، كان من عادة " تولستوى ؛ أن يقول إن " هارت بيتشرستو " ... أكثر موهبة من " شيكسبير " ، "

من هي ؟ ماذا كتبت ؟ "

<sup>&</sup>quot; كتاباً عن حياة الزنوج الأمريكيين ، " كوخ العم توم " ،

" الأمور سيئة في " موسكو " ، يريدون أن أعود ،

" شميلكا "يقول لا يجب أن أعود ، ولكن لكى أجعلهم أقل شكاً يقترح رحلة قصيرة تقوم بها أنت و " فيلكس " .

أنا لست متأكدة "

قالت ليزا" أنا! ، " فيلكس " لا يستطيع أن يبقى هنا بمفرده ،

ولذا سوف نذهب . ولا كلمة أخرى . هذا نهائى . إن لم نفعل ذلك قمعناه هروب قبل أن نكون مستعدين ، وهذا أكثر خطورة . "

لم يتقرر شئ ، ظلا يتجادلان طوال الليل ، في مرحلة من الحديث ، وعندما عجز عن إحراز أي تقدم في ما كان يعتبره جدلاً عقلانياً ، فقد لودقيك " أعصابه وصرخ فيها قائلاً إنها رأس فجلة أوكرانية ،، عنيدة .، وأصر على أنه لن يخاطر بحياة " فيلكس " من أجل أي شئ في العالم ، طالباً منها أن تطيعه ،

لن أرجوك أكثر من هذا يا "ليزا". أنا لا أتكلم الآن كحبيب ، وإنما كرئيس لكل العملية الاستخبارية في أوروبا ، أمرك بألا تأخذي "فيلكس ؛ معك إلى "موسكو"، "

ظلت "ليزا" هادئة رافضة أن تستسلم "يمكن أن يحدث لك أى شئ هنا ، العدوقد يقتلك ، جماعتنا يسمكن أن تسامر بتصفيتك ، ماذا يحدث بعد ذلك له " فيلكس " ؟ سأشعر بمزيد من الأمان إن هو ظل معى "

كانت الساعة قد تجاوزت الثالثة عندما اعترف "لودڤيك " بالهزيمة ، أدار ظهره لها ، وراح في النوم ،

إلى: البروفيسور " قيلاديمير مايور "
برلين
من: " ساو "
موسكو - ١٩٩٤

## صديقي العزيز

هذه ضربة قاسية قصمت ظهرى ، وليتك تشاركنى همى ، إن أحداً من أصدقائى الآخرين لن يفهمنى ، وربما لأنه لا يوجد بينهم صديق حقيقى مثلك . وقبل البداية أود أن تعرف أننى كنت دائم التفكير بك فى الشهور الأخيرة ، ولم أنس رجاك ، لكننى كنت خارج " موسكو " معظم الوقت منذ آخر لقاء بيننا ، أشترى وأبيع ، أساعد فى تدفق السلع من سوق لأخرى ، وهل هناك شئ آخر يستحق العناء هذه الأيام يا صديقى ؟ أرجوك لا تجب عن هذا السؤال ، حالتى لا تسمح بذلك ،

كان بودى أن أكتب لك من " بكين " ، ولكن رفضك أن أشترى لك جهاز " فاكس " جعل ذلك مستحيلاً ، كتابة الرسائل عملية مضجرة هذه الأيام ، ناهيك عن أنها عبء تقيل ، وجهاز الفاكس فقط هو الذي أحيا ذلك الفن القديم ، ولكن عدا على التكنولوچيا الحديثة يعنى أن أكتب هذا الخطاب وأرسله بالفاكس إلى " سوزان " ، لكى ترسله هي إليك بالبريد .

وعندما أعود إلى "براين" سأقدم لك وصفاً مفصلاً لمغامراتى فى منغوليا "، وكيف كان الكوريون الشماليون يريدون أن يدفعوا لى الثمن هيرووين " ... وبالمناسبة ... فإن شوارع "بيوج ياج " مليئة بالعاهرات . حاولت أن أجرب واحدة لكى أرى – فقط – إن كانت ستبدأ نشاطها بتلاوة بعض " الإرشادات الأولية " التى تلقتها عن الرئيس المحبوب "كيم إيل سونج "، أو عن ابنه الوريث العزيز "كيم جونج إيل "، ولكن قد يسرك أن تسمع أننى قاومت الإغراء .

## والآن إليك قصيتي ...

عدت إلى "موسكو" منذ شهر ، وبعد ثلاثة أيام من وصولى ذهبت إلى الشقة القديمة التى كنت أشارك فيها بعض الأصدقاء ، ارتباطنا بهذا المكان ارتباط عاطفى . كما أنها مازالت تستخدم لإيواء زائرين من مدن أخرى ولذلك كنا نحتفظ بها . كان المصعد معطلاً فصعدت خمسة طوابق على السلم . لم يكن الباب الخارجي مقفلاً بالمفتاح ، وعلى الفور أدركت أن هناك شيئاً ما خطأ .

ودخلت ، وجدت جثثهم على الأرض ، لا أثر لدماء ، لا أثـر لدماء وجدت معهم للعركة ، اثنان من أصدقائى القدامى ، أقرب الأصدقاء الذين بدأت معهم شراكة تجارية ... بيزنس ! وجدتهما مقتولين . فكر فى الأمريا " قلادى "، لقد نجونا من الحرب ، لم ينجح الأمريكان أن يقتلونا بالقنابل أو النابالم ، أفراد العصابات الروسية دخلوا وشنقوهم ، كانت مفاجأة ، لم يأخذوا شيئاً من الدولارات التى كانت مخبأة تحت المرتبة ، لم يلمسوا شيئاً ، ولابد أن القتلة كانوا يتوقعون شيئاً من ذلك ، وواضح أنهم كانوا شركاء لأصدقائى فى التجارة ، ولكن .. من هم ؟ فى البداية أصابنى الفزع ، وإذا كانوا قد قتلوهم فلماذا لم يقتلونى ؟ فكرت فى

طفلى فى "باريس" . وفى أصدقائى ، وفيك بخاصة . كنت أريد أن أستقل سيارة أجرة إلى المطار ثم أغادر على أول طائرة ، تلك المدينة المريضة .. الميتة ! أغادرها .. وإلى الأبد !

تبخرت كل الذكريات الحلوة . ثم بدأت أشعر بالخزى لجبنى . وشعرت بالغضب ، تذكرت الضمانات الباهظة التى دفعناها – إتاوة – لعصابة " يلتسين " على مدى الشهور الماضية ... بالدولار ... والين ... من أجل الإسراع بعملية الإصلاح ، هل تفهم ؟ لماذا يجب أن أتركهم يهربون بجريمتهم ؟ ذهبت مباشرة إلى " الرأس الكبير "، كان " القيصر بوريس " مشغولاً بأشياء أخرى ، كان يواجه برلماناً يعارضه باستمرار ، والحل ؟

يدمره لكى يكتسب قوة جديدة للرئيس ، لابد أنك شاهدت ذلك كله على شاشة التليفزيون ... أمر مدهش .. كيف دمروا " بيتهم الأبيض " بدعم من قادة الغرب ؟

هل تذكر ذلك " الماجور" الأمريكي الذي كان يدافع عن تدمير " بن ترى " كان هو ترى " ، تلك المدينة الصفيرة بقوله : " إن تدمير " بن ترى " كان هو الطريقة الوحيدة لإنقاذها ؟ "

حرب الأمس! هكذا بالضبط يحاول " يلتسين " إنقاذ الديمقراطية الروسية . شاهدت ذلك كله على شاشة الـ "سى - إن - إن " فى غرفتى ، ولكننى كنت عاجزاً عن التركيز ... فأمامى على الأرض جثتان! جثتا صديقين ، وأخيراً أغلقت التلفزيون وبدأت أتصل تليفونياً بكل من أعرف فى بطانة " يلتسين " ، معظمهم كان مختبئاً ، كلهم لا يثق فى النتيجة النهائية ، ولم يدهشنى ذلك ، وفى ساعة متأخرة من تلك الليلة نجحت فى الاتصال ب " أندريه ك ، " المصرفى الخاص بالقيصر ، طلب منى الحضور مباشرة لكتبه فى الكرملين . كنت دائماً أتمنى أن أرى

الكرملين من الداخل ... ولكن – بالتأكيد – ليس فى الثانية صباحاً . ذهبت – على أية حال – وأمضيت ثلاث ساعات مع " أندريه " . فى الأيام الخوالى ، عندما كنت أعرفه وهو شيوعى إصلاحى ، لا يعتقد أن شخصاً مثل " جورباتشوف " يمكن أن يصل إلى السلطة ، كان يرتدى – عادة – بنطلوناً من القطن ، أزرق اللون ، " وسويتر " ولكنه فى تلك الليلة كان يرتدى " چاكت تويد " وبنطلوناً رمادياً ، وربطة عنق فراشية الشكل ! شعره مصفف بعناية ، وشاربه الصغير المضحك منمق بدرجة مقززة ... وكان فى حالة بهجة ... يملأ كأسه باستمرار ... وكان الويسكى هو الذى يتكلم ،

قال "لقد جعلنا روسيا بلداً آمناً للاقتصاد الحر ... انتصرت الديمقراطية ... إن نهاية مرعبة لأفضل من رعب ليس له نهاية ! أليس كذلك يا "ساو" ؟ موافق ؟ هه ؟ إننا نعلم شعبنا أن من الضرورى أحياناً أن تدفع ثمناً باهظاً لكى تجنى ثمار المدنية ! كان من الواضح أن "أندريه "قد عرف الخوف ، وهاهو الآن يريد أن يثأر من كل الذين اختزلوه إلى تلك الحال . رغباته المخبأة تحت السطح ظهرت ، وكانت الآن عصية على الاحتواء . قال هراء كثيراً ، تركته يتكلم لبعض الوقت ، الآن يمتزج الخواء الداخلى بالغضب في داخله ، ولكنه ذلك ساعد على أن تكون تبذلاته أكثر وضوحاً من ذي قبل .

تمنيت أن أنزع ربطة عنقه وأمزقها وأغمرها في كأس الويسكي وأسد بها فمه لكي يتوقف عن الثرثرة ، كان صوته يوشك أن يدفعني إلى الجنون ، ثم توقف أخيراً وفتح زجاجة جديدة ،

نظرت في عينيه وسألته: من قتل زملائي ؟ تغيرت النظرة على وجهه وبدا قلقاً فأدار عينيه بعيداً عنى! وراح يبدى أسفه ، لم يحاول أن يدعى أنه لم يكن على علم بجريمة القتل ، تعرف يا صديقى أنه كان يعلم ، ففى ساعات الأزمة كانوا يسلمونه آلاف الدولارات ،

صرخت فيه ، طلبت إجراء تحقيق ، قال لا داعى لذلك ،

أصدقائى قتلوا بأيدى عصابة من ضباط الجيش ، كانوا مغتاظين للورنا فى تجارة السلاح ، وقال إنهم كانوا ، الناس أنفسهم الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة ، نصحنى بالحذر !

" نحن الآن فى مرحلة انتقالية يا " ساو " ، وأنت تعرف ذلك جيداً ... فى أوقات كهذه ، لا أحد بمأمن ، ويؤسفنى موت أصدقائك ، ولكن لا تحزن أرجوك ، انج بنفسك !

أقترح عليك أن تغادر " موسكو " غداً . "

لطمته على وجهه بشدة ، لم أتمالك نفسى يا " قلادى " . تهاوى فوق أحد الكراسى ، سئلته مرة أخرى ولكن بصوت هادئ ،، من الذى قتل أصدقائى ؟ زعم فى البداية أنهم كانوا جماعة من الجناح المعارض للإصلاح فى الجيش ، وعندما سئلته عن الأسماء هز كتفيه ، وكنت أعرف أنه يكذب " هددته بأننى سوف أعلن كل شئ على الملأ إذا لم يتم اتخاذ إجراء ما ، وحذرته بأن محامى لديهم تعليمات بنشر كل شئ إذا حدث شئ لى . " سينشرون كل شئ بما فى ذلك اسمك وأسماء خمسة أخرين من بطانة الرئيس " .

وهنا أنهار ، ووعد بتحرى الأمر ، أخبرته بأن كل الذى أريده هو معرفة الأسماء ، وانصرفت ،

بعد يومين قال إن معلوماته السابقة كانت خاطئة ، أخبروه بأن القتلة

كانوا من مهربى المخدرات وتم القبض عليهم وأودعوا السجن. قالوا الشرطة إن القيتناميين كانوا مدينين لهم بأموال. حدقت في عيني "أندريه" الخائفتين، كان مثلى تماماً يعرف أننا لم نهرب المخدرات أبداً. وانخرط في البكاء،

أقسم أن لا أحد منهم كان يعرف المسئول عن الجريمة ، أعطانى معلومات كاذبة لكى أتركه ، شعرت بأن ذلك هو كل ما يمكن الحصول عليه من معلومات للوصول إلى الحقيقة ، ولكن قبل أن أغادر حذرته بأننى سوف أكشف العصابة كلها إن لم يخبرنى بالأسماء ، وأوضحت له أن قتلى سوف يؤدى إلى نشر كل المعلومات في " الليموند " ، صباح اليوم التالى ،، وأن لدى المحامين تعليمات صريحة إننى أروى لك كل ذلك لكى تفهم أننى عندما طلبت من " أندريه " أن يحضر لى كل الملفات لكى تفهم أننى عندما طلبت من " أندريه " أن يحضر لى كل الملفات التى كنت تريدها من أرشيف الـ " ك ، جـ ، ب " كان على استعداد لأن يبيعوا يساعد ، لم يعد التاريخ يعنى شيئاً لهم : إنهم على استعداد لأن يبيعوا كل شئ ... ولكننى لن أدفع !

استقبلنى چنرال من الـ "ك - جـ - ب "كان يريد أن يناقش الأمر كله معى ، فأخبرته بأن الأوراق التى كنت أريدها مطلوبة لصديق ، هز كتفيه وسلمنى إياها ، كل الملفات التى تريدها موجودة معى ... حتى المتعلقات الشخصية لذلك الرجل ... "لودڤيك "!

غريب جداً حجم تلك الأشياء التي يحتفظون بها في الملف ،

كانوا فعلاً يعنون ما يقولونه عندما يضعون على ملفات الناس خاتم "يحتفظ إلى الأبد" ، توجد - حتى - حقيبة سفر وسوف أسلمها لك عندما أعود إلى "برلين" بعد شهور قليلة ... علنى أحقق لك ولو قدراً ضئيلاً من السعادة يا صديقى !

لم أشعر أبداً بالحزن في " موسكو " قدر ما شعرت به في هذه الرحلة . وليس لأن أصدقائي ماتوا ، فمنذ الانهيار وجميع الناس هنا يعيشون في خواء ، النخبة المثقفة عاجزة عن الدفاع عن الثقافة القديمة . ما تبقى منها تم تدميره ، لا محاولة لاستعادة أو حتى اختراع ماض مشترك ، سوى محاولات الحمقى الذين يمجدون القيصرية والكنيسة . هذا شعب مطحون ، مثل ألمانيا بعد معاهدة " فرساى " ، صديقتي القديمة " زينايدا " انفجرت باكية عندما كنا نتحدث في الأسبوع الماضي ، وذلك ليس أمراً غريباً في " موسكو "، وكان على أن أمسك يدها وأخفف عنها . تصورت أنها كانت تبكى لأنها في حاجة إلى نقود أو طعام ... وكنت على وشك أن أعطيها بعض الدولارات عندما نظرت في عيني وهي تقول: أنت لا تعرف سبب بكائي ... هل تعرف ؟ هزرت رأسى . جففت عينيها وأخرجت من حقيبة يدها قصاصة مكرمشة من جريدة وقدمتها لى صامتة ، كانت عبارة عن نتيجة استطلاع رأى نشرته جريدة " إزقستيا " اليومية ، أجرى على فتيات في السادسة عشرة من العمر، في جميع المدن الكبرى، عن العمل الذي يفضلنه بعد الانتهاء من الدراسة . أربعون في المائة من الفتيات اخترن " دعارة العملة الصعبة "، وقالت " زينا " إن النسبة كانت أكبر من ذلك بكثير في دول

تعرف یا " قلادی " أن الأحوال فی بلدی كانت سیئة بعد الحرب ، نساء كثیرات تحولن إلی الدعارة فی " هانوی " ... ولكنهن كن یشعرن بالعار ، وفی ساعة متأخرة من تلك اللیلة ، وبعد كثیر من كؤوس النبیذ ، اعترفت " زینا " أن ابنتها كانت واحدة من الفتیات ، " إیرینا " ابنة الثامنة عشرة ، صدمتنی المفاجأة ، فأنا أعرف البنت ، وهی جمیلة وذكیة

ومتفوقة في دراستها وليست في حاجة للتفكير في الدعارة.

فتاة مثلها في "هانوي "كانت تتمنى أن تصبح مترجمة في الخارجية أو شيئاً من هذا القبيل ... ولكن ليست "إيرينا " ،

عندما صرخت فيها أمها ، صرخت البنت في وجهها .. « وله لا يا أمي ؟ .. » إنه دخل غير خاضع للضرائب ؟ ثم لماذا تصرخين في هكذا ؟ عندما تذهبين للعلاج بالصدمات الكهربية لابد أن تكوني مهيأة لذلك ! "

ولم تجد " زينا " ما تقوله ،

كانت السماء صافية فى ذلك اليوم ، وشديدة الزرقة ، ولكننى لا أعتقد أننى سأعود إلى "موسكو" مرة أخرى ... أبداً! المدينة ملأى بالخطر .. وبالوعيد .. مدينة مرعبة .. ستنفجر ذات يوم قريب ، ومن الأفضل أن يظل المرء بعيداً ، نظرت من النافذة ، حتى القمر وهو مكتمل يبدو مثل ثمرة اللقت!

أتمنى أن تكون بخير ، وأن يزايلك الاكتئاب . رغم أن هذا الخطاب البائس ليس من المحتمل أن يرفع من معنوياتك ،

لابد أن تعرف كيف تعلو فوق كل الاضطرابات العصبية التى ابتليت بها ألمانيا الديمقراطية القديمة ،! فاهم ؟! أراك قريباً يا صديقى! اهدأ ولا تخف!

صديقك

« ساق "

لفترة طويلة بعد الثلاثينيات ، وحتى بعد موت الطاغية "جوزيف ستالين" ، المصاب بجنون العظمة ، في عام ١٩٥٣ ، كانت اليزا عندما تحاول أن تتذكر ، رحلتها الأخيرة إلى "موسكو" لاتستطيع أبدأ أن تنظر إليها من منظور مباشر أو أن تراها في ضوء عادى ولم يكن ذلك بسبب الأدرينالين الذي يندفع في كيانها فقط ، ولا بسبب الحلق الجاف ولا طعم النحاس في فمها ، إذا كانت قد شعرت بذلك كله من قبل ،

كان الأمر يبدو وكأن الرعب الذي عاناه كل المواطنين قد تقطر وانتشر في جو "موسكو" ليحول المشاهد والأصوات إلى نسيج فيلم تجريبي برك من الظلال السوداء، خلفية من الصراصير والهسيس ووجوه مثل الاقنعة كانت تتذكر الزيارة كسلسلة من الأحداث ذات المنطق الخاص بزمان ومكان لايمكن استعادتهما.

ظلت تقول لنفسها تذكرى لاتفشى سر الدهشة أو الخوف أو الغضب إنها ثقوب يزحف منها الموت كنا فى شهر مايو من عام ١٩٣٧ ، وكان عبور الحدود عند " ايدكهونن " فى " لاتقيا " قد مر دون مشكلات وكانت تلك هى اللحظة التى تكرهها " ليزا " دائماً حرس الحدود السوڤيت لديهم تعليمات مشددة باستجواب الأجانب ربما كانوا قد أبلغوا بذلك لابد أنهما كانا قد استجوبا .. أو ربما كان يجب أن يستجوبا على أية حال لم تكن قلقة لذلك بالرغم من جوازات السفر التشيكية المزورة . حتى الحقائب لم تفتش .

" فيلكس " طفل برىء لايمكن أن يكون موضع شك وكان نائماً عندما كان القطار يقترب من " موسكو " صباح مبكر ، و " ليزا " يستقبلها ضوء الشمس وسماء صافية وفي الخارج كانت أشجار البتولا والحور على الجانبين كالعادة كأنها حرس ريفي أمين .

أنزلت النافذة وأخرجت رأسها مغمضة عينيها وهى تستنشق الهواء النقى ذكرها ذلك بأوقات أكثر دعة وشعرت بالسعادة فجأة .

ولكن الحالة استمرت أقل من خمس ثوان فكرت أنها رأت جذع شجرة بتولا ملطخة بالدماء رفعت الشباك مرة أخرى وجلست ونبضها أسرع من ذى قبل .

## " استيقظ يافيلكس " لقد وصلنا تقريباً: "

كانت تقول بينها وبين نفسها وهي مقطبة إن الحياة في "موسكو" نفسسها لابد أن تكون عبادية هناك عدد لايحصي من الموظفين والجواسيس والشرطة السرية والبشر العاديين .. كلهم يحاول أن يكون مواطنا صبالحا أو عضوا في الحزب مع مشاعر الولاء المظللة ، كلهم يعمل بشكل دائم في الخلفية وأحيانا بعيداً عن النظر ، لكنهم أبدا لم يكنوا بعيدين عن عقل البلاد بشكل عام !

كان الزعيم يريد أن يكون كل مواطن صالح جاسوساً ، وهاهم الآن يراقبون ويكتبون التقارير ويتنافسون ليروا من الذي يستطيع أن يبلغ عن أكبر عدد من أعداء الشعب .

إذا تمخض نشاطهم عن تحقيق يبتسمون لأنفسهم ، ولكن إذا أدى التحقيق إلى حكم بالسجن ، ناهيك عن محاكمة وإعدام فإنهم يشعرون بالبهجة ويظنون أنهم في أمان تام مساكين ...! أغبياء ..! . هكذا

كانت تراهم! ،

توقف القطار،

كانت تتساعل بينها وبين نفسها ما إذا كان " فريدى " قد تسلم برقيتها ثم وهي تنظر في بحر الوجوه المحيط بها ،، ما إذا كان قد بقى في هذه المدينة بشر ، بشر طيبون لايفكرون في الشر!

" ليزا ! ليزا ! من هذا ! "

كان " قريدى " . وجهه جعلها تشعر بالاطمئنان أمسكت بذراع " فيلكس " وفجأة وجدا نفسيهما ... مرفوعين من على الأرض بواسطة مارد ضخم ضاحك ، يرتدى معطفا إلى جواره كان يقف ابنه " آدم " ، الذى كان من نفس عمر " فيلكس " تقريباً كان الولدان لايفترقان عندما كان " لودڤيك " مزروعاً في " موسكو " ! كان لديهما دائما أشياء كثيرة يتحدثان عنها ، لكن في حضور الكبار تبادلا الابتسام " .

أهلا بكما في " موسكو" لقد كبرت يافيلكس ... أصبح أكبر

همهم "آدم "ساخراً ، وابتسم "فيلكس "أصابتهما أفكار الكبار بالإحباط تجاهل "فريدى "الولدين وهو يكمل كلامه "لوجئتما منذ عشرة أيام لكنا قد اصطحبناكما لمشاهدة الاستعراض الكبير بمناسبة أول مايو "،

سأله " فيلكس " : هل كان تروتسكى موجوداً ؟ "

تجهم وجه " فريدى "

وواصل ؛ فيلكس : " و " زينوڤيڤ ؟ " كامينييف " ؟ ، لا ؟

بالطبع لا ! أعداء الشعب : عفواً ياعم "فريدى" ! " نظر " آدم " إلى صديقة نظرة كلها رهبة ، "فريدى " تنهد ! أما " ليزا " فكانت مدهوشة أول مرة تسمع " فيلكس " يقول شيئاً من هذا القبيل . ماذا حدث للولد ؟ ولماذا هنا في " موسكو " حيث يلقى بالناس في سيبيريا بسبب أسئله أقل حدة ؟

حدقت في ابنها صامتة أما هو فرفع حاجبية في دهشة ساخرة ثم قرصته من ذراعة بينما كان فريدي يضعهما في سيارة " زيم " سوداء ويقودها خارجا من المحطة كانت الشوارع خالية تقريباً ، ورغم ذلك كان يقود السيارة ببطء ماتزال مختلفة عن " باريسس " و " برلين " : كانت " ليزا " تفكر وهي تنظر بحب إلى الرجل الذي يقود السيارة بهما إلى الفندق ورغم أنها كانت تعرف أن الخوف يسيطر على المدنية ، إلا أنها كان من المستحيل أن تسقاوم صيف " موسكو " .

بمجرد أن أصبحوا مستقرين آمنين بالسيارة ، قررت ليزا أنه كان الوقت المناسب لتعرف من كان لايزال هناك من أفراد المجموعة القديمة .

<sup>&</sup>quot; هل مازال أحد من أصدقائنا في موسكو؟ "

<sup>&</sup>quot; كلما رأيت عدداً أقل من الناس كان أفضل! " " لودڤيك أخبرنى أن أتبع تعليماتك فى كل شىء يا " فريدى "،لكن أنا أعرف أن " ليڤيتسكى " فى " باريس " ... لكن " ليڤي " ؟ " لارين " ؟ " .

<sup>&</sup>quot;ليقى مات! حذر" بوخارين" من أن "ستالين" كان يريد أن يتخلص منه واقترح على "بوخارين" ألا يعود إلى "موسكو" بعد رحلته التالية إلى الخارج كان يمكن أن يكون ذلك كافياً . ولكن "ليقى " تمادى . أخبر " بوخارين " بأن يذهب إلى المكسيك واحد من دائرة

" بوخارين " تكلم ، " ليڤي " أختفي !

لم يكن هناك حاجه لعمل تحقيق اعترف بكل شيء ولعن " الشارب " أعتقد أنه كان يريد أن يموت بسرعة ،

أطلقوا عليه الرصاص منذ ثلاث ليال والنتيجة أننا أصبحنا كلنا محل شك ، وبخاصة " لودڤيك "! "

شحب وجه " ليزا " . " ميشا ليڤي " مات : كان شابا طلق المحيا عندما التقته أول مرة في " چنيف " طفرت الدموع من عينيها وكانت تمسحها بعنف وجه عليه آثار دموع قد يثير الشك في الفندق في " موسكو " .

كان "ميشا" أول من يموت من اللامات الخمس ، و"لودقيك" لم يعرف حتى أنه كان قد ألقى القبض عليه .. تكلمت بهمس مخنوق :
" الأمر مرعب والكلمات عاجزه عن التعبير ياقريدى " " أعرف كان يريد أن يذهب قال لى فى العام الماضى أنه لم يستطيع تحمل المحاكمات والإعدامات كان يريد بشدة أن يسافر إلى الخارج ويقابل " لودقيك " ، ولكن كان من الصعب ترتيب ذلك ، وهو كما تعرفين لم يكن يتكلم سوى الروسية .

أما "لارين " فموجود في " موسكو " سيحضر غداً مساء ليراك مضت السيارة خارج " ساڤوي " ، وكان على " ليزا " و" فيلكس " أن يتظاهرا بأنهما هنا بغرض السياحة .

"سأحضر لآخذك في الصباح يا" ليزا"، "الزعيم" يريد أن يراك لبضع دقائق، فيلكس يمكن أن يجيء أيضاً يمكن أن يلعب الشطرنج مع أدم " في مكتبى أثناء ذلك وهناك شيء آخر ... "ليزا" كوني في غاية الحذر الدكتاتور الآن في غاية العنف والاندفاع!" همست "ليزا"

... و البروليتاريا ؟ "

تم سحقها إلا أننى واثق أن كل شيء سوف يتم تصحيحة في النهاية!

" هل أنت واثق فعلاً ياڤريدي ؟ "

"بالطبع: هذا الوحل لايمكن أن يستمر إلى مالانهاية! "الشارب" لايمكنه أن يدمر الاتحاد السوڤيتى! "كان "ڤيلكس" و "آدم "قد استمعا إلى الحوار صامتين، وعندما تركا السيارة، ضعط "ڤيلكس" على يد "آدم "وكأنه يريد أن يقول له: أعرف ، لاتقلق: لن أخذلك! "نلتقى غداً "، قال "آدم "وهو يقوم من المقعد الخلفى ويجلس فى المقعد الأمامى بجوار "ڤيردى "،

كان الفندق نصف مشغول تقريباً رجال أعمال متناثرون ، وفد شيوعيين أمريكين وكانوا كلهم يحدقون فيها وفي " قيلكس ؛ ويحاولون أن يضعوا هذين الاثنين في ترتيب الأشياء أمرأة وحيدة وطفلها ! لايمكن أن يكونا هنا لعمل تجارى هل كانت شخصية مهمة في زيارة ؟ ! كان بعضهم يبتسم لها ويلوح بالتحية . وكانت " ليزا " تومىء بوقار تقدمت نحو المصعد الجميع يبيو عليهم التوتر رغم كمية القودكا التي يبيو أنهم كانوا قد استهلكوها . كم هو مختلف عن فندق " لوكس " في يبيو أنهم كانوا قد استهلكوها . كم هو مختلف عن فندق " لوكس " في ذلك الوقت من عام ١٩٢٦ عندما كانت " النولية " تعنى شيئاً ! وعندما كان الرفاق من كل أنحاء العالم مازال يحدوهم الأمل ! يتجادلون ويتصايحون لم يكن كل شيء قد تحطم أنذاك ، رغم أن كل العلامات كانت تشير في اتجاه "ستالين " كان " لودقيك " قد قال لها أن "ستالين " حزاني ومحبطين وفاقدي الاهتمام بالسياسة .

انتزعت نفسها من هذه الافكار بأن قالت لـ " قيلكس " أن يذهب يستحم وبينما هي تمشط له شعره بدأت تفكر في أول لـقاء لها مع " لودقيك " وجدت نفسها تتذكر " قيينا " كانت عيناً " فيلكس " تلمعان مرة أخرى وهو يرتدى البيجامة ، " قال لي أبي إنهم كانوا يردون قصيدة لـ " يوشكين " عندما كانوا أطفالاً " .

" سأحاول ، لكن الآن هيا إلى السرير – لقد أمضينا يومين كاملين في القطارات .. هيا إلى النوم .. هيا ! " وكان " فيلكس " ينكمش تحت البطاطين وهو ينظر إليها مترقباً .

فكرت ليزا الواد على حق: بدأت بعض كلمات " پوشكين " تزحف إلى وعيها ، فراحت تردد بصوت هادىء ثابت :

الأمل صنو المحنة ،

في صمت الظلام السفلي

<sup>&</sup>quot; أية قصيدة ؟ دعنى أتذكر ! "

<sup>&</sup>quot; قصيدة تتكلم عن القيود"

<sup>&</sup>quot;طبعاً .، طبعاً ! "قالت "ليزا " مبتهجة ثم رفعت صوبتها لصالح من كانوا يتسمعون : "كانت قصيدة ضد الاستبداد القيصرى . رسالة إلى "سيبيريا " لا أستطيع أن أتذكرها كلها ولكننى سوف أحصل على نسخة منها غداً من العم " قريدى " و ..... " ،

<sup>&</sup>quot; أرجوك يا أمى : ولو بضعة سطور قليلة ! .. " أنا واثق أنك تستطيعين إن حاولت . كنت أعتقد أحياناً أننى نسبت قصبيدة ما ، فيطلب منى المعلم أن أفكر وأفكر .. وأفعل .. وفي النهاية أتذكرها ".

يلقى في قلبك الشجاعة

اليوم المرجو سيجيء،

والحب والصداقة يتدفقان عليك

عبر البوابات السوداء،

حتى حول ألواح الطباعة ،

تنساب موسیقای حرة ،

جلس " فيلكس " في سريره ، عيناه تلمعان لأنه تذكر أيضاً الأبيات الأخيرة التي كان " لودقيك " يرددها عادة منذ سنوات قليلة ، وكانت الأم والابن يتكلمان في تناغم .

القيود الثقيلة سوف تسقط،

والجدران ستنهار أمام كلمة ،

والحرية ستحييك في النور،

والإخوة سيعيدون لك السيف!

" ليزا" تذكرت " ميشا " فراحت تبكى فى صمت قبلت " فيلكس " وأطفأت المصباح ولكن الظلام لم يبدد أحزانها لن يأتيها النوم ، ويعد ساعة من القلق والتقلب فى الفراش قامت كان الولد غارقا فى النوم وكانت " ليزا " مضطربة أكثر مسن ذى قبل ، كانت تعرف أن إعدام " ميشا " لابد أن يكون قد مزق فريدى مثلها تماما !

ولكنه كان يتكلم عنه عرضاً! وكأن "ميشا" قد خسر مباراة في الروليت وحتى لو كان "بوخارين" تحت التهديد، فكيف يمكن أن يتغير

## أي شيء ؟

- " فريدى " و " أدم " أنضما إليهما وهما يتناولان الإفطار
  - " لدى مفاجأة لك تنتظر في بهو الفندق"
    - " لارين ؟ "
- " لا : لارين سيأتى فى المساء ، صديقة قديمة الله يا " ليزا " وابنها كان يلعب دائماً مع " أدم " و " فيلكس " منذ خمس سنوات تقريباً عندما كنتم فى " براين " تتذكرين ؟ النازيون قتلوا زوجها ! "

أشرقت عينا "ليزا": "هانز وولف! "

- " نعم! ، وأمه " منة "
- " ليزا سعيدة ومدهوشة في نفس الوقت .
  - " منذ متى وهما في موسكو ؟ "
- " منذ وصول " منار " إلى السلطة كان من السيء أن تكون عضواً في الحزب الشيوعي الألماني ، ولكن زواجها من شاعر يهودي حتى وإن كان قد مات ، كان يعنى المعسكرات والموت عاجلاً أو آجلاً!

عندما غادرا صالة الطعام شعرت "ليزا" بارتجافة . كانت هي "و منا " قريبتين من بعضهما الآخر كانتا تتحدثان معا في كل شيء تقريباً وذات مرة في حضور "لودڤيك" كانت "ليزا" قد فضفضت لها كيف كانت ترى " ستالين " قبيحاً ومنفراً :

قالت : " لماذا ليس له جيهة "

ضحكت السيدتان أما "لودڤيك" فكان يتلفت حوله في المطعم بعصبية

قائلاً لهما إن ملاحظات أو تعليقات كتلك يمكن أن تؤدى إلى طرد فورى من الحزب وضحكت عليه انذاك .. ولكن " ليزا " الآن تشعر بالخوف لو أن "منة " كانت قد أبلغت عند ذلك التعليق القديم ، فقد لايسمح لها بمغادرة " موسكو "!

" ليزا : ڤيلكس ! "

قامت " منة " وعانقت " ليزا " وقبلتها من وجنتيها بحرارة ثم جاء دور " فيلكس " جُفل الولد قليلاً واستدار نحو " هائز " وتصافحا كما يفعل الكبار وتبادلت الأمان الابتسام ،

قال " قريدى " وهو يغمز: " عدتما صديقين! هه!"

ولكنه تعرض لنظرة قاسية من " آدم " و " قيلكس " و " هانز " لدرجة أنه ذهب وتوارى خلف السيدتين ،

" ليزا: تبدين في صحة جيدة ، " فردريك " أبلغني بأن الشعبة قد استدعتك ! ... ونحن نريد أن نستعير " فيلكس " و " آدم " اليوم إذا انتهيت من موعدك في حدود الثالثة أو الرابعة تعالى لتناول الشاي معنا ... أو يمكن أن نعيده نحن إلى هنا ... "

كانت بهجة " منة " هادئة ومصطنعة إلى حد ما ، نظرت " ليزا " إلى ابنها كان ما اقترحته " منة " أمرا عادياً ، إلا أن قلبها كان يدق بسرعة أكبر نظرت إلى ابنها .

<sup>&</sup>quot; موافق ياڤيلكس ؟ "

<sup>&</sup>quot; نعم! "

<sup>&</sup>quot; عظيم! اتفقنا: سأحضر" ليزا" إلى شقتك بين الثالثة والرابعة ..

وإذا تأخرت سأتصل تليفونياً!"

وبعد أن شعرت ليزا أنها كانت في أمان في السيارة ، بدأت تتكلم مع فريدي

"الآن .... والولد ليس هنا دعنى أخبرك ببعض الأشياء هل تعلم أن "موسكو" قد استأجرت عصابة من القتلة بهدف وحيد وهو تصفية الشيوعيين المعارضين ؟ "

قتلوا " ناڤاشين " أثناء تمشيته الصباحية في غابة بولونيا في يناير كان ينوى أن يلقى كلمة . "

قال "قريدى": "أعرف: لكن أية كلمة ؟ كانت أهم دحض المحاكمات وإدانة لها ، ربما أفضل من " تروتسكى " لأنه كان يعرف أكثر ، الزعيم بنفسه قرأها وأمر بأعدامه "

<sup>&</sup>quot; سلاتسكى ؟ "

<sup>&</sup>quot; لا ! بل " ستالين " ! "

<sup>&</sup>quot; أنت تعرف كل شيء عن ذلك إذن! "

<sup>&</sup>quot; طبعاً ! "

<sup>\*</sup> و ،،،، ؟

<sup>&</sup>quot; ولاشىء! نحن نخوض فى الدم والروث يا " ليزا "!

و " لودڤيك " يعرف ذلك جيداً ، لن يستمر طويلاً ، ستكون حرب جديدة مع ألمانياً لابد من إزاحة " ستالين "

لكن من الذي سيزيحه ؟ لقد أزاح هو كل من كان يستطيع أن يزيحه

، والآن يتم تجهيز "بوخارين" أيضاً لاستقبال رصاصة الجلاد.

" هو لايخشى " بوخارين " ، إنه يلعب عليه مثل البيانو ، لكنه يشعر أن " بوخارين " يمكن أن يكون الرئيسي الصورى إذا قام تمرد أحكم تدبيراً وهكذا فإن " بوخارين " سوف يتبع الآخرين ، "

ونحن يا فريدي ؟

" أنتما الاثنان لابد أن تحاولاً وتظلا على قيد الحياة ،

قولى ل " لود قيك " أن يتحاشى أى استعراضات بطولية ! ذات يوم سيكتب أحد عما حدث لرجالنا قبل أن ندخل ... أريدك أن تكونى في غاية الحذر استمعى ولا تتكلمى كثيراً .. أجيبى عن الأسئلة المباشرة ولا تتطوعى بأية معلومات . مجيئك إلى هنا بالولد نزع كل أسلحتهم . طمأنهم . توقفوا عن توجيه أى أسئلة سخيفة لى عن " لود قيك " كانت "ليزا " قد التقت " سلاتسكى " قبل ذلك ، ولكن ليس فى ظروف كتلك لم تستطع أن تخفى ابتسامة عندما دخلت غرفته . كان يرتدى حلة زرقاء اللون مزينة بأزرار نحاسية كان يشبه البوابين الواقفين أمام فندق "متروبول " . هكذا كان الزى الرسمى الذى يرتدية رئيس الاستخبارات العسكرية الخارجية . فكرت ...

كم تغير: تصرفه رسمى ولكنه يحاول أن يتكلف بصعوبة ، كان جزء منها يود أن ينفجر بالضحك ،، كان يشبه المهرج فى ذلك الزى ، كان سلاتسكى "على علم بوجودها ولكنه كان يريد أن يتركها واقفة لدقائق، تظاهر بالانشغال عنها بملف مكتوب عليه "سرى للغاية " ليزا " فهمت اللعبة فكرت للحظة أن تجلس فى المقعد الخالى المواجه لمكتبة لكى تحدق فى عينيه مباشرة ولكن تحذير "فريدى" منعها من ذلك، وبدلاً من الجلوس

سبعلت بصنوت خافت ،

" أنت هنا إذن! تفضلى بالجلوس لك أصدقاء كثيرون هنا في الشعبة ، أتمنى أن تكونى محل عنايتهم ، " ،

ابتسمت " ليزا " وهزت رأسها ،

"بالنسبة لى ، كنت أحبذ أن يكون زوجك هو الجالس أمامى رغم أنه ليس جميلاً مثلك ... "كان " سلاتسكى "يحملق فى صدرها وهو يضحك ضحكة عميقة .. فاسدة ! ثم أشغل سيجاراً ظلت هى صامتة . فوجئت بسعلة صادرة من ركن مظلم بالغرفة لم يكن لديها فكرة أن هناك شخصاً أخر فى المكتب وعندما استدارت رأت رجلاً وجهه مملوء بالبثور ... ربما كان فى أو آخر العقد الثانى .. نهض من مقعده .

كانت " ليزا " تفكر .. هذا الولد ابن اثنين من " البلشقيك " كانا يعملان بالقرب من " لينين " في سويسرا شك " سلاتسكي " أن يكون

<sup>&</sup>quot; هذا هو الرفيق " كيدروف " ، "

<sup>&</sup>quot; أعتقد أننا التقينا قبل ذلك في المنزل منذ ست سنوات تقريباً " . هز " كيدرف " رأسه .

<sup>&</sup>quot; هو الآن كبير المحققين وهو الذي سحق "راديك "أليس كذلك يا "كيدروف" ؟ ذلك الكوزموپوليتاني القذر كان يظن أنه يستطيع أن يلعب علينا أليس كذلك يا "كيدروف" ؟ لقد قومته على الفور ،، أليس كذلك ؟ " يا "كيدروف" وهو يحاول أن يتجنب نظرات "ليزا"،

تفكيرها قد ذهب إلى شيء من ذلك فانقض عليها باسئلته ليجعلها تلجأ إلى الدفاع ،

- ماذا كان رأى " لودڤيك " في محاكمة " راديك " ؟ "
  - " لا أعرف ، لم نناقش ذلك أبداً!"
- " تعالى ياعزيزتى ،،، تريدين أن تفهمينى أن زوجك الذى كان يعرف " راديك " جيداً ظل صامتاً ؟ "
  - " قلت إنه لم يناقش الأمر معى أبداً . "

بعد ساعة أخرى من المبارزة غير الحاسمة أوحى " سلاتسكى " بما يعنى انتهاء جلسة الاستماع .

- " متى تعودين إلى " باريس " ؟ "
  - " الأسبوع القادم "
- " أبلغى " لودفيك " بأننى أريده أن يعود إلى هنا ، تلك المسالة الاسبانية سوف تنتهى نهاية سيئة قولى له أن ينسى أوروبا أريد رجالنا المجربين هنا لحماية قلعتنا الشيوعية "
- " سأبلغة أيها الرفيق " سلاتسكى " شكراً وحظا سعيداً أيها الرفيق " كيدروف "

تكلم "كيدروف " بصوت ناعم: " أبلغى " الودڤيك " أننا نقدره جيداً وبأننى أتطلع القائه . "

أصابتها ابتسامة " كيدروف" بالتجمد حدقت فيه كان الطموح ينضح

منه بشكل تلــقائى سيرتفــع كثيراً قبل سقـوطه ، هـكذا كانت تفـكر "ليزا".

أنطلقت مباشرة إلى غرفة " قريدى " ، ولكن قبل أن تنطق بكلمة واحدة وضع أصبعه على شفتيه ليذكرها بأن المكتب لم يكن آمناً .

" حسن! كيف سارت الأمور؟"

" بشكل جيد جداً ... كان الرفيق " سلاتسكى " فى منتهى الطيبة لم أكن أعرف أن " كيدروف " قد حقق مع راديك "

" كان جزءاً من سير الجهاز! ولكنه هو الذى دمر "راديك" فى النهاية إنه فى غاية المهارة " أغمضت عينيها فى ألم أما " فريدى " فكان يتكلم بمرح مصطنع.

" الغداء! "

ولحظة أن كانا بالسيارة ، انفجرت ليزا "

"ذلك الولد ،، الحقير ،، النذل ،، يتباهى بنجاحه أما بالنسسبة لـ
"سلاتسكى " فقد تحلل إلى أبعد مدى أريد أن أخرج من هنا يا " قريدى " ،،، وأريدك أن تخرج أنت و " لارين " أيضاً ، "

مسح " قريدى " على وجهها برفق " من الأفضل أن نموت ها يا " ليزا " في الخارج سوف يعيش المرء في خوف دائم ماقيمة الحياة إذا كنت باستمرار في حالة خوف من الموت ؟ وبالمناسبة لاتكوني بهذه القسوة في حكمك على " سلاتسكي ! "

" كيف تقول ذلك؟ لم يكن وبودا أبداً ولا غير هجومى .. وإنما لكى يسبح بمجد "كيدروف ، كل شىء يصيبنى بالغثيان ، لو عاد "لودقيك " سيقتلونه أليس كذلك يا " قريدى "؟

هز قريدى رأسه وبالمناسبة، سلاتسكى سوف يكون معنا على الغداء "

" لا أصدقك! "

" لابد أن تصدقيني ! "

كانت "ليزا في حالة صدمة من النغمة العادية ، لدرجة أنها ظلت بقية الرحلة عابسة مقطبة الجبين تنهد " فريدى " عندما أوقف السيارة بالقرب من نادى الكتاب أخذها من ذراعها وهمس :

"أنت لاتعيشين هنا ولايمكنك أن تفهمى كيف أصبحت الأمور "اصطحبهما مرافق إلى غرفة صغيرة خاصة ، حيث كانت توجد طاولة بثلاثة كراسى معدة لتناول الغداء كان فوقها أطباق صغيرة من المشهيات بينها الكافيار والسمك المدخن بأنواعه ولحوم باردة وسلاطة وزجاجة "قودكا". وقبل أن تعلق "ليزا" على ذلك الترتيب غير المعتاد دخل "سلاتسكى "الغرفة اتجه نحوها مباشرة وقبلها في وجنتيها .

" دعينى أخمن! كنت تفضفضين لـ " قريدى " كيف أننى قد تغيرت وبعد أن كنت ذات يوم ظربانا حقيراً منتن الرائحة أصبحت فارا من فئران المجارى ، أليس كذلك ؟ " ليزا " ابتسمت رغما عنها وواصل كسلاتسكى " كلامه : "كما ترين ياعزيزتى : مازال هناك قلة من الأذكياء في الاستخبارات السوفيتية رغم عشر سنوات من حسن السير والسلوك ، لم أعد قادراً على اكتساب ثقة الرفيق " ستالين " في الأسبوع الماضى فقط ، في : ليننجراد " تم إعدام ثلاثين شابا شيوعياً لانهم كانوا يطرحون أسئلة كثيرة! في كل مرة كانوا يسالون سؤالا

عادياً بالنسبة لكل شيوعى ، كانوا يعتبرون مخربين تروتسكيين وهكذا قبل أن يطلق عليهم الرصاص هتفوا "عاش تروتسكى! "كانوا صغاراً . ربما كانوا قد سمعوا عن تروتسكى من أبائهم! ... قودكا ؟!"

كانت ليزا مدهوشة ، حاول " فريدى "بصعوبة أن يخفى ابتسامة عندما لاحظ دهشتها البالغة ثم استدار نحو " سلاتسكى " ،

"صديقتنا ساعتها تصرفاتك أمام "كيدروف "حسن! حسن! أنا متفق معها كان تصرفاً جيداً "قالت "ليزا ببطء ، مدركه أن المشهد السابق الذي شاركت فيه كان فقرة تمثيلية: "ربما كان يجب أن نحجز طاولة في نادى الممثل "ضحك الرجلان وكانت "ليزا" تفكر مازال بامكانهما أن يضحكا حتى وهماً يعيشان رعباً لايمكن تخيله .. كل يوم! ثم تساطت بصوت عال: "وكيدروف ... هل كان جزءاً من المشهد أيضاً ؟"

تغير وجه "سلاتسكى " « الشاب مؤمن تماماً ؛ » "ستالين " يلتقى ؛ كيدروف " كثيراً هذه الأيام يريد أن يسمع كيف يتصرف أعداؤه أثناء التحقيق وقبل إعدامهم مباشرة وهكذا فإن " كيدروف " يؤمن بحق المحققين المقدس ويعتقد بالفعل أنه سوف ينتهى به المطاف عضواً فى المكتب السياسى . "

<sup>&</sup>quot; لابد! على أية حال ... هناك آخرون مثله "

<sup>&</sup>quot;كسيدروف يعرف أشياء كثيرة ياعزيزتى ... وأكثر مما يجب! معظم المعارضين لم يعترفوا بشىء ، بل شجبوا "ستالين "والجهاز ، حكوا عن جرائمه بالتفصيل "كيدروف" سميع كل شيء ،

وسيأتى دوره قريباً! وسيعدم! وكونه لم يدرك ذلك بنفسه، دليل على محدودية ذكائه!"

" هل تريد أن يرجع " لودڤيك " فعلاً ؟ "

" هل أنت مجنونه ؟ قولى له أن يبقى فى الخارج بقدر مايستطيع وإلى الأبد إن أمكن ! خلال عام واحد سيصبح أمثال "كيدروف " مسئولين عن كل شيء ، " لودفيك " أسطورة فى الشعبة والاساطير القديمة لابد من تحطيهما حتى يستطيع خدم الوقت الجدد أن يبنوا أنفسهم ! كيف حاله الأن ؟ "

' بخير ! "

" أقصد صحته يا " ليزا " ! تفكيره ! ماذا يرى ؟ "

نظرت اليزا إلى فريدى اللاسترشاد ما إذا كان آمناً أن تجيب عن سؤال سلاتسكي . هز فريدى رأسه .

"إنه مكتئب تماماً افقد هزتنا المحاكمات حتى النضاع! من رأى
الودفيك "أنه كان لايجب علينا أن نحظر "المنشفيك"، وهو يرجع
الانهيار إلى هذا القرار، ولكننى لست متأكدة! الشيء الوحيدالذي
يحافظ على بقائه هو "أسبانيا" إذا انهزم الفاشست، فإن ذلك كما
يتصور لابد أن يكون بداية لسلسلة من التداعيات في إيطاليا ... وحتى
في ألمانيا، وإذا حدث ذلك، كما يرى "لودڤيك"، فإن "ستالين"
الوحش الذي انجبته الهزائم في أوروبا، والذي منع العمال السوفيت من
الاشتغال بالسياسة، سوف يسقط أيضاً،"

قال "سلاتسكى "بابتسامة حزينة: "وسوف يكون ذلك جيداً بالنسبة له يا " فريدى "! هه!؟"

" لودڤيك مازال قادرا على الحلم ، وما أراه ليس سوى كوابيس ...

بل أكثر سوءاً ، ليته يكون على حق وأكون أنا المخطىء ، وإن كنت أخشى العكس هل أخبرك " فريدى " كيف جعلت " سمير نوف " و " مارشوقسكى " يعترفان ؟ "

نظرت ليزا إليهما في رعب! ... أنتما؟ " وهز كلاهما رأسه ،

" كان " لودڤيك " مقتنعاً بأن لا " مارشوڤسكى " ولا " سمير نوڤ " يمكن تحطيمهما ، لسبب ما كان متاكداً من ذلك ، وعندما قرأ أعترافاتهما بكى ، وكنت أنت ؟ "

نظر " فريدى " بعيداً ، و " سلات سكى " روى لها القصة ،

" كان يبكى يا " ليزا " ؟ بكى ؟ ماذا تظنين كان وقع ذلك علينا ؟ عندما بدأت التحقيق كان رأسى مليئاً بالشعر .

أنظرى إلى الآن! حققت معه لمدة تسعين دقيقة،

دخل وكان يعرج ، فهو جريح حرب . كنت قد خدمت تحت قيادته ولكنه نسى ،

" أيها الرفيق " مار شــوڤسـكي " ... لدى أوامر بأن أحقق معك !

" هكذا ؟ أنت يا ابن القحبة ! ؟ كان ذلك رده على "

ثم ، وهو ينظر إلى باحتقار شديد واصل كلامه ..

الن اتحدث مع أمثالك نفاية من أحط مستوى!

خدم القيصر كانوا أفضل منك ، كيف يجرق " مثلك " على استجواب شخص " مثلى " ؟ نوطان من أنواط العلم الأحمر ؟ هه ؟ هل سرقتهما ؟ وتدعوني بالرفيق ؟ الرجل الذي قبلك كان يدعوني بالحقير ! وبعدو

التورة: أنا؟ لقد ولدت في أحد سجون القيصر والداي ماتا في أحد منافى سيبيريا! أصبحت بلشفيا في الخامسة عشرة.

هل ترید أن تری أوسمتی ونیاشینی ؟! "

وهنا قام وعرى صدره يا "ليزا" ، كان صدره مليئاً بالندوب من كل لون وحجم ، كنت على وشك البكاء ،

" أيها الرفيق " مارشوڤسكى " لقد حاربت تحت قيادتك على جبهة طشقند ، وهكذا حصلت على نوط العلم الأحمر ، "

وكان لابد أن أرسل في طلب سيرتى الذاتية من الأرشيف قبل أن يقتنع بما قلت حملق في "أرى أنك كنت شيوعياً ذات يوم ... وثوريا كيف أنحدر بك الحال لتصبح كلباً بوليسياً ؟ دعنى أقول لك شيئاً يا سلاتسكى "لقد أخنونى مرتين لمقابلة "ستالين" وفي المرتين حاول أن يرشونى بصقت في وجهه ذكرته بما قاله عنه تروتسكى ... في وجهة : حفار قبر الثورة! .

كان ذلك عندما استدعوك يا "سلاتسكى " .. والآن أكمل مهمتك .. لن أعترف ! "

"تكلمت وتكلمت يا "ليزا"، أذكره بالشورة، وبالصرب الأهلية وحقيقة أننا محاطون بعالم من الأعداء، وبصعود " هتلر" إلى السلطة وقلت له إن المسألة الآن ليست "ستالين"، وإنما إلى أى مدى يمكن أن ييقى الاتحاد السوڤيتى،

ويدأنا نحن الاثنين نبكي !

بعد ذلك قال: "إن كان اعترافى سوف يقوى الاتحاد السوڤيتى يمكن أن أفكر فى ذلك بجدية ، " شعرت وكأننى أريد أن أقول له: " لا! لاتفعل! "ولكن كل شىء كان يتم تسجيلة! بعد ذلك قابل "سمير نوڤ"

فى اليوم نفسه ، وتكلم معه ولكننا واصلنا ، وعندما أدرك "سمير نوف " أن " مارشوڤسكى اعترف ... أنهار ! "

وهنا تكلم فريدى لأول مرة: رغم أن سمير نوف حاول أكثر من مرة أثناء المحاكمة أن يجعله يسحب أعترافه ، إلا أن الإدعاء كان يمنعه دائماً .

نظرت ليزا إلى الرجلين ، عيونهما مليئة بالدموع ،

قال "سلاتسكى ": قولى له " لودڤيك " أن يبسقى فى الخارج يا " ليزا " وحذريه أن رجلاً جديداً سوف يرسل إلى السفارة .

صديق "كيدروف" ، وسيكون باسم "سييجل جلاس " ومهمته ستكون التجسس على "لودفيك "

" ليزا" لم تحب "سلاتسكى " أبداً ، ولاحتى فى السابق ولكنها عانقت عندما نهض من مكانه .. " وداعاً يا " ليزا" ، تحياتى إلى " لودڤيك " ، لست أدرى إن كنا سنلتقى مرة أخرى أم لا ! "

كان هناك صمت مرهق بعد أن انصرف "سلاتسكى ؛ مازالت "ليزا" لاتستطيع أن تصدق أن " فريدى " أحد اللامات الخمس فى بيدڤوشوليسك ، وصديق طفولة " لودڤيك " كان هو الرجل نفسه الذى دمر " سمير نوڤ " نظرت إليه .

ولكى يتجنب نظراتها أشعل سيجاراً ، ثم بلا خجل قدم لها واحداً رفضت ،

خذني إلى شقة منّة يا قريدي "

لم تتكلم معه في السيارة ، ولكن عندما أقترب من الجسر صرخت فيه : أوقف السيارة يا " قريدي " .... الآن ! "

ضغط بقدمه على الفرامل ونظر إليها ،

أليست هذه "كرو بسكايا" التى تسير نحو الكرملين ؟ هل يمكن أن ألحق بها لأسلم عليها ؟ إنها تعرف لودقيك و ... " فيلكس " شحب لونه . " نعم ، هى أرملة " لينين " . لكن أنظرى الآن ! إنها متبوعة . لا يتركونها لحالها أبداً . وإن تركتك لتلحقى بها وتقبليها فلن تغادرى موسكو أبداً ... على أية حال ،، هى كلبة .. غبية ! "

" فريدى ! " وبدأت ليزا " ترتعد غضباً ،

" كيف تجرؤ أن تتكلم عنها بهذا الأسلوب ؟ لقد عانت الكثير في حياة "لينين" ، والآن ... "

"اسمعى ،، إنها الشخص الوحيد الذى كان يمكن أن يستنكر المحاكمات ويدينها ويجد من يستمع إليه فى الداخل وفى الخارج وبالطبع كان يمكن أن يدس لها السم ويشخص الأطباء الحالة بسكتة قلبية أو شيء من هذا القبيل ،، ولكن ذلك كان سيترك أثراً على الأقل! ..... وبدل ذلك كان سيترك أثراً على الأقل! .....

" ماذا تقول ؟ "

" ذات يوم فى العام الماضى استدعيت أنا و"سلاتسكى" إلى مكتب ستالين" لم يكن ذلك أمر غير عادى ، " زينوڤييڤ " وكامينييڤ ؛ كانا يحاكمان بتهمة الأرهاب والتجسس إلى آخر ذلك الهراء كان يريد أن يعرف ماذا يقولان عنه لذلك لم نعتبر الطلب أمراً غير عادى "

"وعندما دخلنا طلب أن نجلس في الركن أريدكما أيها المقاتلان ( في الحرب الأهلية ) أن تراقبا في صمت سوف تتعلمان كثيراً! " وبعد خمس دقائق دخلت " كروبسكايا " وقف واستقبلها بأدب ركعت على ركبتيها: " جوزيف فيسار يونوفيتش " قالت بصوت مكسور زيجونييف " و " كامينييف " كان أقدم رفاق " لينين " أتوسل إليك أبق

على حياتيهما ، تكلمت عن الرجلين عن قوتهما وضعفهما ، أسهاماتهما من أجل الحزب ... وكان يستمع إليها في صمت وعدما انتهت ساعدها على النهوض . " أيتها الرفيقة كرويسكايا ، أنا لست القيصر ، أرجوك لاتتوسلي إلى هكذا ! هذا يزعجني ! "

بعد ذلك قال إن البلشفيين الكبيرين كانا " خونة " .. وذكرها بما كان " لينين " قد قاله عنهما على مشارف الثورة .

" كان " قالاديمير ايليتش " هو الذي طلب طردهما من الحزب ، " وبعد حوار طويل وعدها " ستالين " بأنه سوف يبقى على حياتيهما إن هي شجبت سلوكهما علنا وفعلت وأعدما ، كان لابد أن تفهم أفضل من ذلك ، ولذلك قلت أنها كلبة ، غبية !

وأنا أسف لذلك هى أيضاً ضحية ولابد أن ذلك كان مؤلما بالنسبة لها ، لابد أنها تفكر باستمرار ماذا كان يقصد بذلك وماذا حدث وتعرف أن "لينين " في الأشهر التي سبقت موته كان يعسرف مايجرى "

انتهى كل شىء الآن يا " فريدى " أليس كنك ؟ لقد دمر الثورة! "

وصلا إلى شقة "منّة" ودعها " فريدى " .. لا تنسى . ؛ " لارين " سوف يصحبكما أنت و " فيلكس " الليلة للعشاء غرفته آمنة ولكن الحذر أفضل لن أحضر الآن ، قولى له " آدم " أننى في انتظاره "

انفجرت " منّة " ضاحكة عندما دخلت " ليزا " شقتها وضحكت مرة أخرى عندما رأت نظرة حيرة مرسومة على وجه " ليزا " وقالت على سبيل التوضيح وهما ماتزالان أمام الباب الخارجي : شعور بالارتياح ياعزيزتي ... لقد عدت ! وهذا رائع في " موسكو " الولدان كانا يلعبان معا في سعادة ... تفضلي ... "

تبادات السيدتان الابتسام ودخلتا المطبخ الصغير لا أحد منهما كان متأكدا إن كان هناك ميكروفونات التجسس مثبتة في الشقة أم لا .. كلاهما حذر الذا حرصا على ألا تنجرف المناقشات إلى اتجاهات خطرة !" أنا و " هانز " سعداء هنا لوكنا في ألمانيا لما بقينا على قيد الحياة عندما ألقى القبض على " مايكل " أعتقدنا أن ذلك سيكون لأسابيع قليلة ثم قال أصدقاء أنها بضعة أشهر ثم ذات يوم أبلغنا أن " مايكل " قد أعدم رميا بالرصاص بينما كان يحاول الهرب "

" و " هائز " ... كيف ؟ "

"كان ذلك منذ ثلاث سنوات لقد فهم ما حدث . كان في التاسعة أنذاك ولكنه شعر بأنه قد أصبح مسئولاً عنى كنت اسمعه يبكي ليلا في فراشه ويردد اسم والده ، ولكن ليس أمامي أبدا : كان هو و "مايكل "قريبين من بعضهما آخر مجموعة قصائد له كتبها من أجل "هانز "وكان يقرؤها له قبل النوم مازال يحتفظ بها تحت وسادته ، "وتناولت "ليزا "قلما من حقيبة يدها و دونت بضع كلمات على ورقة ووضعتها أمام "منّة".

" هذه المدينة ليست آمنة بالنسبة لل " لودقيك " متأكد أن ! ستالين " يتفاوض سراً مع النازى قابلنا بعض العملاء الذين حملوا رسائل إلى ألمانياً لا أريد أن أخيفك .... ولكن هذا المكان خطر .. "

كانت "ليزا " تعرف أنها قامت بمغامرة ، ولكنها لم تكن تريد لد " هانز " أن يعانى أكثر من ذلك قرأت " منّة " الورقة بابتسامة حزينة ، وإيماء عرفان وأحرقت الورقة .

أمسكت بيد "ليزا " وقبضت عليها بشدة ثم همست في أذنها ، " شكراً ! بعض الألمان المنفيين هنا لديهم اعتقاد أن شيئاً كبيراً سيحدث قريباً مجموعة كبيرة من الألمان تم القبض عليهم بالفعل على اعتبار أنهم "أعداء الشعب" كيبنبيرجر "و "هيرش" عذباً بالفعل لابد أن أتظاهر بأن كل شيء على مايرام لاأريد لـ "هانز أن يقلق كان سعيداً في نوفمبر الماضي وهو يشاهد الدبابات والجنود يمرون أمام "ستالين "في الاحتفال ،

كان يراها درعنا ضد " النازية " وتبادلت المرأتان النظرات ثم تكلمت " ليزا " بصوت مرتفع غير خائف: " هذا يوم جميل ، لماذا لانأخذ الوادين للتمشية على شاطىء النهر ؟ "

كان الولدان قد رجعا وبدا شوطاً جديداً لم يكونا متحمسين للخروج ولكن جهداً مشتركاً من الأمين أقنعهما في النهاية .

تركوا الشقة كلهم ، اليوم فى نهايته والغروب يقترب ، وكانوا يسيرون وسط ظلال ذهبية بعد ظهيرة اليوم " هانز " وفيلكس تخلياً عن أدعائهما بأنهما قد كبرا وراحا يلقيان بأغمان صنغيرة فى النهر ويهرعان لرؤية الفائز منهما ، بينما كانت " منة " تفضفض و "ليزا " تستمع إليها ، " لو استطيع مغادرة هذا المكان لفعلت من الغد لدى أبناء علم يعيشون فى " بلتيمور " ولكن قد يلقى القبض على لو حاولت أن أراسلهما فى هذه الظروف " .

<sup>&</sup>quot; يمكنني أن أكتب لهما نيابة عنك

<sup>&</sup>quot; است متأكدة ربما كانوا برغبون في المساعدة ولكن " مايكل " كان شيوعياً ... رغم أنه قد مات ! هل يسمح لسى الأمريكان بالدخول ؟ "

<sup>&</sup>quot; أعتقد أنهم لابد أن يوافقوا ، يسعدني أن أحاول إن أردت

مخاطرة كبيرة! ولو فشلت سينتهى بى الأمر فى سيبيريا وب " هانز " فى ملجأ للأيتام! " .

ظلت المرأتان تتكلمان حتى الغروب كان وقت الفراق! تصافح "هانز" و "فيلكس " بحرارة وتعانقت "مناة " و "فيلكس " بحرارة وتعانقت " مناة " و "فيلكس " و المناوزة و المناو

والآن كانت ليزا متأكدة أن لا أحد منهما يمكن أن يعود ستالين في السلطة .

وفى وقت لاحق من تلك الليلة ، فى غرفة "لارين" ، كانت "ليزا" تساله عن زوجته وعن طفله اللذين لم تلتق بهما أبدأ . "أين هما يا "لارين" ؟ "

- " عند حماتي في الريف
  - " كلمنى عنهما! "
- " اسمعی یا " لیزا " ... انسی کل شیء عنهما !

وانسى كل شىء عنا جميعاً ، تأكدى " فقط أن " لودقيك" و "فيلكس " وأنت على قيد الحياة . الحكاية هنا باختصار هى من يوقع بمن ؟حرب البقاء! لو أنه يموت! يختفى من على وجه الأرض!

هل تعرفين قصدى ؟ إذن لابد أن يعيش بعضنا . " ليڤيتسكى " ، " لودڤيك " ، " فريدى " ، أنا ، الآخرون .. قد نبقى على قيد الحياة قولى له " لودڤيك " ، إننا هنا في " موسكو " نطم بأن نموت في معركة ضد أعدائنا ، " هتلر " ... " فرانكو " ... " موسوليني " من ذا الذي يريد أن تنتهى حياته بيد شعبنا ؟ "

وفجأة ،، كانت الكراهية تشوه وجه " لارين " كان هو الوحيد بين " اللامات الخمس " الذي لم يشارك في الحرب الأهلية ،

" لارين " كان دائماً أخلاقيا ، كانت لديه حيوية أكثر مما تتطلب الثورة ، ولكنه كان يكره العنف .

ومثل " لودفيك " كان ذا عقلية مستقلة تقبل أية نظرية تجبره الحياة على التوافق معها . كان ينفر من الجمود الفكرى .

" سأقول لك شيئاً يا " ليزا " .. كلنا نعرف أنه سوف يقتلنا ! نحن شهود على جرائمه . لماذا ... لماذا لاتوجد الشجاعة لدى أى منا ليقتله ؟ هناك حالات يمكن أن يبرر فيها الإرهاب الفردى أليس كذلك يا "ليزا"؟".

ربما ! ولكن أنظر إلى المسألة من جهة أخرى إنه سيموت يوماً ما . هل مجرد موته سيغير مايجب تغييره ؟

ياليؤس الماركسية إن نحن آمنا بقدرات فرد!

" لودفيك" يعتقد أن المسألة أعمق من ذلك ... أعمق بكثير! "كان فيلكس على الأريكة غارقاً في النوم ، بدأ " لارين " يتكلم عن " لودفيك " وعن حياتهما عندما كانا أطفالاً ، مدينة " جاليشيا " الصغيرة بدأت تصبح حية مرة أخرى ، وعندما أغمضت " ليزا " عينيها نصف إغماضة وهي تستمع إلى " لارين " كانت تتخيل النهر والاشجار على ضفته ، وتتخيل " لودفيك " ولداً ، وهو يقفز ويسبح إلى الشاطىء الأخر .

" أذهبي إلى بلدك يا " ليزا " ولا تعودي أبداً "

" لقد أصبح هذا بلدى يا " لارين "!"

"أعرف! لكن حافظى على نفسك وقولى للعالم ذات يوم كيف كان شعبنا يقتلنا .. وقولى للـ "لودڤيك" .. قولى له ألا يعود ابدا! عندما بدأ القطار المتجة إلى "براغ" يبتعد عن "موسكو" كانت تشعر كانها "أورفيوس" يخرج من "حادس" \*

شعرت أنها كانت مراقبة ، أى التفاتة للخلف قد تكون أيماءة قاتلة . دقة قلب ثابتة ، تنهيدة أرتياح ، توتر أقل فى كتفيها ... أى شىء من ذلك قد يثبت أنها من أعداء الدولة ،

قالت لنفسها .. كنت أحب هذه المدينة دائماً!!

\* ( Hades – مثرى الأموات في الميثولوچيا الإغريقية والمترجم ) .

. ستوافقنى يا "كارل" أن لكل واحد في ألمانيا شجرة عائلة سياسية : هي موروثات التاريخ الساعة التي ننساها عند الخطر بالنسبة لنا كأفراد وبشر .

لكل واحد في ماضيه شئ يغضبه أو يجعله يشعر بالحرج.

هناك أشياء عن جيرترود لابد أن أحكيها اك .

هل ستقرأ هذا بعد ثلاثة أشهر من الآن ، أو فى وقت ما من القرن القادم بعد أن تكون قد نثرت رمادى على "الوانسى " وفصصت هذه اللفافة التى كتبت بخط اليد ، ونسختها على ورق خال من الحامض وأتمنى أن يكون مازال سليما ؟ هل تقرأه وحدك ؟

أحاول أن أروى لك هذه القصة بترتيب الأحداث وليس بالترتيب الذي عرفته ، لكى تتمكن من مشاركتى الجهل الذي بدأت به ، هناك حيلة في الحكى ، لكنك ستفهم القصة كلها في النهاية . لا تقفز مباشرة إلى الفصل الأخير ، أريد أن تشاركنى الحالة التي كنت أشعر بها وأنا أحاول أن أجد صوتا لابد أن تستمع إليه ،

قبل حلول ليلة رأس سنة ١٩٥٦ بعشرة أيام ، أقنعتنى "هيلجا" بتنظيم سهرة في شقتنا . كنت قد عارضت الفكرة في البداية ، ولكن جيرهارد" وأصدقاء آخرون شاركوها الضغط على فلم أستطع المقاومة .

الشقة كبيرة .. وكانت "جيرترود" في " موسكو". كانت حصـتها من الفودكا الروسية والكافيار مـوجـودة كـما هي . وكان البلد كله

فى حالة ترقب وانتظار . لم يكن قد مر سوى أشهر قليلة على خطاب خروشوف " فى المؤتمر العشرين للحزب فى " موسكو " ، والذى كان قد أدان فيه " جرائم ستالين " ، كان رد فعل الهنغاريين على الخطاب هو العصيان المسلح ، كانوا يريدون هنغاريا حرة ديمقراطية . كان فيلسوفهم الماركسى الكبير " جورج لوكاتش " يؤيدهم وأصبح وزيرا فى الحكومة الجديدة ، ولكن " خروشوف " الذى كان في حالة عصبية خشية انتشار المرض ، أرسل الدبابات السقيتية . " لوكاتش " لجأ إلى السفارة اليوغوسلافيه ، وتم سحق التمرد .

ورغم الأعمال الوحشية التي وقعت في "بودابست"، كان الأمل ما يزال حيا . كان الناس شرقي " الإلبي " يتوقون إلى التغيير . كانوا في شوق للخلاص من حالة كونهم دمي بشرية ، سئموا أدوار الممثلين الثانويين في فانتازيا كبيرة كانت قد بدأت الآن تربك مؤلفيها .

كانت سنة مليئة بالإثارة ، ولكننى كنت أريد أن أقضى ليلة رأس السنة الجديدة مع أمك ، كنت أحبها كثيرا ، لدرجة أن أى شئ أخر كان يبدو عديم الأهمية وكنا قليلا ما ننفرد بالشقة ، بدا الأمر مؤسفا أن تكون ملأى بالأصدقاء في مثل هذا الوقت !

ضحكت عندما قلت لها ذلك كله ، وكانت ضحكة خافتة من الحلق لا من الفم ، كنا مستلقيين في السرير في وقت متأخر بعد الظهر ، وفي حالة خدر ما بعد المباشرة الجنسية . كان الأمر دائما أكثر استرخاء عندما تكون " جيرترود " خارج البلاد ، دفنت رأسي في صدرها أمرح في عبق جسدها .

" أنت جميلة! رائحتك حلوة مثل زهرة ليلك طازجة! " لم يكن من السهل تحويل انتباه " هيلجا "

" يمكن أن نمضى أول يوم من أيام السنة الجديدة معا . بمفردنا . في الفراش . لكن لابد أن ننظم سهرة ليلة رأس السنة . كل الدلائل تبشر بالخير .

" معنى ذلك ؟ "

" فجأة .. لم يعد الحوف يجمدنا! "

" قولى ذلك للهنغاريين! "

" قلادى! لا أعذار! نعم أم لا؟ "

كانت الآن جالسة فوقى ، يداها متجهتان صوب رقبتى وكأنها ستخنقنى رضحت ، ضحكت " هيلجا" ، تعانقنا ومارسنا الجنس لنصدق على الاتفاق .

" قلادى ! .... "

" ... م ... م ... "

" وعدت بأن تجعلني أقرأها يوما ما ! لماذا ليس الآن ؟

" لأنها مرتبكة ، لم أنته منها بعد ، ولن تعجبك ! "

" وماذا في ذلك ؟ "

تنهدت ، قمت من الفراش وذهبت إلى المكتب ، راحت يداى تقلبان فى الأوراق المختلطة إلى أن استخرجت ورقة مكتوبة بخط اليد ، أعطيتها له " هيلجا " وذهبت أبحث عن ملابسى ، وضعت الورقة على صدرها وهى تراقبني أثناء ارتداء ملابسى ثم قفزت من الفراش ، تناولت بنطلونها الأزرق والچاكت ولبستهما . أحيانا أفتقدها يا " كارل " ... أكثر مما

## تتصور! وقرأت القصيدة مرتين:

إلى " ب ، ب "

الليالى الطويلة المسهرة ولت أصبحت صفحة بيضاء ، الصور العشوائية تتدافع ، والأفكار العليلة تطفو، معظم الليالي على هذه الحال ثم مرة كل شهر لا ١٠٠ أنا أبالغ ... مرتان كل ستة أشهر ... شرارة .. القلم ينزلق على الورق وسرعان ما تمتلئ صفحة ، ويتم عمل عام كامل .. هل كان الشئ نفسه بالنسبة له ؟ أم ترى كانت كلماته تزأر فوق الصفحة ، مثل شلالات نياجرا ؟ في الأسبوع القادم .. سأزور قبره مرة أخرى ، وأجى مستقر هيجل العجوز وأنا مار وعلى الرخامة الجديدة الباردة سأنثر الزهور الحمراء ، وأتعهد بأن أطهر وطننا !

۱۸ برلین ، ۱۲ أغسطس ۱۹۵۲

وقبل أن تقول لى رأيها فى هذه الهدية الصغيرة سمعنا طرقا على الباب . تناولت ساعتها من فوق الطاولة للمجاورة ، السادسة ! لابد أنه جيرهارد " ، منضبط لدرجة الإزعاج ! لا أحد غيره يمكن أن يجئ قبل نصف الساعة .

أخذت القصيدة معها إلى الغرفة المجاورة ورحبت بـ " جيرهارد " سمعته يسألها : " مارأيك ؟ "

" ليست رديئة! لست واثقة من السطور الثلاثة الأخيرة ... ولكنها معقولة بشكل عام! "

" هل يمكن أن أقرأها يا " ڤلادي " ؟

أعطته القصيدة ، قرأها بسرعة وأعادها إليها ،

" احرقها يا قالدى " ليست جيدة ! بداية مفرطة فى العاطفة . كان " برخت " يكره ذلك ! "

هكذا فعل "جيرهارد" ، اكتفيت بالابتسام ، أخذت الورقة من يده ، كرمشتها في قبضتي ووضعتها في المدفأة وأحرقتها ،

" هيلجا " صرخت في وجهي .

" لا يافلادي ...أيها الأحمق!

ولكن صرختها كانت عبثا ، كنت أعرف فقط أن القصيدة في رأسي وأن صيغة أفضل سوف تخرج ذات يوم ، ولم يحدث ... كما ترى ... ولكننى تذكرت ، أمك سوف تؤكد أن ما قرأته هو ما كتبته طيلة تلك السنوات ،

قلت لها: "كان " جيرهارد " على صواب وأنت مخطئة يا عزيزتى "
هيلجا " سوف ننجح في مهامنا إذا كنا موضوعيين تماما ، واعين
بأنفسنا وناقدين لها ، على خلاف أولئك الذين يحكموننا " هز
جيرهارد " رأسه وهو يشعل غليونه ... خجلاً ..! كان في التاسعة
عشرة . أكبر منى ومن " هيلجا " بعام واحد ، والغليون كان له أسابيع
قليلة !

اعترضت "هيلجا": "لكن أيها الرفاق كلاكما يندفع عكس اتجاه الآخر، النقد عندكما لابد أن يكون مدمرا ... مثل الهواء الذي يدخل مقبرة محكمة الإغلاق!"

قال " جيرهارد " بون أن يبتسم: " تعبير جيد! هكذا بالضبط! نحن نريد أن نطفئ كل شئ في هذه المقبرة الستالينية تساطت " هيلجا " بحزن: " كل شئ ؟ كل شئ ؟ بما في ذلك أساسات جمهورية ألمانيا الديمقراطية ؟ "

قال "جيرهارد "بسخرية " ... وتلك بالذات ! "طرقات شديدة على الباب الخارجي قطعت حوارنا ، ضوضاء وصوت ضحك ، كنت دائما أخشى الجيران المتعصبين للنظام ، لذلك قمت مسرعا وفتحت الباب.

فى البداية لم يكن سوى صمت! بعد ذلك كان هناك "إيريك" و "هيدى " و "هيلين " و "ألكساندر " و "ريتشارد " ... كلهم فى معاطف عسكرية قديمة ، يقفون فى وضع "إنتباه " .

تجاهلونى كلهم ... تماما ! نظروا من فوقى ودخلوا منتظمين بخطوة الأوزة . وبعد أن أصبحوا داخل الشقة خلعوا معاطفهم وارتموا على الأرض ... وضحكنا كلنا !

كانت الغرفة واسعة ومرتبة ، الضوء الرمادى القادم من النوافذ كان قد اختفى تقريبا ، كان على الطاولة بعض النسخ من مجلة الحزب المشيوعى الإيطالي الأسبوعية ريناسكيتا مكدسة بجوار تمثال نصفى له لينين " وبجوارها " ساموقار " روسى قديم وكان الآن يغلى بالشاى .

وبمجرد أن صبوا الشاى في الأكواب الزجاجية وقدموه للجميع أطلق " جيرهارد " نداء " انتباه ! "

سيطرت على الاجتماع جدية جماعية . أعتقد أنك تعرف هذا الشعور يا "كارل " ربما يحدث ذلك في حالتك ، عندما يخاطبكم قائدكم في مناسبة هامة ! أما بالنسبة لنا فقد كان ذلك نتيجة الاعتقاد بأننا سنغير جمهورية ألمانيا الديمقراطية ... والعالم ! كنا جميعا أعضاء في الجناح الشبابي للحزب الحاكم ، وكنا نعرف أن هذا التجمع الصغير غير قانوني ! وأنه لو أكتشف ، فسوف يكون نصيبنا جميعا الطرد من الرابطة ... ومن الجامعة والنفي الداخلي أو إرسالنا للعمل في المصانع . كان كل واحد من الموجودين يعرف أن مستقبلنا يمكن أن يتحطم وأن حياتنا يمكن أن تدمر ! كل واحد كان يعرف المخاطر ، ... ورغم كل شيئ ، كنا مستعدين لإلقاء أنفسنا في دوامة التاريخ ! كنا نريد أن نصلح شيوعية ألمانيا الديمقراطية وأن نعيد بناءها ، شيوعية معادية نصلح شيوعية إنسانية .

سحق الدبابات الروسية للتمرد المجرى قوى فينا الشعور بأن النظام لن يستطيع الاستمرار بالأسلوب القديم نفسه أكثر من ذلك . ولكن الناس لم يتخلوا تماما عن الإحساس بالخوف ، ولا كانوا واثقين بالكلية أنهم على الطريق الصحيح . كانوا واثقين من شئ واحد فقط ، وهو أنهم لن يمكنهم البقاء صامتين وسلبيين أمام الجرائم التي يتم ارتكابها باسمهم ، لم يعد كافيا أن يغطوا آذانهم ويدندنون بصوت رتيب مثل الأطفال، كي لا يسمعوا أكاذيب النظام ،

ثم جاء صبوت جيرهارد المرتجف إلى حد ما : أيها الرفاق ، مازال عددنا قليل ، ولكنه ، لا شك ، سوف يزيد ، نحن مربوطون بمقود طوال حياتنا . " قلادى " كان محظوظا لأنه ، على خلافنا جميعا ، لم يولد فى ألمانيا النازية . نحن نعيش قرنا حزينا ، الأحداث في " موسكو " و " بودابست " تجعل الصمت مستحيلا ، لابد أن نجعل أصواتنا مسموعة ، أن نقيم صلة برفاق لهم نفس الأفكار في أماكن أخرى من ألمانيا الديمقراطية وأن نعمل من أجل يوم تصبح فيه ألمانيا الديمقراطية ، ديمقراطية بالفعل .

لقد شيد البيروقراطيون الذين يتلفون أرواحنا هرما من الأكاذيب والنفاق، ولو لم نحطم عالمهم ، فلسوف تأتى قوى جديدة أكثر شرا وفسادا . "

واستمر حديث من هذا النوع قرابة أربع ساعات ، لم يتخلله سوى فترات راحة قصيرة لتناول البيرة والخبز والجبن ولحم الخنزير .. كان كل منا يتكلم بمرارة مازجا معرفته الشخصية بالمأساة بتجربة العالم الجمعية ،

فى هذه الليلة لم يتكلم أحد بحماس زائد ولا بعاطفة مفرطة تقريبا ، لم يكن هناك رعد أو برق ، كنا نحث بعضنا الآخر على البوح بهدوء وبون تسرع مع إعطاء أنفسنا مهلة للتفكير والتأمل . كان رفضا واعياً للديماجوجية التى ميزت الفترة النازية التى شب فيها كل منهم . فقد كانت

النازية أسلوب حياة خبروه كلهم على نحو مباشر . الأحاديث الإذاعية التي لاتنتهى ، التواجد الإجبارى في المؤتمرات النازية صارمة التنظيم ، الكراهية العمياء لأعداء الرايخ داخل وخارج ألمانيا .

كيف أكتب ذلك كله دون أن أزعجك يا "كارل" ؟ . هل تتذكر صديقى الإسرائيلى « چولوتز » ؟ كان جل ما يخشاه هو أن يتذكر والديه وهما يستدعيان ذكريات المدينة البولندية التي غادراها سنة ١٩٣٦ ، الأن لا يوجد هناك يهود ! و " چو " لم يكن يريد أن يعرف ، ولكنك سوف تعيش في ألمانيا يا "كارل " ، وهذا هو سبب إعتقادى بأنك تريد أن تعرف ، أم تراه لأنني أريدك أن تعرف ؟

بعد منتصف الليل كنا قد استنفذنا كل الكلمات . وكان وقت اتخاذ القرارات ، هل نكون منظمة للعمل السرى ؟ هل لدينا الموارد المادية والمعنوية لتوزيع جريدة سرية ؟ أم تراه من الأحكم أن نقصر أنفسنا على إعداد وتوزيع ما نيفستو ، ودعوة جيل حائر خائف لحمل السلاح ؟

كان " هيلين كوشنر " هو الذي جعلنا نركز تفكيرنا على العالم خارج حدود شقة جدتك ،

## " اليوم ألقى القبض على والتر جانكا"

ظهرت الصدمة على كل الوجوه ، كان " چانكا" ... واحدا من أبرز الناشرين المحترمين في ألمانيا الديمقراطية ، عرف سجون النازية في شبابه ، النازيون ضربوا شقيقة " ألبرت " حتى الموت ، وكان " ألبرت " عضوا شيوعيا في الرايخستاع السابق ، هرب إلى " براغ " وذهب إلى إسبانيا ليحارب في صفوف لواء " تايلمان " وبعد تلك الهزيمة هرب إلى المكسيك مع " أنا سيفرز " ، وهناك أسس جريدة شيوعية . كان ماضيه معروفا " بشكل جيد . وكان واحدا من النخبة المثقفة في ألمانيا الديمقراطية .

قاوم محاولات أولبرشت أن يجعله يتماشى مع الأفكار السائدة ، وكانت دار إلنشر التى أنشأها واحة للعقول الناقدة .

فكرة أن يكون "چانكا ... في أحد سجون ألمانيا الديمقراطية ، أشعلتنا كلنا بالغضب ،

سألته بصوت مخنوق: " وكيف عرفت ؟ "

"أمى كانت مع "آنا سيفرز" هذا المساء "والتر" هو ناشر أعمال "أنا"، وقد جاءتها رسالة تحذير تليفونية مجهولة "كان" جيرهارد" يفكر حائراً بصوت عال: "ولماذا" چانكا" ؟ من الصعب أن تجد شيوعيا أكثر إخلاصا منه في "برلين" كلها "أجابت" هيلين" "لأنه نشر له: "لوكاتش"، ولأن "لوكاتش" لم يكتف بتاييد تمرد بودابست الكلام فقط، بل أصبح وزيرا في حكومة "ناجي ". هذا يتبعه أن الرفيق لو كاتش لابد أن يعتبر خائنا ومرتدا ، المنطق الأولبرشتي يدين ناشره!" والشاعر الذي كان يمكن أن يقلب هذا المنطق المعوج رأسا على عقب قد مات ، لماذا يموت" برخت "ويبقي "أولبرشت" على قيد الحياة ؟ "لوكاتش " تكلم في جنازته ، لماذا لايخرجون جثة "برخت" ويحاكمونها ؟ "

الفكرة أبهجتنا كلنا ، قمنا .. أنا و "ريتشارد " و " ألكساندر " و ألكساندر " و أخذنا وضع الشرطة السرية .

قلادى : أيها الرفيق " برخت " ، لدينا أوامر باقتيادك إلى السجن !

جيرهارد: أنا ميت!

ريتشارد كلهم يقولون ذلك ... خذوه !

يقومون: برفع جسم جيرهارد ويضعونه ، على الأريكة )

قلادى: والآن ... انظر يا "برخت"، تعرف أنك ميت ونحن نعسرف أنك ميت ، ولكن الدولة أمسرت بالقبض عليك ،

جيرهارد : هذا متأخر قليلا ... أليس كذلك ؟

قلادى: الوقت لا يتأخر هنا أيد!

جيرهارد: ولماذا تلقون القبض على جثتى ؟

ريتشارد: اسال زوجتك!

هيلجا: يقواون إن " لو كاتش " تكلم في جنازتك يا " بيرتي " و " لوكاتش " خائن كما هو معروف لنا جميعا ..

جيرهارد: أعرف أنه ألف كتابا بعنوان "تخريب العقل"، بين فيه كيف حرضت أساليب التفكير اللاعقلانية على ظهور الفاشية والرجعية ، لم يفهم "أولبرشت" الحجة ... ولكن ...

" كفي تهريجا! كفي! أرجوكم ...!"

شئ ما فى صوت "هيلجا " جعلهم يتوقفون ، نظروا إليها كلهم ،
" لقد أخبرتكم بالقبض على " چانكا " لكى تفهموا ما نواجهه !
ولكنكم بدل ذلك بدأتم التمثيل .. ألا تقدرون المخاطرة التى نقوم بها ؟ "

" لا أحد هنا أسير ادعاء زائف ، نحن نتكلم منذ أسابيع ، لابد أن نفعل شيئا ، إن كنت قد غيرت رأيك يا " هيلين " فنحن نتفهم ذلك .. بإمكانك أن تذهبي " .

ولكن "هيلين " ردت عليه بسرعة : " لاتكن غبياً يا "جيرهارد" ،
انا أريد أن أناقش ما يجب علينا أن نقوم به ، وحيث إن أحدا منكم لم
يأت باقتراح محدد ، فهل لى أن اقترح عليكم مشروع " ما نيفستو"
مختصر ؟ شئ يمكن أن يقرأه ويفهمه أى واحد ، أقترح أن يقوم
" قلادى " بإعداد مسودة وأن نلتقى الأسبوع القادم لمناقشتة وإقراره ، اتفقنا ؟

الجميع هزوا رؤوسهم بالموافقة .

قالت " هيلين ": " ممتاز ! و الآن يمكن أن ننصرف جميعا "

قالت "هيلجا": دقيقة واحدة من فضلكم .. الأسبوع القادم ستكون لللة رأس السنة . بعضنا أقنع " قلادى " يترتيب سهرة . لماذا لا نلتقى في اليوم نفسه ... في الصباح ونناقش " المانيفستو" وتبقون جميعا للمشاركة في الإعداد للسهرة ... اتفقنا ؟ "

"نعم " تمتموا دون حماس ،

وبعد أن انصرف رفاقى المتآمرون فى تلك الليلة ، بقيت وقتا طويلا جالسا إلى مكتبى ، وجهى بين راحتى أحدق فى الورقة البيضاء المثبتة على الآلة الكاتبة ، وفى الغرفة المجاورة كانت " هيلجا " غارقة فى النوم ، قلت لنفسى : " لقد بدأنا مهمة طويلة ، وخطرة ، إن لم يسمحقنا الزعماء المحليون فإن " موسكو " ستقوم بذلك ، وحينئذ ... ؟

وبدأت أصابعى تتحرك ببطء وتشكل عنوانا على الورقة البيضاء . مانيفستو ميلاد جمهورية ألمانيا ديمقراطية حقيقية . إن عقدا من الحكم الشمولى والنظام الحديدى قد سلب شعبنا قدرته على التعبير وتنظيم نفسه . وعندما يحدث ذلك ، إلى جانب مافعلته الفاشية الألمانية بأمتنا ، فلابد أن تكون النتائج مأساوية إن هذه الأمة تصبو إلى أن تقرر مصيرها بعيدا عن كل قوى البيروقراطية الخانقة ويد الرأسمالية الميتة ، التى تحكم الجزء الغربى من بلادنا .

بعد نهاية الحرب ، كان مواطنو ألمانيا الديمقراطية تحدوهم الآمال في الحرية والمساواة والأخوة الدولية ، ولكن ذلك كله اصطدم منذ البداية بالأهداف البيروقراطية لموسكو وللرجال الذين أرسلتهم لإدارة هذه الدولة . لقد أكتشف العمال حينذاك أن من يدعون بالفاتحين الاشتراكيين كانوا مجرد كذبة ، في عام ١٩٥٣ طالبنا بالتعددية الحزبية وبحقوق اتحادات العمال ، وبحرية الصحافة ، ولكن اشتراكية جمهورية ألمانيا الديمقراطية لم تستطيع أن توفر لمواطنيها الحقوق التي ينعم بها جميع مواطني المانيا الغربية بشكل تلقائي والحقوق التي أعلنت " روزا لكسمبرج " أنها ضرورية لأي نظام يدعى أنه اشتراكي . انتفاضة العمال تم سحقها ، الناس أصبحوا مروعين ومتجهمين .

اللامبالاة سائدة ، وكان هذا الفشل هو الذي جعل خطاب مروجينا ضربا من الهذر ...

عندما انتهيت من المسودة الأولى للما نفيستو كانت الساعة الثالثة صباحا تقريبا ، وكان البرد الشديد في الخارج قد اخترق الشقة .

وأثناء العمل لم أكن أشعر كيف أصبح جسمى باردا ، كنت أرتجف وأنا أخلع ثيابى لأندس فى الفراش ، أما " هيلجا " فكانت تنام نوما عميقا وتتنفس بانتظام . الحرارة المشعة من جسدها لايمكن مقاومتها ، إنها حبيبتى ورفيقتى وصديقتى . كنت أفكر . وهى وفية وحنونة . ويمكن

الاعتماد عليها ، أخبرها بكل الأشياء التى لم أعترف بها لأى شخص أخر، ربما كانت أمى تعرف ذلك بالغريزة ولذلك لا تحبها "جيرترود" الغبية ، احتصنتها ، نائمة ما تزال ولكنها استدارت واحتضنتنى ، وفى دقائق قليلة غزانى دفئها ، وقبل أن أعود للتفكير فى أحداث اليوم غلبنى النوم ،

بعد أسبوع ، صباح يومليلة رأس السنة الجديدة ، وافق الاجتماع على المانفيستو. وانتهينا من ترتيبات نسخة ، وأعددنا قائمة بأسماء المتعاطفين الذين سيرسل إليهم في كل المدن الرئيسية وبالطبع ليس عن طريق البريد ،

كنا على مدى أشهر ... في نقاش لا يتوقف . كانت ثرثرتنا تبدو لنا أحيانا كأنها جلبة لا معنى لها ، العمال ، الديمقراطية ، الحرية ، البيروقراطية ، الدكتاتورية ، الانتلجنسيا ... كلمات ... كلمات ..! الآن قررنا أن نستخدمها لكى نفعل شيئا ، لنتحرك إلى الأمام ، لنواجه التاريخ لنكشف عن السماء الزرقاء الصافية تحت السحب الرصاصية .

بدأ الناس يتوافدون مبكرين ، وفي الساعة العاشرة كانت الشقة قد امتلأت أجساد صغيرة منتشرة في كل مكان ، أرواح شابة يساعدها مخزون " جيرترود " من القودكا الروسية ، كلهم نشطون وسعداء . وفي حجرة الجلوس كان شاب يقف على طاولة يقلد " أولبرشت " ومشاهدوه يضحكون دون أي أثر للتوتر عليهم ، ابتسامة رضا على وجهى وأنا أهمس في أذن " جيرهارد " ،

" فى العام الماضى ما كانوا ليجرؤون ، إنها روح المؤتمر العشرين للحزب! " ، كان " جيرهارد " يدخن الغليون ويحاول أن يأخذ سمت الوقار ، هزرأسه مصدقا على كلماتي ،

<sup>&</sup>quot; البشائر مشجعة بالنسبة لمحاولاتنا "

وفى المطبخ، حيث كان الضيوف يصبون النبيذ الملداڤى لأنفسهم، كانت امرأة فى أواخر العقد الرابع فى قمة تألقها وتدفقها!

" أنتم تعتقدون أننى أصنع فنى فى مكانة أعلى مما يستحق ، لاأوافق على ذلك ، إن وظيفتى الوحيدة هى أن أكتسب ثقة قرائى بأن أحكى لهم أحلامى ، وليس أحلامكم أو أحلام ألمانيا الديمقراطية ولا أحلام ذلك الماعز الذى يحكمنا ! إن الفن الجماعى الذى تسيطر عليه الدولة ليس له أية قيمة فنية ،

للأدب قيمة جوهرية في ذاته ، مستقلا عن أي شئ آخر " رفيقها نو الشعر الأبيض ، الذي يكبرها بعقد أو أكثر قليلا ، كان يضحك لما تقول . " خطأ آخر يا عزيزتي ! ما تقولينه ينطق على الروائع ، على الأعمال الاستثنائية ، أما بالنسبة للباقي فالفن منتج مثل أي شئ آخر ، سلعة من إنتاج العقل البشري بغرض الاستهلاك السريع وهي سلعة ناضبة . نفاية الواقعية الاشتراكية ليست أفضل ولا أسوأ من نفاية الرأسمالية عندما اكتشفت أن الجمهور الذي كنت أكتب له لم يعد موجودا توقفت عن الكتابة . "

ردت عليه صديقته: "كنت مملوءا بالتفاهات إذن ... وأنت مملوء بها الآن! "

الصخب المنبعث من الغرفة المجاورة قطع ذلك الحوار الحاد منبها جميع الموجودين إلى أن منتصف الليل سيحل بعد دقيقتين ، وبينما كانت الأجراس في الراديو تدق إعلانا بقدوم العام الجديد ، انفجر الكل في الغناء . ثم طلب " جيرهارد " السكوت !

<sup>&</sup>quot; أيها الرفاق ، فلنشرب نخب برتولد برخت! "

<sup>&</sup>quot; في صحة برتولد برخت! "

" في صحة الحرية! "، قال أخر.

" في صحة الحرية! "، ردد الجميع وراء ه!

وقبل أن تدق الساعة الثانية بقليل أعلنت أنا و "هيلجا "خطوبتنا قلت لهم " أيها الرفاق ، لماذا الالتزام بشئ واحد إن كان من الممكن الالتزام بشيئين ؟ "

وتوالى الضحك وتوالى تبادل الأنخاب ، ولكننى فى الصباح كنت قد نسيت كل شئ عندما عادت "جيرترود" ، أخبرتها بكل شئ ، بدأت تنادينى ب" قلاديمير " ... علامة أكيدة على أنها كانت غاضبة ،" است مشعوذة وحيدة يا "قلاديمير ... ، أنا أمك ، وقد تأخرت نصف ساعة بالفعل عن إجتماعى ، ومن المؤكد أنك قد أهنتنى بما فيه الكفاية ... ولمدة يوم كامل ، ألا يمكن أن نكمل غدا صباحا أثناء الإفطار ؟ "

وقبل أن أرد كانت قد خرجت من الغرفة وغادرت الشقة . كان هدفى هو استثارة رد فعل غاضب تظهر أثناءه بعض الحقائق الخافية ... ولكن أملى لم يتحقق !

مرت أسابيع وهى مستمرة فى عبوسها . أصبحت علاقتنا باردة برود الجليد منذ أن قدمت إليها زوجة ابن لاترضى عنها .

" ليس خطأ " هيلجا" أن تكون ابنة قس لوثري ، أبوك كان برجوازيا ، وبقى حبك له "

<sup>&</sup>quot; أبى اختفى في بلسن

<sup>&</sup>quot; كان من الأفضل إذا لو أن أباها كان قد مات ؟ "

<sup>&</sup>quot; لماذا كان لابد أن تتزوجها ؟ "

<sup>&</sup>quot; كان من الضروري ... "

" ڵٵۮٵ ؟ هل هي حامل ؟ "

"وهل تعتقدین أن ذلك كان یمكن أن یكون سببا كافیا ؟ " : "وهل هی ؟ "

"! 3"

" حسن ! "

محاولات "هيلجا "لتطبيع العلاقات بينهما فشلت هي الأخرى . لم تكن " جيرترود " وقحة أبدا ، ولكنها كانت مصممة على الاحتفاظ بدرجة مؤلمة من التعامل الرسمى ، وبعد عودتها بأيام قليلة أعلنت بكل وضوح أن الشقة شقتها وأنها هي - وليست هيلجا - المسئولة عن كل شي !

ورغم كل هذا الجدل إلا أننى كنت حتى الان أرى " جيرترود " جميلة وحساسة وذكية ... مع كل انفجاراتها المزاجية .

بدأت أرى فيها جانبا كان مفاجأة لى . ذات يوم بعد الظهر ، انتهزت فرصة غياب " هيلجا " وطلبت من " جيرترود " أن تتكلم معى بصداقة عن بعض الأمور ، نظرت إلى كأننى شخص غريب عنها ورفضت أن تجيب ،

لماذا كانت هكذا ؟ استطعت أن أدرك أنها كأم يهودية جيدة ، كانت تكره أن تتدخل امرأة أخرى فى حياتى ، وترفض ذلك . أو ربما لأننى فعلت ذلك من وراء ظهرها . وربما كانت فكرة أن يشاركها شقتها اثنان فى سن الشباب ، موجودان بصفة دائمة فى غرفة النوم الصغيرة بجوار غرفتها ، تجعلها ثائرة ومتوترة .

وربما كانت همساتنا الليلية النشطة وعواطفنا المشبوبة تشعرها بالغربة في بيتها . قد يكون ذلك طبيعيا ، ولكن هل كان هو كل شئ ؟ أم ترى كانت هناك أسباب أخرى دفينة ؟ شئ له علاقة بماضيها ، شئ يخيفها ؟

لا يمكن أن تكون مسائلة طموح . لم يكن لديها أية خطة تتعلق بعملى ، وكان أخر شئ تريدني أن أسلكه هو أن أتبع خطوات أبى .

كنت أنا كل ما يصلها بماض كله حرمان وخسران! جعلها غير سعيدة ولكنه – أيضا جعلها صلبة! ربما كانت نادمة على الثمن الذى دفعته مقابل إصدارها ولكنها كانت تمتلك ذلك الإصدار وكانت تستخدمه ، جعلت أيامى صعبة بسبب " هيلجا " . أحيانا كانت مناقشاتنا أقرب إلى الاستجواب! هدوؤها كان سلاحا .. كان درعا لجسمها ، كنت أحدق خلسة في تلك العيون الرمادية الفاتحة وأتسائل ماذا ترى ؟

وعندما بقيت "جيرترود" عنيدة ، رافضة تماما أن تشاركنى الحديث ، حررت نفسى من عبء كل ماكنت أكتمه داخلى طيلة الأسابيع الستة الأخيرة ، دافعت عن حبى لـ "هيلجا " ، لم ترنى "جيرترود" أبدا على هذه الدرجة من الرقة والحنان ، وقد دعم ذلك تحيزها من "هيلجا " ، براءة ابنها انتزعت منه ، بيد تلك الشقراء المغوية . قالت شيئا كهذا وردت عليها بالمثل ،

" لقد فقدت طهرى يا أمى عندما كنت فى السابعة عشرة تقربيا ، مع صديقة لك ، رفيقة مخلصة كانت تقيم معنا ... هل تتذكرين ؟ "

لقد استطعت أخيرا أن أترك أثرا عليها ، أصبحت أكثر هدوءا لأننى كنت سعيدا بنفسى .

<sup>&</sup>quot; أنت كذاب ... أيها النفل! "

- حيث إنك أثرت مسألة شرعيتى يا أمى ، هل يمكن أن تحكى المزيد عن ذلك ؟ ماذا كانت حقيقة علاقتك بـ " لودڤيك " ؟ "
  - " قلت لك مليون مرة إنه مات! "
    - " ومن الذي قتله ؟ "
    - " لماذا تنظر إلى هكذا ؟ "
      - " م*ن* قتله ؟ "
- " بيدزوف ! كان رئيسا ل " إن كي ڤي دي " \* في سنة ١٩٣٧ "
- " نلعب على بعضنا مرة أخرى ! ستالين هو الذي قتله ... لكن من الذي ضبغط الزناد ؟ "
  - " لا أعرف! "
- " لابد أن شخصا ما في موسكو يعرف ، ألم تحاولي أبدا أن تعرفي ؟
  - " الذين يعرفون ماتوا أيضا! "
  - " النظام كله مات يا أمى ، ماكشفه " خروشوف ...
- " بعضنا لم يكن في حاجة إلى حديث " خروشوف " يا " قلاديمير " ، كنا نعرف .
- " بالطبع! كنتم تعرفون ومع ذلك واصلتم، ما كان شئ يهم سوى إنقاذ أنفسكم! "
- \* اسم جهاز الاستخبارات من ١٩٣٤ ١٩٤٣ والذي أصبح الـ "ك . ج. . ب من١٩٥٤

"هل نسيت احتفالات يوم النصر في سنة ١٩٤٥ ؟ الاستعراض الكبير في "موسكو"، وكيف كنت أنت و أصدقاؤك تهتفون الجيش الأحمر ؟ كنتم تصفقون بأيديكم مثل الآلات، وعندما كانوا يلقون بالأعلام النازية المأسورة أسفل ضريح "لينين " بدأ الكل يبكى، لقد هزمت الفاشية، رغم أنه لكي يتحقق ذلك، كان على كثير من الشيوعيين أمثالي أن يعقدوا حلفا مع الشيطان، لماذا تعتقد كان بكاؤنا في ذلك اليوم يا " قلاديمير " ؟ "

كنت رغما عنى متأثرا بذكرى ذلك اليوم في " موسكو " ،

" حزنا على رفاقنا الذين ماتوا"

بالطبع .. نعم! لكن لإحساسنا بالارتياح لأن الاتحاد السوڤيتى بقى ، ربما لم يكن جلدى يستحق البقاء ، ولكن الاتحاد السوڤيتى كان لابد أن يبقى ، إن كان لابد من سحق " هتلر "! ما كان أحد ليعرف ما كان يمكن أن يحدث لولا الجيش الأحمر! كانت أوروبا كلها ستسقط بالتأكيد!"

تمنيت لو أن "هيلجا "كانت حاضرة لتشهد تلك المشادة . وجدت أنه كان من الصعب أن أقنع أمك بأن أمى كانت مأجورة حزبية مكلومة ، باعت روصها لـ "ستالين " . ورغم ذلك كنت أتساءل ماذا كانت "هيلجا : ستقول أمام نقاش يعادل "ستالين " بالاتحاد السوڤيتى . جدتك كانت تتميّز بجرأة ووقاحة يا "كارل " أقصد أنها لو كانت تريد أن تدافع عن جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، فكيف بحق الجحيم يمكن أن تترجم ذلك كله إلى تلقيني كيف أحب ،، ومن أحب ؟ وإذا كانت كل الوسائل حيوية ومهمة بالنسبة لأهدافك ، فهل لديك تـفويض مطلق ؟ هذا شي غير مقبول .

كانت تذكرنى ب " جيرد هينبخ " ، بروفيسور متسلق كان يقوم بتدريس الأدب الألمانى فى " همبولت " ، عضو مخلص للحزب ومتخصص فى أغتصاب النساء! تقدمت مرة سيدة شابة بشكوى ضده للسلطات ، ووصفت أسلوبة وصفا تفصيليا ... " تعالى إلى مكتبى بعد المحاضرات ، حيث أقوم بقراءة " جوته " كما ينبغى أن يقرأ " وعندما فعلت طلب منها أن تسلم على قضيبه! ركلته بعنف وجرت ،! كان والد الفتاة يشغل منصبا كبيرا فى الإستخبارات العسكرية وتم إجراء تحقيق ، وتلقى " هينبخ " إنذارا ،

هل تتخيل ماذا قال لزملائه يا "كارل " ؟ بصوت هادئ يدعى الورع الكاذب قال لهم : " لا بد أن تعذرونى يارفاق ، أصولى ونشأتى الريفية مختلفة عنكم ، لقد نشأت فى أسرة بروليتارية فى " ودنج " ، كان والداى شيوعيين يعملان تحت الارض أثناء الفترة النازية . كلاهما مات فى " راڤينز بروك " خبأنى عامل معدن وأسرته كان من عادتنا أن نشرب ونتكلم بألفاظ بذيئة ونزنى أثناء الحرب ولكننا بقينا على قيد الحياة ، أرجوكم ... اغفروا لى عدم لياقتى الاجتماعية . ربما لوكنت قد لهبت إلى " موسكو " أو لوس انجلوس " أو چنيف " كان يمكن أن يكون سلوكى أكثر تهذيبا ورقيا ! ولكن هنا فى " برلين " ، تحت حكم " هتلر " مشنا حياة لاتعرف التهذيب " ورفض أن يجيب عن أسئلة المحقق وترك الغرفة ! لم يتغير أبدا ، أكره هذا النوع من الديماجوجية وأحتقر أمثاله .

كانت " جيرترود " هي التي حكت لي هذه القصة ، ولكن تفكيرها لم يكن يختلف عن تفكير " هينبخ " . وفى ذلك العام ، وقعت فى شرك شجار عنيف فى الجامعة مع "جيرد هينبخ" حاولت أن أقنعه بأن يستخدم نفوذه نيابة عن "إيقا سيكرت" ، وكانت محاضرة لامعة وقعت ضحية لحملة من المضايقات منظمة من الحزب ونتج عنها إزاحتها من منصبها . كانت "سيكرت" متهمة بأنها من أتباع "لوكاتش" و" تجميل روايات الروائى الإنجليزى الرجعى (هكذا!) سير والترسكوت" ، وهى تهمة لم تحاول حتى أن تنكرها! ووقع ستون طالبا ، كنت أحدهم ، بيان احتجاج . قال لى تنكرها! وعلى وجهه ابتسامة متفضلة: "ربما كان ذلك يلائمك يا مايور " .. ولكن ليس بالنسبة لى .. عملى كبروفيسور للأدب الألماني هو أن أعلمكم جميعا ، أساعدكم على اكتساب الفهم النقدى للغتنا وأدبنا . ولهذا السبب تحديدا يجب أن نبعد السياسة عن الجامعة "

" ولكن الدولة قد أدخلت السياسة يابروفيسور " هينبخ " بتحويل بعض المفكرين إلى شبه شياطين وبطرد إيڤا سيكرت ! " ابتسم " هينبخ " وهـو يهز رأسة غير مصدق سـذاجة الطالب الذي يقف أمامه .

سألته رافضا أن أستسلم: " لو أن منزلا أمسكت به النار ، أعتقد أنك ستساعد في عملية الإطفاء"

" أبدا يا عزيزى " مايور " ... سوف أجرى نحو أقرب تليفون لاستدعاء الإطفائية .. أنا بروفيسور وليس رجل إطفاء! " بدأت أصرخ : أنت حقير يا " هينبخ "! خنزير! عديم المروءة! أمثالك فعلا عرفوا كيف يعييشون بأنفسهم ينجون تحت حكم النازية أليس كذلك يا " هر بروفيسور " ؟ "

ظل هادئا ، رغم امتلاء عينيه بالكراهية! " أخرج من مكتبى يا " مايور "! " وبينما أنا خارج أضاف فكرة طرأت له " وبالمناسبة ... ليس هناك ما يدعو لمثل هذا التهوريا " مايور " فأنا لم أنم مع زوجتك !

عندما عادت جیروترود إلى المنزل فیما بعد ، فوجئت بأن وجدتنی حلیق الذقن تماما - ففی نوبة استیاء من لاشی .. وکل شی أزلت لحیتی - ولکنها کانت حائرة وقلقة لمظهری .

" ماذا ؟ ما هي المشكلة يا أمي ؟ "

" قلادى ! هل هناك شئ لم تخبرني به ؟ "

فرع! حتى فى ليلة رأس السنة المشئومة تلك ، لم يكن لدى أى أسرار سياسية خافية على "جيرترود" . النزاع حول زواجى المدبر بسرعة كان فى جزء منه محاولة شبة واعية لإخفاء حقيقة أننى و" هيلجا "كنا متورطين فى نشاط سياسى سرى . أكثر من مرة ، كنت على وشك أن أقول لها كل شئ ، ولكن شيئا ما كان يمنعنى . ثم أن الشجار بسبب "هيلجا" أقنعنى أنها كانت مجرد حيزبون ستالينية كئيبة ، وكنت سعيدا لأننى لم أكشف سرنا

<sup>&</sup>quot; قلادي ؟ "

<sup>&</sup>quot; ماذا يمكن أن أكون قد أخفيت عنك ؟ "

<sup>&</sup>quot; اسمع يا قلدى! هذه ليست أمورا للمزاح . يمكن أن تدخل السجن أو أن تموت! الآن ... قل لى كل شئ! " " ماحجم ما تعرفين .. ؟ وكيف ؟ "

<sup>&</sup>quot; انسى كيف! فهو لايخصك، ما أعرفه هو أنك وآخرون قد وزعتم ما نيفستو يدعو لإسقاط جمهورية ألمانيا الديمقراطية،

<sup>&</sup>quot; ليس صحيحا يا أمى ! لقد دعونا إلى تحول ديمقراطى في ألمانيا الديمقراطية وإنها نظام الحزب الواحد ، وذلك شئ بعيد عن أن يكون

دعوة لإسقاط جمهورية ألمانيا الديمقراطية . إنها الوسيلة الوحيدة لتدعيم وتقوية الجمهورية ، وقد أدرك العمل أنفسهم ذلك سنة ١٩٣٥

- " هل نسختم المانيفستو ؟ "
  - " نعم! "
  - " كل كلمة ؟ "
  - " كل كلمة ! "
  - " دعنى أقرأه! "

وهكذا وقعت في الفخ! لم يكن أمامي سوى أن أعطيها نسخة منه .

بعد ذلك كانت تقول إن جزءا منها كان فخورا بى ! أعاد الحدث ذكريات عن " لودڤيك " وبلاغته ، وعن حوارات لو أنها كانت قد نقلت لأدت إلى سجنهم فى الحال ... وربما الموت فى معتقلات سبيريا !

تلك كانت أسوا الأوقات ، ومع ذلك فإن بعض الشوعيين المناضلين خاطروا بحياتهم وشجبوا "ستالين " وأدانوه ، ماذا كان يمكن أن يصنع " لودڤيك " بابنها ؟

أعطيتها المانيفستو، وكنت أحوم حول مقعدها وهي تصنع نظارتها الطبية على عينيها.

" أجلس يا قلادى " .. لا ! من الأفضل أن تترك الغرفة حتى أنتهى من قراعته لست فى العاشرة الآن ، لكى تنتظر معرفة رأيى فى حل فروضك المدرسية ! "

كنت مطمئنا لأنها هدأت . ابتسمت لنفسى وانصرفت . لمحتنى وأنا أبتسم وضايقها ذلك .

وضعت "المانيفستو" على الطاولة وحملقت في صورتي أنا و "هيلجا" على المدفأة ، "أتمنى أن أتحدث معها الأقول لها إننى أحبك جداً ولا يمكننى ألا أكون غيورة ... ولكى أشجعها على أن تمنحنى حفيدا ! "لم أصدق أذنى السلام أخيراً ! حربنا الأهلية الصغيرة انتهت . لم تستطع أن تخفى إعجابها أثناء قراعتها للمانيفستو .

وبعد ذلك ، أخبرت "هيلجا "في الليلة نفسها أنها كانت معجبة برؤيتي السياسية وعباراتي القاطعة ، كان هناك وضوح في التفكير ، وعنوبة ... تراها منعشة ، قالت لنا إن أفكاراً مماثلة كانت تدور همساً في موسكو حيث كان أعضاء الحزب قد بدأوا يتخلون عن خوفهم ،

كانت " جيرترود" قد أدركت عددا قليلا من الذين نجوا من العشرينيات ، كانت تعرف رجلين وأمرأة من دائرة " لودڤيك " لم يكتشفوا لأنهم كانوا قد تركوا الشعبة الرابعة وعملوا بالتدريس لعدة سنوات قبل الرعب ، كانوا ، على نحو لافت للنظر ، مازالوا على قيد الحياة ، ويسعدهم أن يروا " جيرترود " قضوا مساء كاملا وهم يتكلمون عن " لودڤيك " والأخرين الذين تبدأ أسماؤهم بحرف " اللام " .

كان المدرسان جزءا من لجنة "قدامى البلشفيك" التى كانت تضم أرملة " بوخارين " ، والذين قابلوا " خروشوف " وطلبوا منه إطلاق سراح كل الذين سجنوا بالخطأ!

أعطاهم " خروشوف " كلمة ، ووعدهم أن يطلق سراح السجناء ، قبل أن نغادر "موسكو" بيوم واحد ، كان بعض المفرج عنهم قد وصلوا إلى العاصمة ، في تلك الأيام يا " كارل " كان الإصطلاح المستخدم

بشكل عادى هو "إعادة التأهيل" كما لو كان السجناء مرضى تحسنت صحتهم أو مجموعة من الكراسى القديمة المخلعة التى تحتاج بعض الغراء والتنجيد لتعود صالحة للاستخدام . كان الشئ نفسة سوف يجرى عمله بالنسبة لبقية الكراسى ، لو لم يجدوهم زائدين عن الحاجة في سنة ١٩٣٧

ولولا رحلتها إلى "موسكو: لكانت " جيرترود " قد أصيبت بالشلل من شدة الخوف ، ولفعلت أى شئ لحماية ابنها . نعم! أى شئ! كانت الآن تعرف أن المسألة مسألة وقت .

ما تفعله "موسكو" اليوم سوف تقلده ألمانيا الديمقراطية حرفيا في الغد ، و" قلادي " قد ينتهي به الأمر عضوا في المكتب السياسي .

كان صبوت عضبو المكتب السياسي القادم يقص أحلامها.

" جيد ؟ "

نظرت إلى وابتسمت.

" ما رأيك يا أمى ؟ "

" أنا متفقة مع كل شئ تقريبا ، إذا حذفت الإشارة إلى نظام متعدد الأحزاب يمكن أن أوقعة معكم!"

" ولكن ذلك أساسى ، كانت " روزاً " محقة فى ذلك " ولينين " مخطئا .. ، على أية حال إذا كنت تقبلين بحق وجود الأقلية داخل الحزب ، فكيف تنكرين عليهم حقهم فى تكوين حزبهم المستقل ؟ أرأيت يا أمى ؟ "

- " أرى يا " قلادى " ، ولكننى لست موافقة "
- " حسن ! لا مشكلة ، المناظرة سوف تستمر ..
- " ممتاز! والآن .. خبرنى عن شئ .. كم عدد المتورطين منكم ؟ ومن الأخرون ؟

ترددت ، لم أكن أريد أن أخبرها .

- ً ڤلادي <sup>"</sup>
- لا أستطيع أن أخون ثقتهم ، لقد تعهدنا السرية .. ولكن من الذي أخبرك بخصوص المانيفستو ؟ "
- عضورفيع المستوى في الحزب ، ومثلى ، كان إنطباعة جيدا ،

ظن أنه عمل طلابى ، بعض التحريات فى : "همبولت" أكدت أنك قد تكسون مستركا معهم ، ليس هناك شئ محدد . فهمت ؟ ولكنننى عرفت فى الحال أنك لابد أن تكون ، هكذا ... إحساس! من الأخرون ؟

" ولماذا تريدين أن تعرفي ؟ "

" حتى أستطيع القيام ببعض التحريات ، وماذا لو أن أحد زملائك المتآمرين كان يعمل لحساب جهاز الاستخبارات ؟

" خيال مفرط! "

" ربما! ولكنه ضرورى لنجاح مشروعكم، أرجوك ... كن واقعيا بعض الشيئ يا " قلادي "! "

قمت وبدأت أتحرك جيئة وذهابا . رأتنى أضع يدى على رأسى وأرفعها عدة مرات ، وكان ذلك يضايقها دائما .. علامة أكيدة على توتر أعصابي .

لم أستطع أن أفهم سبب توترى ... من ستة أشهر فقط وثقت بها تماما ، وقلت لها كل ماكانت تريد أن تعرف . وذهبت لأنام بقلب مطمئن . هذه الثقة من أبن وحيد لأم وحيدة قد تساعدك على فهم أسباب توبيخى لنفسى دائما ، لأننى شككت فى كلمتها لى أن "لودڤيك" كان أبى !

وقبل أن أشرح أسباب رفضى سمعت صوت مفتاح يدور فى ثقب الباب الخارجي ، بدأ قلبى يدق بسرعة . لأجد أنها " هيلجا " عادت ، سنتوقف أمى عن إزعاجى فى حضورها ، لقد بخست " جيرترود " حقها ،

عندما دخلت "هيلجا "الغرفة ، وقفت "جيرترود "ورحبت بأمك بأدب ولياقة جعلتنا نصمت مشدوهين ، تناولت معطف "هيلجا "وضعته على الأريكة .

" أذهب واصنع لـ " هيلجا " كوبا من الشاى يا " قالادى " ... ألا ترى أنها مرهقة ؟ "

اندفعت إلى المطبخ عاجزا عن النطق لشدة الدهشة ،، في غيابي حدث تطور كبير ، كانت " جيرترود " جالسة إلى جوار " هيلجا " ... تقبل رأسها !

"اغفرى لأم عجوز سوء تصرفها ياعزيزتى!"، بدأت بصوت ناعم ... "هذا الولد هو الشئ الوحيد ذو القيمة الذى أتركه فى هذا العالم، ولم أكن أريد أن يشاركنى فيه أحد ، لو حتى فى مقابل سنوات قليلة أخرى ، الآن أرى أنكما تحبان بعضكما ... ... كثيرا ، فهلا عفوت عن أم مفرطة فى الحماية وغفرت لها ضعفها الإنسانى! هل نصبح أصدقاء؟ " "هيلجا " ذاهلة ... مصعوقة! بضربة واحدة جردتها "جيرترود" من كل أسلحتها ، احتضنت " جيرترود " ، فتنهدت السيدة العجوز وراحت تمسد شعر " هيلجا " بيدها ،

كان ذلك هو المشهد الذي لا يصدق الذي وجدته أمامي عندما عدت من المطبخ بكوب الشاى ، وبالطبع كان تأثري شديدا . أعتقدت أن مسلكي السياسي هو الذي ربح "جيرترود" .. بعد ذلك ، كنا نجلس أنا و" هيلجا " في الليلة نفسها مع "جيرترود" نجتر ذكريات الماضي . ودون تفكير كثير قلنا لها كل ما كانت تريد أن تعرفه ، فكرت "جيرترود" في بقية الأسماء وباركت المشروع .

وفى تلك الليلة ، شعرت أنا و " هيلجا " الأول مرة ... أننا كنا في بيتنا !

وبينما كنت أقلب ذات يوم فى محتويات مكتب " جيرتزود " ، وجدت مغلفا يضم مجموعة صور غير عادية لها . صور بالأبيض والأسود . فى واحدة منها كانت تقف على شاطئ منبسط خال ، ولكن الذى فاجأنى كان ماترتديه من ملابس غريبة . تنورة وچاكت مناسب وبرنيطة قش كبيرة .. وكانت تضحك فى الصورة .كانت تبدو سعيدة بالفعل . وفى صورة أخرى كانت مع امرأة أخرى لا أعرفها . وفى ثالثة ، كانت تتأبط ذراع شاب حاد الملامح يرتدى نظارة طبية . يبدو شكلة مالوفا لى إلى حد ما ... ربما أكون قد التقيته فى " موسكو" ذات يوم .

عندما رأت الصورة معى انتزعتها منى غاضبة وتركت الغرفة .

كنت كلما ذكرت لها أمر تلك الصورة ، والح في ذلك تتكتم الأمر وتغير الموضوع بأسلوب غير ودى ،

كنت قد نسيت ذلك الحدث تماما ، عندما تطوعت هي مساء أحد الأيام وردت لي حكاية تلك الصور ، في سنوات وجودها الأولى في "موسكو" كانت " جيرترود " قريبة جدا من " زينوڤييف " ، على نحو خاص . قد تكون علاقة حب ، رغم أننى لا أملك دليلا على هذا التخمين . هزها بشدة خبر إعدمه سنة ١٩٣٦ ، وكان على " لودڤيك " أن يستخدم كل قدرته على الإقناع ليمنعها من أن تنهى حياتها بيدها .

سالته ، إن كان لم يسمح لها بالانتحار ، فلماذا لا تشجب "ستالين " واستبداده وتقطع علاقتها بموسكو علنا ؟ لم يكن " لودڤيك " غير متحمس لهذا الرجاء بالضبط ، ولكنه أقنعها بالانتظار ستة أشهر ... وبعدها يمكن أن يناقشا الأمر مرة أخرى . ثم أرسلها في إجازة طويلة للاستجمام والاستشفاء على ساحل " نورفولك " في انجلترا ، حيث يمكن أن تكون بعيدة عن عيون موسكو المتلصصة !

لم يكن لديها أية فكرة عن المكان الذى ستذهب إليه ، ولا مع من ستقيم . ويمجرد وصولها إلى "لندن " ، جاء شخص ألمانى إلى المحطة ، قدم لها بعض الطعام ثم أخذها بسيارته إلى محطة أخرى ، ومنها استقلت القطار إلى " نورويش " ولدهشتها ، كان الرجل الذى ينتظرها فى محطة " نورويش " هو " كريستوفر براون " .. حبيبها القديم أيام موسكو . ابتسم ... وصافحها . ثم أخذها بالسيارة إلى منزل أسرة "براون " الواسع الجميل فى قلب " ويلز " .. تلك المدينة الساحلية الهادئة . كانت ثلاثة أسابيع رائعة . كنت عندما استمع لحديثها أود أن أذهب إلى هناك لمجرد رؤية المنزل والشاطئ ، وحتى الان لم أتمكن من القيام بهذه الرحلة ، ربما تتمكن أنت ذات يوم !

كان "براون " متزوجا من " أولجا " ، وهى لاجئة سياسية روسية ، وكان كلاهما يعمل لحساب " لودڤيك " " أولجا " ابنة عم دوق روسى كبير كان ابن شقيقة القيصر . في سنة ١٩١٧ كانت أسرتها قد أخذتها بعيدا عن موسكو على غير رغبتها ، ولكن ليس قبل أن تترك مجوهراتها وخطابا في مغلف بني سميك كتبت عليه " إلى " لينين " واللجنة المركزية للباشڤيك . "

كانت مع الثورة منذ البداية . لو بقيت وانضمت لـ " البلشقيك " فلربما كان " ستالين " قد قتلها مثل الأخرين .

وفى بريطانيا ، عملت بنصيحة "لودقيك "ولم تكشف حقيقتها أبدا فى العلن . ماتت مؤخرا ، فى سنة ١٩٨٢ بعد أن عمرت طويلا . وبعد موت "لسودقسيك "قسطسعت هى و "براون "كل صلة لهسما به موسكو "وهددا بفضح أمر عملائهما لو حاولوا الاتصال بهما مرة أخرى . لا أعتقد أن "جيرترود "كانت تحب "أولجا "أو حتى تكرهها . وكما تتخيل يا "كارل " ... عندما سمعت ذلك كله كنت مفتونا به "أولجا " . مسكونا بها . ما الذي يجعل أمرأة شابة مثلها تقطع علاقتها باسرتها وتؤيد الذين أعدموا خالها القيصر وأسرته ؟

حاصرت " جيرترود " بالأسئلة ، ولكنها لم تقل إلا القليل ، باستثناء مناسبة واحدة عندما سألت " أولجا " رأيها في القيصر .

قالت " أولجا " بحدة : " لقد قتل الفرنسيون والإنجليز ملوكهم ؟

فيم نختلف عنهم ؟ على أية حال كان يمكن إنقاذ حياتهم لو أن أبن عمتنا " چورج الخامس" قد قل لجوءهم هنا ، ولكنه رفض ، وهكذا قضوا ! "

كانت " جيرترود " مفتونة بهدوء انجلترا . كانت آلمانيا وإيطاليا والبرتغال تحت كعب الفاشست ... تحت سيطرتهم ... وكانت إسبانيا في مخاض حرب أهلية .. فرنسا على شفا حفرة من حربها الخاصة مع الجمهورية تحت حكومة جبهة شعبية ، وفي حالة خوف دائم من " هتلر " وطابوره الخامس داخل البلاد . أما روسيا فكانت تصفى الرجال الذين صنعوا الثورة ، " الكوادر التي كان يمكن إبادتها فقط خلال الحرب الأهلية " بعبارة " ستالين " الباردة .

الاضطراب فى كل مكان . ولكن انجلترا ، سرة أوروبا ، كانت قوية ، وبقيت هادئة . وبعيدا عن كل شى ، استطاعت جيرترود " أن تستعيد توازنها .

لم يكن لديها أخبار عن والديها أو عن "هينى " شقيقها المحبوب ، سوى أنهم ..... على قيد الحياة ويحاولون الخروج من ألمانيا . كانت تفكر فيهم كثيرا وتتمنى لو استطاعت استخدام شبكة الشعبة الرابعة لكى تنقذ " هينى " ، ولكن " ليقيتسكى " عارض الفكرة على اعتبار أنها خطرة وخاطئة ، وأنها يمكن أن تؤسس سابقة سيئة . وافقت على ما قال ولكنها بكت على انفراد . كان على أحد شواطى " نورفولك " ، أن أدركت ذات يوم أن أهم شئ في العالم بالنسبة لها هو هزيمة النازيين . حتى لو كان ذلك يعنى تنحية كل شئ جانبا في هذه اللحظة ... " هتلر " هتلر " لابد أن يهزم ! أما " ستالين " فلابد أن ينتظر مؤقتا !

كان "كريستوفر" و "أولجا "مستمتعين لدرجة كبيرة . وذات مرة ، أثناء عطلة نهاية الأسبوع صدمها حديث استمعت إليه أثناء الغداء . كانت أسرة " براون " تستضيف مجموعة من الأصدقاء . رجال من أصحاب النفوذ وزوجاتهم . قدموا " جيرترود " إليهم كصديقة قديمة من "برلين " ، فجأة أصبح الرجال الإنجليز في حالة انتباه ... يسألون أسئلة ودية عن أمجاد الرايخ الثالث . وكانو كلهم بلا استثناء سعداء بإنجازات " هتلر " كما كانوا مقتنعين – كما نقلت "أولجا " إلى لودڤيك بغرض عزل الإتحاد السوڤيتي .

فى الصباح التالى أخبرها "براون "أنهم كانوا يتوقعون زوارا أخرين ولكن من الخارج، فانزعجت "جيرترود". كان لها زمن طويل فى "اللعبة "يكفى لكى يجعلها تعرف أن الشعبة الرابعة كان يتم تطهيرها.

هل يمكن أن يكون القادمون إلى هنا قد جاءوا لتصفيتها ؟ أم تراهم يحملون لها رسالة من "لودڤيك" ؟ لم تستطع أن تفسر خوفها له " هيلجا " أو "كريستوفر " ، لم تعرف ماذا كانا يظنان بالفعل ، وكان لودڤيك " قد حذرها ألا تشرك أحدا في شكوكها .

وصل الرجلان بعد الظهر ، أدخلوهما الحديقة حيث تناولا الشاى . قدما نفسيهما : "مايكل سبيجل جلاس "و "كلاوس ونتر " . كان الثانى هو الأفضل في مظهره شيوعي ألماني في أوائل العقد الثالث ، متوسط الطول ، حسن المظهر ، يرتدى قميصا أبيض اللون وبنطلونا بنيا . كان يتصرف بتلقائية أكثر من "سبيجل جلاس " الذي كان يرتدى حلة بنية اللون رديئة التفصيل وقميصا أبيض اللون وربطة عنق غريبة الشكل التقليدي للعملاء السريين في أول مهمة رسمية خارجية . الرجال الجدد من الشعبة الرابعة !

كان "سبيجل جلاس " بنفس طول " ونتر " وإن بدا قصيرا لامتلاء جسمة .... يسرتدى نظارة طبية سميكة العدسات بإطار مذهب "جيرترود" لم تتكلم معى عنه كثيرا ، ولكن كان واضحا من طريقة كلامها أنها كانت قد وقعت في غرام " ونتر " . نعم ... كنت محقا !

كان الوجه فى الصورة مألوفا ! كان " ونتر " مايزال صديقا وعندما كنت طفلا كان يصحبنا أحيانا إلى مناسبات خاصة مثل سيرك موسكو القومي .

كان الرجلان قد سافرا من "باريس "إلى "نورفواك".. فقط لمقابلة "جيرترود" ظل "سبيجل جلاس "يسالها لمدة ساعتين عن "لودقيك . رأيه في محاكمات موسكو ، الحرب الدائرة في إسبانيا والموقف في ألمانيا ... وهكذا . سب "ستالين "، ولكن كان من الواضح أن

ذلك فخا ، ولذا لم ترد عليه " جيرتردو " بالطريقة نفسها .. ، بل وبخته وهددت بإبلاغ الشعبة في موسكو .

غادر الرجلان في المساء نفسة ، رغم أن " ونتر " عاد وقصني عدة أيام معهم في " ويلز " .

كان حينذاك أن أدركت " جيرترود " أن " لودڤيك " في خطر ، أرسلت إليه رسالة ، وفي ظرف ثمانيه وأربعين ساعة تسلمت تصريحا بالعودة إلى " باريس "

كانت القصة كما روتها "جيرترود" تبدو مملة . كنت أعرف اللهجة الصوت ذاته ، الذي تتكلفه مع الأعزاب عندما تقرر أن تمتعهم بحكايات عن تاريخها لنضالي : يرتفع صوتها قليلا ، تتسع فتحتا الأنف قليلا ، العينان تلمعان ببريق متعصب إلى حد ما ، ولكن ذلك كله ليس سوى قناع!

كنت أعرف ذلك منذ زمن بعيد ، لأن حكاية تروى بهذا الأسلوب لن تكون الحكاية نفسها أبدا . الأحداث ، الأشخاص ، ودورها الخاص ... كل ذلك كان مختلفا دائما ... وطبقا لجمهور المستمعين !

هذه المرة لم يكن هناك سوانا ، أنا وهي ، ولكنها كانت قد لبست القناع القديم وكنت أعرف أنها كانت تخفى الحقيقة ، أية ذكريات كانت تحاول أن تتكتم ؟ ولماذا ؟

حاولت ، ولكن لم يكن من السهل أن أستخرج نفسها الحقيقية من المارة ! لم أكتشف الحقيقة أبدا ، ربما لم يكن هناك شئ يمكن اكتشافه . ربما كانت علاقتة ب " ونتر " هي التي ألقت الضوء ، وبخاصة على تلك الفترة الريفية في انجلترا ... ربما !

كان « لود فيك » بمفرده في شقة « باريس » ، لم يكن التواجد منفردا أمرا غير عادى بالنسبة لجاسوس ، كان يذهب عادة إلى أماكن خطرة ويقضى أوقاتا طويلة ، وكان يعتقد أحيانا أنه لن يعود منها أبدا ... ولكنه هنا ... في المطبخ ... يفتقد « فيلكس » و « ليزا » .... سكون الصباح جعله يشعر بالقلق !

حدق بحنين في صورة لثلاثتهم معا أثناء رحلة تزلج . كان متنكرا في ملابس دب قطبي . هذه الذكرى جلبت ابتسامة لعينيه ولكنها سرعان ما تلاشت . كان ذلك المكان هو بيتهم الصغير ، ملاذهم من العالم الكئيب . كانوا يشعرون بالسعادة والدفء عندما يكونون هنا معا . جلس يحدق في السقف الأبيض وهو يشرب قهوته الحقيقة كانت واضحة أمامه ، سواء كانت معتمة أو شغافة ، مجهولة أو جلية . كان ولافيك » يفكر عشرون عاما وهو يعتقد أنهم متورطون في حرب أهلية كونية بين قوى الخير وقوى الشر . إذا لم تنتصر الثورة العالمية فلا بد أن تكون الثورة المضادة حتمية . والاتحاد السوفيتي ان يبقى إلا أن تكون الثورة المامية وفرنسا — وتلك مجرد بداية — من سلسلة إذا خرجت إسبانيا وألمانيا وفرنسا — وتلك مجرد بداية — من سلسلة الرأسمالية العالمية بالضبط كما فعل الروس .

منذ عام ١٩٢٨ عندما سحقت المعارضة ، أدرك « لودقيك » أن الثورة في الأمبراطورية القيصرية السابقة كانت قد بدأت في التحلل كان من جنود الحرب الأهلية . وعرف كل ما ينبغي معرفته عن الظروف الصعبة رأى الفاريين وهم يعاقبون ، وشاهد المحاكمات والإعدامات السريعة للسجناء البيض ، لم يكن هناك ما يبرر ذلك ، ولكن في ظروف

التصرف ، حتى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم يقفون إلى جانب العدل ، يرتكبون أعمالا وحشية ، لابد من إنقاذ الثورة مهما كان الثمن ، وتجارب الحرب العالمية الأولى القاتلة قللت قيمة الحياة الإنسانية ... جعلتها رخيصة بالنسبة للجانبين ،

كانت تلك المرحلة قد انتهت منذ زمن بعيد . جيوش « تروتسكى » انتصرت في الحرب الأهلية . ولم يكن هناك سبب لاستمرار القيود على الديمقراطية في داخل الحزب وخارجه ، وبالتالي فإن الوضع قد أصبح أكثر سوءا . كان رعب « ستالين » يدمر الحزب « البلشفي » القديم . لماذا فشل « لودقيك » ، أستاذ التكتيك والاستراتيجية الذي كان إلمامه بالمنطق محل حسد الشعبة الرابعة كلها ، لماذا فشل في أن يدرك أن عقله سيصاب بهذا الارتباك عاجلا أو آجلا ؟

لماذا ؟ لأنه كان يفتقر إلى شجاعة أن يصبح مستقلا . أن يقطع الحبل السرى الذى يربطه بالشعبة الرابعة كان احتمالا مرعبا ، وقفزة في المجهول ، ومع ذلك لم يتأخر طويلا . بدأ يفقد كل التعاطف مع تلك الشخصية الرسمية التي يجسدها .

الضربة الأخيرة لم تأت من « ستالين » وإنما من « ليون بلوم » رفض الزعيم الاشتراكى الفرنسى أن يساعد الجمهورية الإسبانية أصاب « لودقيك » باكتئاب شديد أكثر مما سببته جرائم « ستالين » في قطالونيا . كان « عدم التدخل » هو الاسم الذي أعطوه لجبنهم . ماذا يمكن أن يتوقع المرء من الإنجليز غير ذلك ؟ الإنجليز الذين كان يسيطر على طبقتهم الحاكمه بعض المعجبين ، سرا وعلنا ، بفرانكو وهتلر وموسوليني .

كانت الصفوة الإنجليزية الحاكمة يائسة من قدرة قوات المحور على القضاء على « البلشفية » ، ولكن « بلوم» كان رجلا مهذبا .. واشتراكيا.

وقد أصبح رئيسا لوزراء فرنسا على رأس جبهة شعبية اكتسحها العمال الفرنسيون في العام الماضي .

لوساعدت فرنسا الجمهورية الإسبانية بقدر ما كان « هتلر » و « موسوليني » يساعدان « فرانكو » لانتصرت الجمهرية الإسبانية ، ولكن الوقت متأخر جدا الآن … «بلوم » يقف إلى جانب «عدم التدخل »!

كانت ضربة موجعة ... موجعة ... ألم يفهم « بلوم » أنه قد وقع دون قصد شهادة وفاة الجمهورية الفرنسية أيضا ؟

صباح يوم أحد ، الشوارع أسفل الشقة هادئة ، السماء زرقاء والشمس تتدفق داخل حجرة المعيشة ، من جانبه كان « لودقيك » يفضل ذلك الفندق المتواضع في « سيلشي» ، الذي مارس منه الكثير من أعماله التنظيمية منذ اثني عشر عاما تقريبا ، وببطء شديد ، وهو مستمر في تحديقه في السقف الأبيض برزت إلى ذهنه قائمتان ، الأولى تشرح بالتفصيل أسباب الانسحاب :

- ١ الثورة قد تدهورت وبدرجة عصية على الإصلاح.
- ٢ الجمهورية الإسبانية تخسر الحرب الأهلية و «بلوم» لن يتدخل .
- ٣ لوخسرت إسبانيا ، فسوف يغزو « هتلر » الاتحاد السوفيتى ،
   وان يكون « ستالين » قادرا على الدفاع عنه .

أما القائمة الثانية فهى خانة خالية فى ذهنه ، لا شئ فيها ، لا يمكنه أن يجد سببا واحدا يدعوه للاستمرار أكثر من ذلك ، أرعبته الفكرة!

مبطت عيناه من السقف ليري صورة في إطار موضوعة على مكتبه، يظهر فيها « ليزا » و « فيلكس » ،

كلاهما يرتدى أكثر الملابس أناقة ، ولكن الصورة جعلته يضحك . ثم راح فى صمت يفكر فيهما فى « موسكو » . كان قد تلقى رسالة من « فريدى » تقول : « كل شئ على ما يرام » ، ولا شئ أكثر من ذلك كيف يمكن أن يكون كل شئ « على ما يرام » ؟

كان صباحا جميلا لدرجة أن « لودڤيك » تخلى عن فكرة عمل فنجان أخر من القهوة لنفسه وقرر أن يذهب لتناول الإفطار في المقهى ، وهو يضع الچاكت على كتفه رن الهاتف ، ثم توقف ، ثم إن مرة أخرى ..... ثم توقف ..... جلس « لودڤيك » وهو يتنهد ، الشعبة تحاول الاتصال به .... لابد أن يرد بعد الرنة الثالثة ، وربما كان «مايكل سبيجل جلاس » ، الرجل الجديد في السفارة !

كلب صيد ذكى ونشط ومتحمس لأداء واجباته أكثر مما يجب ، مجرد رؤيته تصيب « لودقيك » بالغثيان ، ولكنه لم يكن « سبيجل جلاس » بدل ذلك سمع نبرة هادئة ، أحد عملائه القدامى ،

### « لودڤيك ؟ »

# « حسن ! لقد عدت إذن ، المكان نفسه في ظرف ساعة ! »

اللقاء مع جيرترود سيكون مؤلما . كان قد استطاع أن يعزلها عن العيون المتلصصة ، ولكن كيف يمكن أن يكون رد فعلها لو أنه أخبرها بقرار القطيعة مع « ستالين » ، ولكى يفعل ما منعها من فعله منذ أسابيع قليلة ؟ قرر أن يبقى صامتا الآن ، وهو يقترب من مكان اللقاء بالقرب من « سان ميشيل » ، كان « لودڤيك » يبتسم لنفسه ، هو متأكد أنه سيجدها ترتدى بلوزتها الزرقاء الكالحة ونظارتها الدائرية ذات الإطار المفضض ، ولكن اتضح أنه لم يكن مصيبا في التوقعين .

المرأة التى استقبلته ترتدى تنورة أنيقة لونها أصفر شاحب وچاكت يتناسب معها ، ولدهشته ، قبعة زرقاء مصنوعة من القش ، النظارة القديمة أيضا استبدات بشئ آخر لابد أن يكون من أحدث طراز .

« ما رأيك في مظهري ؟ »

مرة أ

سالته بعد عناق وقبلات متبادلة على الخدين . هز رأسه .

« عندما التقيتك أول مرة يا « لودقيك » كنت ترتدى حلة من ثلاث قطع ، تظهر منها ساعة جيب بسلسلة ذهبية مشبوكة في صديريتك منظر رجل الأعمال! »

« خطأ ! كنت أستاذا للغات الحديثة في جامعة « تشارلز » حلة رجل الأعمال كانت شيئا فجا ، ولكن ثيابك جميلة ،،، « أولجا » أم « كريستوفر » ؟ »

« کریستونر »

« اعتقدت ذلك ، الشمس ما تزال طالعة ، هل نتمشى على شاطئ النهر قليلا ؟ »

« بالتأكيد »

كان « لودڤيك » فى حيرة إلى حد ما لمظهر « جيرترود » الجديد ، هل يمكن أن تكون هذه المرأة نفسها ، هى التى كانت تهدد بالانتحار منذ أشهر قليلة ؟ كانت تبدو مرحة واثقة من نفسها . قرر أن يقترب من الموضوع ببطء ،

« خبرینی عن انجلترا »

« أولجا قالت إنك تعرف انجلترا جيدا . وقالت إنك ذهبت إلى لندن للمرة الأولى سنة ١٩٢١ لمساعدة الأيرلنديين ، صحيح ؟ »

« نعم! كانت تلك فكرة « لينين » . تعرفين أنه كان يتابع انتفاضة عيد الفصح جيدا في سنة ١٩١٦ ، تعاطف مع الانهزامية الثورية لد « كونوالي » . عرضت أن أساعد . نعم! كانت ذلك عندما التقيت « أولجا » للمرة الأولى . كانت في الثامنة عشرة ، وكانت جميلة .

« أعرف ، حكت لي قصبتها ، وهكذا جندت ابنة أخت دوق روسي كبير لحساب البلشفيك » ،

« لم یکن أمرا کبیرا هکذا ، کانت بالفعل إلى جانبنا ، وکان من الواضح أنها مرشحة ، هل تثقین ب کریستوفر ؟ »

#### « تمامیا »

وشحب لونها قليلا.

« واثقة إلى أية درجة ؟ »

وسارا عدة خطوات قبل أن تجيب عن سؤاله .

« أنا واثقة .... واثقة فقط »

« هل نمت معه مرة أخرى ؟ »

« لودڤيك! » ،

« ردى على يا جيرترود! »

« مرة واحدة . كان يوما جميلا مشمسا ، والشواطئ خالية تماماً و ...... »

- « لا أريد التفاصيل .... هل « أولجا » تعرف ؟ »
  - « لقد أخيرها »
    - « و ..... »
- « جاءت ذات ليلة إلى غرفتى . تحدثنا معا . وكان الأمر عاديا »
  - « ماذا قالت ؟ »

قالت إن « لودقيك » أرسيك إلينا للراحة وللعلاج والأن قد حصلت على الأمرين ، أعتقد أنك لابد أن تغادرينا » ، أنا أسغة حقا يا « لودقيك » ، لقد تم كل شئ بشكل عفوى ، لم أخطط لشئ ، لم يكن أحد منا قد نسى تلك الأسابيع في موسكو بعد وفاة « لينين » ،

« أنسى ذلك .. هل حيضير أحيد من « ميوسكو » إلى المنزل في وجودكم ؟ »

#### « نعم »

تجمد « اودقیك » . كان قد حظر على « أولجا » و « كريستوفر » أن يتصلا بالسفارة و « جيرترود » هناك ،

- « لماذا ؟ »
- « أولجا » قالت إنها تحمل رسالة من شخص ما ، قالت ربما كانت منك ، وكان لابد أن نراهم ، »
  - « مڻ هـو ؟ »
- « شخص ما من السفارة في موسكو . سبيجل جلاس ؟ قال إنه صديقك . علاقة منذ العشرينيات ، وإنه لم يكن قسد رأك من

سنوات ..... ويريد فقط أن يعرف أحوالك . سال مئات الأسئلة عنك . رأيك في المحاكمات ..... في إسبانيا .... في المحاكمات ..... في إسبانيا .... في المانيا ... كل شئ! »

- « وستالين أيضا ؟ »
  - « بالطبع! »
- « وهل قلت له شيئا ؟ »
- « لا .... ولكنه حاول أن يجعلني أقول . سب « ستالين » ولكن لا « أولجا » ولا أنا استجبنا له ، وهذا هو كل ما حدث ، كان بصحبة رفيق ألماني .. شاب لطيف ..... وبود بالفعل . لم يذكر اسمك أبدا . كان يتحدث عن الموقف العالمي وحبه الشديد للطهي فقط ، وكان « كريستوفر » معجبا به ، »
  - « وأنت ؟ »
- « الألماني « كلاوس ونتر » أبهجنا جميعا ، لودڤيك ،، أرجوك ،، أنا تعبت ،، هل يمكن أن نجلس في مكان ما لنشرب شيئا ؟ »
  - « المدام تفتقد شاي بعد الظهيرة ؟ »

ضحكت غير مدركة أن « لودڤيك » كان في حالة مزاجية سيئة ، كان يعرف أن شيئا ما فيها قد تغير ، وأنها لا تقول الحقيقة كلها ، وهذا ما جعله أكثر تصميما على التوغل في الموضوع ، وكان أن فهم أثناء تناولهما الليمون المثلج ، وضعها في امتحان بسيط ، في سياق الحديث عن « ليزا » أشار عرضا إلى « ستالين » كحفار قبر للثورة ، كان ذلك بالنسبة لـ « لودڤيك » تعليقا بسيطا جدا ، لا أحد من أصدقائه المقربين كان يمكن أن يعلق عليه ، ولكن « جير ترود » بدت مراوغة إلى حد ما ،

ظل ينظر إليها إلى أن شعرت بأنها مضطرة للكلام.

« لقد أصبح عصرنا البطولى شيئا من الماضى يا « لودڤيك » . فهمت ذلك الآن ، نحن خياليون ! ليس هذا زمن العواطف النبيلة . لابد من مقاومة البرعب الفاشى . كان كريستوفر و « أولجا » مقتنعين أن الطبقة الإنجليزية الحاكمة سوف تعقد صفقة مع « هتار » . وهذا يسقط الاتحاد السوفيتى . هذا هو كل ما حصلنا عليه يا « لودڤيك » .

« إذن فالخيار الذي نقدمه لعمال العالم هو البربرية أو البربرية ! الرعب الفاشستي أو الرعب الستاليني »

« لا يوجد أي تعادل بين النظامين »

« ربما بالنسبة لك! ولكن بالنسبة للضحايا .. ؟ هل تفضلين أن تقضي على أيدى جلادى ستالين أم سفاحي « هتلر » ؟

# قولى .... أجبيبي ا

« يوجد أحيانا وجه شبه بين الأضداد .... إنه الضعف ، فلسفة الشفقة هي التي تجمع بينهما ، فلسفة لا يمكن أن تقرر أي الضدين الخير وأيهما الشرير ، وهذا مالا يمكن قبوله »

من الأفضل أن تكون المقص عن أن تكون الورق ..! هكذا كيان يفكر « لودڤيك » ، كل ذلك الهراء التي تلقى به كان يأتى مباشرة من رجال الماكينة الجديد في « موسكو » لقد تم اختراقها بواسطة مذكرة بيروقراطية رسمية ، كان قد سمع كلاما مشابها في إسبانيا النتانة غزت وعي الثوار! .... وبعمق ، نظر في عيني « جيرترود » واكنها نقلت

بصرها بعيدا ،، « أعرف يا « جيرترود » . صحب ، ولكن قولى لى كل شئ ، لا حاجة للتهرب أو أنصاف الأكاذيب ، أم تراهم قد أخبروك أننى عدو حقا ، وأن عليك أن تقدمى تقريرا لهم بعد كل لقاء معى ؟ كنت أعتقد ذلك ، حسن ! حظا سعيدا ياصديقتى العزيزة ، أتمنى أن تظلى على قيد الحياة ! »

وقام من مكانه كأنه سيغادر ، وانطلقت من حلقها صرخة مخنوقة ، « لودڤيك »

بدأت « جيرترود » تبكى ، فكرت فى الماضى ، الأخطار المشتركة التى واجهاها ، أحاديثهما المختلسة ، وكيف أنقد حياتها أكثر من مرة ، وكيف كان شيئا مهما بالنسبة لها ، لم يتغير أبدا ،

شاعر فيلسوف في شرك عمل قذر ، التاريخ أجبرهم جميعا على أن يختاروا ، لم تستطع أن تقنع نفسها بالقطيعة معه ،

جلس «لودفيك » وراح يربت على يدها رغم أنه كان ثائرا بداخله، غاضبا لاستسلامها ورضوخها لموسكو .

كان ينظر إلى الأمر بشكل شخصى جدا عند أى سقوط أخلاقى لأى من رجاله ، أو من الذين دربهم وعلمهم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ودائما يلوم نفسه .

تكلمت: « أنا أسفة يا « الهدفيك » ، كانت تحاول أن تهزم دموعها . « لم يقل كل شيئ أبدا أمام « أولجا » ، مرة وكنا ، بمفردنا قال عنك هذه الأشياء المروعة » .

« هل قال إنهم شكوا في أن أكون أعمل لحساب الألمان ؟ »

« i هنه »

« إذن الأمر خطير! والآن أرجوك لا تفزعى! حاولى أن تتذكرى كل شمئ! » ،

وعلى مدى ساعتين بعد ذلك راح يسألها ويستخلص منها المعلومات . وفي نهاية الجلسة ابتسم ...... أعداؤه في موسكو يتخبطون ، لابد أنهم كانوا شديدى الرغبة في استمالة «جيرترود » .

« وهل قلت لـ « أولجا » شيئا من ذلك ؟ »

هزت رأسها خجلة ،

« كنت فى حالة رعب شديد يا « لودڤيك » ، ... ولا بد أن أتكلم مع أحد » .

« إن أول درس علمته لك هو أن تتغلبي على الرغبة في الكلام مع أي شخص ، هذه نقطة ضعف قاتلة في عملنا » قالت : « أولجا » غضبت وقالت أنا أأتمنه على حياتي ، ليس أكثر عمالة للألمان منى ومنك ! هذه هي طريقة « ستالين ، التي ستوصل كل شئ إلى نهايته ذات يوم ، ساعدتني كثيرا يا لودفيك »

« بالنسبة لها طيشك لا قيمة له ، لقد آمنتها على حياتى أكثر من مرة ، ولكن كان من الخطأ أن تتكلمى ، ما كان يجب أن تتكلمى أبدا مع « سبيجل جلاس » ، ما كان يجب أبدا أن تتكلمى مع « أولجا » .

لا تفعلى ذلك أبدا مرة أخرى » .

« لن أفعل! أنا أحبك يا « لودڤيك »!

« غلطة أخرى . . . . . . . »

اتخذ وجه « لودفيك » مظهرا متجهما ، مظهر رجل مضطرب

الجوانح . بعد ذلك ، كان لديه مسوعد في تلك اللية مسع « سبيجل جلاس » ، رتب أن يلتقى « جيرترود » في اليوم التالي وسار ببطء عائدا إلى شقته .

« لودقیك » یفكر ... لماذا أجبن ولا أستطیع أن أواجه التاریخ عینا لعین ؟ على مدى أكثر من عام السؤال ذاته یمزقنی .

كيف يمكن أن نعيش وأحلامنا ميته ؟ والحالمون أيضا ؟

باستثناء « تروتسكى » الذى يواصل أحلامه فى منفاه المكسيكى العمل مع « ستالين » لم يعد خيارا جادا ، إنه يفكر ويتصرف بأسلوب قطاع الطرق ، يدمر كل البدائل المتاحة له بشكل منظم ،

إنها أسوأ سنوات عمرى . أسوأ منها تحت حكم القيصر من جوانب كثيرة بالنسبة لنا . « ستالين » قتل وسجن عددا من الثوار أكثر مما فعل « نيقولا » . الرفاق الألمان الذين هربوا من « هتلر » أعدمهم « ستالين » . الآن ... طلبت الـ « ج ، ب ، يو » \* من شرطة « براغ » أن تلقى القبض على السياسي الألماني « جير ليقتش » الموجود بالمنفى بتهمة أنه عميل للجستابو . « جيرليقتش » النائب الديمقراطي الاجتماعي السابق ، هو الآن شيوعي منشق ورئيس لجنة للمثقفين في « براغ » أنشئت لمعارضة محاكمات « موسكو » ،

ستالين يريد أن يصفيه ، من هو « سپيجل جلاس » ؟

\* الشرطة السرية التي أدمجت في جهاز الاستخبارات في سنة ١٩٣٤ ( المترجم )

إنه لمن نواعى الشرف أن ألتقى بأسطورة يارفيق! لقد كنت مصدر الهام لنا جميعا من على البعد ، وازمن طويل لدرجة أننا كنا نتسائل إن كنت موجودا بالفعل ، إن الإنسان ليحتاج إلى أعصاب قوية تتحمل مثل هذا النوع من الوجود الذى نعيشه ، وقدرا كبيرا من الحماس الثورى ، ألا توافقنى على ذلك ؟

جلسوا في مطعم مزدحم ، كان « الدقيك » يحاول أن ينظر في عينى « سپيجل جلاس » اللتين شوهتهما العدستان السميكتان ، وكان « سلاتسكى » و « قريدى » قد حذرا « لودقيك » ألا يستهين بذلك الوحش ، « سپيجل جلاس » ما زال في بدلة السفر الخاصة بجهاز الد « إن – كي – في – دى » مما أدهش « لودقيك » ، لن تجد الاستخبارات الألمانية صعوبة في التعرف على مهنته ،

### « أنا موجود! »

« لود فيلك » الذي كان يعرف أن « لين » و « فيلكس » قد غادرا الاتحاد السوفيتي منذ أيام قليلة ، وكانا الآن آمنين في « براغ » ، لم يكن في حالة حذر ، قال « لود فيك » بصوت يعبر عن إحساس بالتفوق وهدو يعيد مله كأس صديقه بالنبيذ : « قل شيئا يا « سبيجل جلاس » ، ما عدد المحاولات التي استهدفت حياة الرفيق « ستالين» ؟

ارتعد « سبيجل جلاس » قليلا ، لكن دون أن يفقد رباطة جأشه . كان ذلك هو السؤال الملغوم المفضل لدى « لودڤيك » ، الذى يطرحه على رجال الآلة ! وكان « سبيجل جلاس » في حيرة .

« تعال يارفيق ! لقد جئت من « موسكو » مباشرة ، وأعتقد أن لديك معلومات من « ييزوف » ، حسن ! أريد أن أعرف إذن كيف تحسنون

حراسة قائدنا العظيم المحبوب أيها الرجال .إن سفينتنا قد تتحطم بدون الربان العظيم ، والآن قل لى ... كم محاولة ؟ »

« ولا واحدة على قدر علمى! »

قال « لهدڤيك » بغضب مصطنع : « ماذا ؟ لقد قرأت عددا من التقارير الداخلية عن إعدامات كثيرة ، الضونة الذين حاولوا قتل « ستالين » ، وأنت جالس هنا بهدوء وتقول أن لا شي من ذلك قد حدث ! انتبه يا سبجيل جلاس ! »

« أعتقد أنك لم تفهمنى! » وكانت هناك ومضة باردة فى عينى رجل الآلة! لم أقل إنه لم يكن هناك مصخططات. أكرر ، لم تكن هناك محاولات فعلية! »

- « ولماذا كان يخطط أولئك المتآمرون لقتله ؟ »
  - « عملاء للجستابو ، متسللون تروتسكيون ! »
- « فهمت ! هل جئت من « موسكو » مباشرة إلى هنا ؟ »
  - « نعم ... بالطبع ! »
    - « الماذا تكذب ؟ »

شحب وجه « سپيچل جلاس » . واکنه لم يحول بصره .

كان صبوت « لودقيك » يعلو: « أنت تزور لندن » وتقول لأحد قدامى العاملين معى إننى عميل الجستابو، أنت تخالف الانضباط باندفاعك في أحد منازلنا الآمنة في انجلترا وتعتقد أن عمليتنا مهلهلة ، لدرجة أن مغامرتك الحقيرة سوف تظل سرية ، »

أزاح « سبيجل جلاس » نظارته وفرك عينيه « سنفعل ما يجب فعله وأنت تعرف ذلك جيدا »

« بالطبع ، الأوامر لابد أن تنفذ ، ولا شك أن أوامرك تتضمن تجنيد بعض المرتزقة من الروس البيض ، تحتاجهم للقضاء على الشيوعيين القدامي ، متى انضممت للحرب ؟ »

## « فی سنة ۱۹۲۸ »

« لابد أنك تتذكر إذن أيام كان يمكن لأعضاء الحزب أن يتناقشوا معا ، بالضبط قبل أن ينضم إليه المرتدون والمخبرون والوصوليون بأعداد كبيرة ، تجنيد « ستالين » ، « البلشقيك الجدد » ، ، ، هكذا كانوا يطلقون على أنفسهم ، وهم يحشون بنادقهم لقتل أولئك الذين صنعوا الثورة ، »

كان « سپيجل جلاس » صامتا ، كان يعرف أن « لودڤيك » يقول الحقيقة ولكنه لم يستطع أن يفهم تماما دوافع ذلك الرجل الذي كلفته « موسكو » بتصفيته ، وكان الرجل المحكوم عليه يتكلم مرة أخرى ،

« ما هي الأوامر التي لديك بخصوصى يا « سبيجل جلاس » ؟ من المؤكد أننى لو كنت عميلا للجستابو فسوف أقتل فورا ... »

« أرجوك يارفيق احاول وسوف تفهم ، الأوامر لدى جاءت من أعلى مستوى ..من القمة ... كل المطلوب هو أن تعود إلى « موسكو » مجرد نقل .. لا أكثر ! »

« أعسرف لماذا أنقسل سستة أقدام تحت الأرض هنا بدلا من « لوبيانكا » ؟ » .

« أرجوك يارفيق! لابد أن أطلب منك الآن رسميا أن تقدمني إلى شبكة عملائك في أوروبا ، خاصة في ألمانيا وإسبانيا » ،

« الشعبة الرابعة تعرف ماذا تريد « موسكو » أن تعرف » .

« نحن في حاجة إلى المعلومات لكي نحارب البربرية الفاشية »

« نعم ! نعم ! أعرف ! موسكو لديها كل المعلومات . وإذا كان « ييزوف » يريدها فليذهب إلى « سلاتسكى » .

« أنت عنيد ومتعجرف أيها الرفيق « لودڤيك »

« عندما بدأنا هذه المغامرة يا رفيق « سپيجل جلاس » ، كنا نعرف ما نقاتل من أجله ، انتصار الاشتراكية في كل الكرة الأرضية » ، بعضنا ما زال يؤمن بذلك ، أنت وأصدقاؤك من الروس البيض استم سوى عصابة من القتلة ، لقد أحضرت الك قصاصة نشرتها الجريدة القيصرية « فاز راچدنيا » التي يصدرونها هنا في « پاريس » ، بعد محاكمة وإعدام الستة عشر الذين كان من بينهم « زينوڤيبڤ » و « كامينييڤ » في العام الماضي ، هل تتذكر المحاكمة ؟ كالعادة .... قسم إرسال نسخة إلى مكتب « ستالين » ، هسل أطلعوك عليها في « موسكو » ؟ هز « سپيجل جلاس » رأسه ،

إذن سأقرأها عليك:

نشكرك يا ستالين !

ستة عشر نذلا ..

ستة عشر قاتلا لأسلافهم،

لقد التأم شملهم بهم ..

ولكن لماذا ستة عشر فقط ؟

اعطنا أربعين،

اعطنا المئات

اصنع جسرا عبر نهر موسكو

جسرا بلا أبراج ولا أضواء هادية ..

جسرا من الجيف السوڤيتية ..

وأضف جثتك إلى الآخرين ..

هذا بالضبط ما يفعله زعيمك يا عزيزى الرفيق « سبيجل جلاس » .. باستثناء الجملة الأخيرة .. أليس كذلك ؟

سأله سبيجل جلاس بصوت قاس:« والحزب ؟ ماذا عن الحزب ؟»

« الحزب الذي صنع الثورة مات ، زعيمك مشغول بقتل كل رفاق النين » ، ما تدعوه بالحزب ليس إلا آلة بيروقراطية ضخمة ، بنيت بحيث يمكن لقلة أن تتلاعب بها ، حتى هذه الآلة قد تم تخريبها بشدة ، كان هناك أكثر من ثلاثمائة ألف مقبوض عليهم في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام فقط ، هل علمت بذلك يا « سپيچل جلاس » ؟ كل ما تعتقدونه أنتم الرجال الجدد هو أنكم أذكياء ، لابد أن يختفى الآخرون وتبقون ، كلكم يعتقد ذلك ، ولكن قلة قليلة هي التي تنجو ، منذ ثلاث سنوات وأنا أتكلم مع « ستالينيين » متحمسين مخلصين مثلك .. معظمهم مات ! »

« ولماذا تظل عضبوا حتى الآن يا « لودڤيك » ؟

« سؤال جيد! كنت أعتقد أن انتصارا في إسبانيا يمكن أن يقلب المد عبر أوروبا كلها ، ولكن إسبانيا ضاعت! الجيش الأحمر يقف بين « هتلر » وغزو أوروبا ، نعم ، ،! الجيش الأحمر ، لقد تم تجريده من أفضل جنرالاته بفضل قائدك العظيم ، لكنه ما يزال حصنا قويا ضد زحف الفاشية! » ،

« وما الذي يجعلك واثقا من أن « ستالين » لن يعقد صفقة مع « هتلر » لكي يعزل فرنسا وبريطانيا ؟ »

« إنه يحاول بكل جسهده ، كما يعرف كلانا ، ولكنه سيفشل « سيفشل » لم يفهم أبدا المعنى الحقيقى للفاشية »

رغما عنه ، نظر « سپيجل جلاس » إلى خصمه نظرة إعجاب «لودڤيك » تنهد .. ولا تظن أنهم سوف يتركونك بعد أن نفذت لهم تلك المهام القذرة! المسألة كلها واضحة الآن . « ياجودا » يتخلص من جماعة من البلشڤيك القدامي ، ثم يحاكم على أنه عميل فاشستى! يحل محله « ييزوڤ » الذي يريد أن يقتل المزيد من الكلاب الضالة . بعد ذلك يتم إعدام « ييزوڤ » ومساعديه ، صلى لكي تقوم حرب يا « سيبجل جلاس » ، إنها الشئ الوحيد الذي يمكن أن ينقذك من الهلاك! أدفع الحساب! أنا ذاهب! »

وانصرف « اود فیك » وجاس « سبیجل جالاس » منتظرا النادل ایحضر له الفاتورة ، كانت عیناه تلمعان بالدهشة فی موسكو ... كانوا أحیانا یحضرون أمامه السجناء بعد ضربهم وبعد أن یكونوا قد فقدوا القدرة علی الكلام . یقفون أمامه والدم ینزف من جباههم .. وكان « سیبجل جلاس » یبدو مبتهجا ، أثارة طیف الخیال، ألعاب ناریة تنفجر الآن فی رأسه ، بدأ یطیر ، كان یود أن یری «لود فیك » فی ذلك الوضع ، كان یری الرجل الذی انشق علیه منذ لحظات .

وقال لنفسه « لا يوجد مخبأ له على هذا الكوكب! » ،

عاد « ساو » إلى شقته في شارع « موريللو » أكثر بؤسا . كان حزينا لفقد صديقين عزيزين ، مصدوما لمعرفة أنهما كانا قد أصبحا تجارا للرقيق الأبيض على نطاق واسع! أعطاه بعض حاشية الرئيس اسم رجل شرطة يعرف من يقتل من لأتفه الأسباب في روسيا الجديدة ، وقبل أن يغادر « موسكو » أعطوه أسماء القتلة ، لقاء ألف دولار قال له الشرطي نفسه إنه يمكن العثور عليهم ، وإعدامهم ، هز ساو كتفيه ،، قتيلان آخران ان يحلا المشكلة! لماذا قتلوا أصدقائي ؟

فى البداية كان « ساو » يعتقد أن رجل الشرطة كان يتهرب من السؤال ، ولكن الأمر لم يكن كذلك ، كان فقط ، يريد أن يشرح لد « ساو » كيف تسير الأمور في « موسكو » ،

« كل شئ البيع يا سيد « ساو » هل أخبرك بشئ ستضحك له ؟ يوجد هنا مخرج سينمائى أمريكى ، استطاع أن يحصل على بعض الملابس الرسمية القديمة الخاصة باله « ك ، جه ، ب » وطلب تصريحا بتصوير فيلم فى « لوبيانكا » فى البداية أعتقد رؤسائى أنه كان سياسيا ورفضوا ، عرض عليهم الأمريكى سيناريو الفيلم ، كان فيلما جنسيا ، كلهم ضحكوا ، ! ولكنهم الآن يتفاوضون ، منذ ثلاثة أسابيع ، على الثمن ،

القصة الحقيقية ظهرت في النهاية كان القتلة ينتمون إلى جماعة من تجار السوق الحرة . أخصائيو العلاج بالصدمات الذين أسسوا تجارة ضخمة في الرقيق الأبيض . اللحم البشري ! . كانوا يصدرون الداعرات

الروسيات إلى تايلاند ودول الخليج ، بغايا التليفون البلطيقيات كان عليهن طلب كبير في شمال أوربا ، والأولاد الرومانيون كانوا مرغوبين في كل أوروبا الغربية،

كان لدى شركاء « ساو » المقتولين مؤسسة منافسة ، وكانت فى طبيعتها أكثر تعددية من الناحية الثقافية . كانوا يستخدمون الشبكة الثينتاميه القديمة ، ويعملون بتصدير اللحم البشرى من كافة جمهوريات الاتحاد السوقيتى السابقة ، أصبحت التناقضات متفجرة وبدلا من الاعتماد على السوق ، أصبح التجار الروس يستخدمون القانون لحسابهم ، إلا أن خسارة « ساو » المعنوية تم تعويضها جيدا ، بما عاد إليه من أرباح باهظة كوسيط في ثلاث صفقات مربحة ، تشمل روسيا والصين وإيران . كلها كانت تتضمن بيع وشراء الصواريخ ، نصيب « ساو » الذي بلغ مليوني دولار تقريبا ، كان في أمان في أحد بنوك « لوزان » ، وكان قد وصل ليجد رسالة من مطلقته « ماري لويز » تخبره بأنها قد أخذت الأطفال إلى منزل والدها في « بريتاني » ، مع تعليمات بألا يتواني في « باريس » ، وأن يلحق بهم على وجه السرعة .

اتصل بها « ساو » تليفونيا وتكلم مع الأولاد ووعدهم بأنه سيذهب إليهم في ظرف أيام قليلة ، رغم طلاقهما كانت العلاقات ودية ، على الأقل لأن والد زوجته الضابط الكبير في الاستخبارات الحربية الفرنسية ، كان هو الواسطة التي تساعد « ساو » لكي يجد لنفسه مكانا في تجارة السلاح .

بعد أسبوع لم يكن قد استطاع أن يخلع نفسه من « باريس » بدأ يذهب إلى أماكن العزوبة القديمة بحثا عن أصدقاء ڤيتناميين قدامى ولكنه ، على نحو غريب ، لم ينجح . وبدلا من ذلك كان يجلس صامتا في

مطعم فيتنامى قديم يتحدث مع العمال . كان قد حاول أن يتصل تليفونيا بد فلادى » عدة مرات ولكنه لم يجده بالمنزل أبدا . كان بوده أن يضع نفسه فى أول طائرة إلى « برلين » ولكنه يشعر بالتزام بواجب الذهاب إلى أسرته فى « بريتانى » .

قبل أن يذهب إلى المحطة مباشرة . حاول الاتصال به فلادى » مرة أخرى ، وفي هذه المرة كان حظه أفضل ،

- « تحیاتی یا صدیقی ! »
  - « ساو! أين أنت ؟ »
- « لقد رجعت ، معى الملفات التى تريدها ، لم أحصل عليها بثمن زهيد يا « قلادى » كما تعرف ! أعتقد أنها ما تريد ، موجودة معى ، كنت أود الحضور إلى « برلين » ولكن « مارى لويز » والأطفال فى انتظارى فى « بريتانى » .
- « لست في عبدة! كنت أنوى المبجئ إلى « باريس » في الشهر القادم و ... »
- « فكرة جيدة : تقضى الكريسماس معا . والدى سيحضر من « هيو » ، وهو دائما يود أن يلتقى بك ، اتفقنا ؟ »
  - « سأسجل ذلك في مفكرتي! »
    - « فلادى! »
      - « نعسم! »
  - « هل تذكر أيامنا الباكرة في درسدن ؟ »
    - « بکل تأکید! »

« مرة وأنا في حالة من القومية المتطرفة ، كنت أحكى لك عن الأخوات « ترونج » وكيف قدن حركة مقاومة في سنة ٤٠ ميلادية ، طردت الغزاه الصينيين . وأتذكر أنك ضحكت وقلت : أنتم القيتناميون تتحدثون دائما عن الأضوات « ترونج » البائسات . لماذا لا تتحدثون عن العام التالي لذلك ، عندما عاد الصينيون ؟ » « قالادي » ضحك على الجانب الآخر وقاطع صديقه : ولماذا تخفي حقيقة أن الأخوات « ترونج » ألقين بأنفسهن في النهر بعد عامين واختفين تماما ؟ .. أذكر كيف أنك صدمت في البداية ثم بدأت تضحك بعد ذلك ، على أية حال ما الذي يجعلك تتحدث عن ذلك الآن ؟ »

« كنت أفكر فيك وفي الأخوات « ترونج » منذ أيام قليلة وأنا جالس على انفراد ، أتناول طعامي في مطعم فيتنامي .... ووجدتني أضحك . »

كان في نبرات « ساو » شي ما نبه « قلادى » إلى أن صديقه القديم لم يعد الشخص نفسه الملئ بالحماس ،

« ساو! هل هناك شير ؟ »

« لا أعرف يا « قلادى » ، لقد سئمت أن أكون هكذا سهل التكيف ، متقبلا لكل شئ أى شئ . لم أعد أستمتع بكونى قيتناميا جوالا »

« لا أفهم! »

« لقد كونت ثروة كبيرة هنا ، أستطيع أن أعود إلى « هيو » أو «هانوى » وأعيد ما تبقى لى من سنوات في سلام وطمأنينة هل تفهمنى ؟ »

« بالطبع . ! وماذا يمنعك ؟ »

« الأولاد! »

« هل أنت متأكد أنك لا تخدع نفسك ؟ تريد أن ترجع ولا تريد أن ترجع ولا تريد أن ترجع ! بعد « پاريس » ... هل يمكنك فعلا أن تعيش في « هانوي » ؟ كن أمينا مع نفسك ! »

« ربما كنت محقا! ولكننى لا أريد أن أدفن هنا يا « قلادى » . أريد أن أعود إلى أسلافي »

« أه ! الآن فهمت ، تريد أن تعود للأخوات « ترونج » ، ولكنهن دفن أنفسهن في نهر ! »

« لماذا تسخر من صديقك القديم يا « قالدى » . أنت لا تفهمنى ، لأن أمثالكم الذين يعيشون في بلادهم لا يعرفون كيف هي ! » « كم أنت مخطئ يا « ساو » ! أنا ظاهرة بلا جنور وادت في فرنسا على ما أعتقد . طفواتي الباكرة في روسيا . نقلت وزرعت في جمهورية المانيا الديمقراطية وأنا في الثامنة . والآن ذهبت ألمانيا الديمقراطية هل أنا ألماني ، روسي ، يهودي ، غير يهودي ... أم ماذا ؟ ليس لديك مشكلات من هذا القبيل لا أعرف مم تشكو ... ؟ لو كنت في مكانك لقضيت نصف العام في قيتنام والباقي في أوروبا . لا تدعى أنك رجل أسرة ! أنت لست في « باريس » يا « ساو » ! »

« لى ابن في هانوي ! »

والحظات قليلة كان « قلادى » في حالة ذهول وصمت : !

- « کم عمره ؟ »
- « ثلاث سنوات »
  - « والأم ؟ »
  - « ماذا عنها ؟ »

- « من هی ؟ »
- « امرأة ڤيتنامية ، وأنا أحبها يا « ڤلادى »! »
- « وهذا يعقد الأمور ، دعنى أعيد صبياغة نصبيحتى ، أعتقد أنك لابد أن تقضى معظم وقتك فى « هانوى » ، وبضعة أشهر كل صبيف فى ما سوف يصبح « فيللا مارى لويز » فى « بروفنس » .

هذا بالطبع إذا كانت تريد أن تظل صديقة! .. » وإلا عليك بشقتك في باريس » .

- « لا داعي لهذه السخرية! »
  - « أنا واقعى يا « ساو »
- « هل تعتقد أنني يجب أن أخبر « ماري لويز » الآن ؟ »
- « بالطبع ! لماذا تؤخر المصيبة ؟ سوف تشعر بتحسن . »
- « أنت لم تحب « مارى لويز » أبدا يا « قلادى » ،، أليس كذلك ؟»
  - « التقيتها مرة واحدة »
  - « أجب عن سؤالي ،، »
    - « ! Y »
    - « لماذا ؟ »

« لم أقتنع أبدا أنها مهتمة بك فعلا! كانت سكرتيرتك . « ساو » أنت أخذتها معك إلى الهند الصينية في رحلات عمل . جعلتها تشاهد المعالم هناك ، بما في ذلك أرصدتك الضخمة في البنك السويسري حدث ما كان لا بد أن يحدث . في البداية أصبحت سكرتيرتك للسرير ، ثم زوجتك! النموذج ليس أصيلا! بالطبع هناك حالات تصلح بها فيها الترتيبات الجديدة » .

- « أعتقد أنك مخطئ يا « قلادى » . كانت مترددة جدا في البداية وكان على أن أعمل جاهدا .... كان على أن أتبعها مثل .... »
  - « مثلما يتبع النباب الروث! »
  - « قلادي » .. أنت لست منصفا معها! »
- « لقد أنجبت طفلا فى « هانوى » ، وقعت فى حب أمه ، وأنا لست منصفا مع زوجتك الفرنسية ، أرجوك يا « ساو » لا تفقد قدرتك على رؤية الأشياء من منظورها الصحيح » .

بدأ « ساو » يضحك . «لقد أبهجتنى .. أريد أن أطير إلى برلين! »

« لا تكن جبانا يا « سال » ، اذهب إلى « بريتانى » يا صديقى واجعلها ديان بيان فو الخاصة بك ، ، »

« أنا أحب أولادى يا « قلادى »!

« وهم يحبون هداياك ! وحيث إنهم لا يرونك كثيرا ، فلن يشعروا بالقرب منك ، ولكن الآباء الذين يقومون بدور « سانتا كلوز » على مدار العام يصبحون فكرة تستحوذ على أطفالهم ، لذلك قد أكون مخطئا ، عندما تغادرهم سوف يصيبهم الجنون ، ويتمنون أن يعيشوا معك في « هانوي » ، وهذا ممكن ، هل « حبك الجديد » في « هانوي » مستعدة لأن تكون أما لهذين الأثنين أيضا ؟ »

« لا أعرف! لم أسالها لأن الفكرة لم تطرأ لى أبدا ،، وأنا واثق أن ذلك سيكون رائعا! »

« حسن! إذن اذهب إلى بريتاني! »

- « هل وقعت مرة في الحب يا « قلادي » أقصد الحب فعلا! أم تراه ما زال مفهوما برجوازيا مجردا ؟ »
  - « ساو .. أنت أحمق! لقد أحببت « هيلجا » وما زلت! »
    - « إذن أنت تعرف شعورى نحو « لينا » .
      - « هذا إذن اسمها »
  - « نعم ! حتى وأنا أتكلم معك يا « قلادي » أراها أمامي ..»
    - « ولماذا لم تقل لى ذلك من قبل ؟ »
- « لا أعرف .. لم أكن أريدك أن تعتقد أن علاقتى به « لينا » كانت فاسدة على أى نصو ، ولا بد أنك ... حسن ! أنت تعرف ما أقصد .. » .
- « نعم! وأعتقد أنك أحمق كبير! من الأفضل أن تذهب لتلحق بالقطار المتجة إلى « بريتاني » ، اتصل بي تليفونيا عندما تعود ، واحك لي كيف كان كل شيئ ... وهناك شيئ آخريا « ساو » ..
  - « نعم! »
  - « أنت مازات في قبضة مرض الحب ... أليس كذلك ؟ »
    - « يلي ! »
    - « انتظر دقيقة إذن ... ساقرأ عليك شيئا ... ساو! »
      - « ima » .
      - « استمع إلى أنشودة الشاعر »
        - « أنا استمع . . . »

«هل يجنح الخيال أكثر نحو امرأة مكتسبة أم امرأة مفقودة ؟ إن كان إلى المفقودة ، فلتعترف بأنك قد خرجت من متاهة كبرى .. بدافع من كبرياء ، وجبن ، وفكرة غبية ، وشئ ما كان يسمى الضمير ذات يوم .. وأن الذكرى إذا عادت تكون الشمس في حالة كسوف ، والنهار مظلم! »

- « رائع « ياڤلادي »! من الشاعر ؟ « برخت » ؟ »
  - « لا ،، لا ،، إنه شاعر أيرلندى ،، يبتس! »
    - « هل تعتقد أنه مترجم إلى القيتنامية ؟ »
- « است متأكدا! ولكن الترجمة الصينية جيدة! »

« سوف أرسل إلى « لينا » مجموعته بالإنجليزية ، وهي سوف تترجمها إلى الثيتنامية لدار النشر الجديدة الخاصة بنا »

« سلام المسرك بأن تتوقف علن الحلم ، إلى « بريتانى » يا صديقى .... وداعا ! »

« تشاو « قلادی » ! شکرا ! »

لعدة دقائق لم يتحرك « ساو » من الكرسى الذى كان قد كمن فيه وهو يكلم « برلين » ، كان منزعجا لأن « قلادى » قال إن « مارى لويز » قد تزوجته من أجل ثروته ، لم يكن لدى « قلادى » فكرة عن الأوقات الجميلة التى قضياها معا ، لم يستطع أن يدرك كيف كانت العلاقة جيدة فى الفراش ! شئ كان مفتقدا فى علاقتهما . كانت « مارى لويز » ترى « ساو » رجل أعمال ناجحا ... ولا أكثر من ذلك ... و « ساو » كان يشعر أنها لم تفهم أبدا عمق اشمئزازه الداخلى من عمله ، عندما كان يشكو من الحياة التى اضطرته الظروف أن يحياها كانت تبدى كان يشكو من الحياة التى اضطرته الظروف أن يحياها كانت تبدى قليلا من التعاطف .... لم يكن لديها فكرة عن أى شئ يتكلم فيه . وكان نفسه ، والد مارى تأكد أن ابنته ستعيش فى رغد !

لم أكن أود أبدأ أن أصبح عبنًا على حياتك « ياكارل » ولهذا السبب كنت أحاول دائما أن أنأى بك عما أصبح نهجنا في الحياة أنا «وهيلجا» بعد أن أسسنا لجنة للعمل من أجل ألمانيا الديمقراطية كان من الصعب علينا أن نعود مرة أخرى للحياة العادية ، في التسعينات ، حقق كنتابي « مانيفستو من أجل ألمانيا جديدة » نجاحا سريا بالغا ، رغم أنه لم يكن بمثل انتشار كتاب « البديل » د « باهرو » ،

كان يبدو تطورا في قدرة طبيعية على كيفية تطوير هذا النظام البائس ، وكان أصعب قليلا مما يتخيل الناس ،

أصبحت حياتنا غير مترابطة ...... رغم تكرار الاضطرابات والأشياء اللانظامية إلا أن أسلوبا معينا بدأ في التبلور.

بدت حیاتنا خاضعة لدورات من المصادفات ولکنها کانت فی الحقیقة تکتسب تماسکا غریبا، أصبحنا ممثلین محترفین ؟ وادهشة زملائی وطلابی من غیر السیاسیین فی « همبوات » کان یبدو أننی قد تغیرت ، وکما قالوا لی ، أصبح سلوکی أکثر امتثالا ،

سافرت أنا وأمك كثيرا إلى الغرب \* هل تتذكر ؟ لاأعتقد أنك كنت تجد متعة كبيرة في ذلك ، كنت تود دائما أن تكون مثل بقية الأطفال ، هل أنا محق يا « كارل » ؟ أم تراك كنت تفهم كل شيء وأصبحت شديد الرغبة في أن تصبح مواطنا عاديا في الغرب ؟ أتمنى أحيانا أن تتكلم عن ذلك كله قبل أن أموت ،

<sup>\*</sup> المقصود ألمانيا الغربية ، حينذاك ( المترجم ) .

كان ذلك في مارس من عام ١٩٨٤ عنندما اتجهت جدتك نصو الأسوأ! « أشعر بالتعاسة « ياقلادي » أنا مستعدة لأن أموت! » كانت جيرترود راقدة في الفراش . وفي الخارج كانت براعم الربيع الأولى قد بدأت تظهر على أشجار الزيزفون ، كان الطبيب قد حضر وحقنها بمسكن للألم ، وكنت أنت « وهيلجا » في « درسدن » لقضاء نهاية الأسبوع ،

جلست على كرسى أنظر إلى المرأة الذابلة دقيقة الحجم . كانت ملازمة للفراش منذ عام تقريبا وأصبح من الصعب التعرف عليها .. « أنا أعرف ياأمي ! »

منذ أن عقدنا سلما بيننا منذ ثلاثين عاما تقريبا ، كانت الهدنة مستمرة هل تعرف أنها كانت مسؤيدة لنشاط لجنة ألمانيا الديمقراطية ، وأن كل الأعضاء الجدد كانوا يحبونها ؟

كان لدينا شبكة مكونة من أربعهائة عنصس من المؤيدين لنا ، منتشرين في أرجاء البلاد . كان معظمهم مسن الشباب الشيهوعي الذي ترك الحزب ، وبعضهم كان من أبناء كبار المسئولين الحزبيين .

كان كل هم « جيرترود » هو أن تعرفهم جميعا . وهي التي كتبت المانيفستو العام الشهير الذي أكسبهم شهرة سيئة داخل صفوف أجهزة الأمن والاستخبارات ، وقدرا كبيرا من الاحترام في ألمانيا الأخرى بين الخضر والجماعات التي على يسار الحزب الديمقراطي الاجتماعي والذي أقام – طبعا – علاقات جيدة مع هونيكر وجماعات السلطة .

عندما هنأناها على أسلوبها الرائع وقدرتها على المناظرة والتنفيذ ، اكتسى وجهها تعبيرات البطولة والإقدام والحق أقول « ياكارل » إننى كنت أشعر أحيانا بأن لجنة ألمانيا الديمقراطية كانت على وثبك الأنهيار بسبب القصور الذاتي والإجهاد الشديد ، دائماً كانت هي المنقذ ، بأحاديثها المشجعة وقدرتها على إيجاد المطابع التي يمكن أن

تنشر المواد المحظورة في مقابل عملة ألمانيا الغربية ، ورفضها قبول الهزيمة » .

لن أعيش طويلا « ياڤلادي » تذكرني بعطف ، ولاتنسي! »

« كيف تفكرين في شيء كهذا ياأمي ؟ »

« كل مافعلته كان من أجل القضية « ياڤلادى » وهذا يجب ألا تنساه أبداً » .

موجة رعدية مفاجئة تبعتها عاصفة ممطرة كانت تضرب ألواح النوافذ بدا ذلك وكأنه يعطى تأكيدا مقدسا لرسالة «جيرترود».

ضوء الشمس الصباحى حل مطه ضوء رمادى كئيب تسلل إلى غرفة النوم .

وفجأة ... تنبهت عيناها ورأيتها تحدق في .

« هسده هی أمطار الربیع یاأمی ، وهسی دائما تذکرنی به موسکو » غمضمت .. « نعم ! موسکو ! تعرف یا قالادی » ... موسکو تذکرنی دائما به « لود قیل » الصغیر کان من عاداته أن یستمتع وأن یواسی ویشجع وینصح ویکتشف ماحدث فی جلسة سریة للمکتب السیاسی .. وبعد ذلك کنا نضحك دائما ... مازلت أری عینیه تلمعان . التاج یتساقط فی الخارج ... ولکن فی الداخل .... "

وأغمضت عينيها . مشيت على أطراف أصابعى حتى نهاية الغرفة .. وفي الحال فتحت عينيها وبدأت تكلمني قبل أن تكتشف أنني قد اختفيت. عادت إلى أيام طفولتي ، و " موسكو " أيام الحرب ، عندما كان كل واحد يعرف أن أهم شي في العالم هو هزيمة الفاشية . لاشيء آخر كان له أهمية . لم يظل ذهنها مركزا على مرحلة بعينها ، ولكنه بدأ يجول ، عينا لودڤيك" الزرقاوان المبتسمتان ! وبدأت « جيرترود » تبكي الذكريات .

- " سامحنى يا لودڤيك " ... سامحنى ! "
- " أمى ... أعتقد أنك نمت ... من الذي يجب أن يسامحك ؟ "
  - " أبوك "
  - " لماذا ؟ "
  - " ماكان يجب أن أبقى على قيد الحياة!
    - " أمى ... هل تخبرينني بشيء ؟ "
      - هزت رأسها بضعف ،
      - هل كان " لودفيك " أبى فعلا ؟ "

كان من الواضح لى أننى قد آلمتها بشدة ... كأننى لدغتها ! عاد الوجه العجوز إلى الحياة للمرة الأخيرة ،

- " لماذا ؟ لماذا تسالني الآن ؟ "
- "عندما نظرت في المرآة هذا الصباح رأيتك... ولكن ليس لودفيك "" ولد غبى ! كل ما نعرف هو أنك لا بد أن تكون صورة طبق الأصل من "أبو لودفيك " . لك حاجبا أبى ، يوم ولدت نظرت في وجهك ورأيت "لودفيك " ينظر إلى "

صدقتها! كان في طريقه كلامها شيء أقنعنى بأنها كانت تقول الحقيقة أمسكت يدها الصغيرة الذابلة وقبلتها .. وهذه المرة كانت قد نامت بالفعل! عندما أعدت يدها بهدوء إلى الفراش ، شعرت بالحياة تنحسر عنها ، سارعت إلى التليفون لأستدعى الطبيب .

ماتت قبل عيد ميلادها الرابع والثمانين بأسبوعين بالضبط! كنت أحدق في الغرفة الجرداء . خالية من اللون ما عدا الستائر الرمادية الداكنة

التى تغطى اطر النوافذ ، تلك الستائر التى كانت تحبها لأنها تذكرها بغرفة نومها فى منزل والديها فى ميونخ كانت بالضبط من نفس عمر ألمانيا الديمقراطية ، وكانت قد فقدت كثيرا من لونها ... ولكنها ماكانت لتتخلص منها أبدا!

وكأن الطبيب كان قد انصرف منذ ساعات طويلة . كنت أجلس في غرفتها أنظر إلى جسدها المسجى ، صور من طفولتى وأيامنا الجميلة التي نعمنا بها معا تمر بارقة أمامي ، شعرت بالذنب ، ربما كانت قسوة بالغة أن أسألها عن أبي ، أن أنكأ جراحها ، ولكنني كنت شغوفا بأن أعرف الحقيقة .

كنت أحدق في الصور المعلقة على الحائط ، من بينها صورة كبيرة لى وأنا بين ذراعي " جيرترود " ، الصورة نفسها التي كنت تضحك عندما كنت تراها دائما وأنت طفل ، كان عمري ثلاثة شهور ، قبل أن تجيء إلى " موسكو " مباشرة ، كنت أحب صورة الأسرة القديمة منذ أيام طفولتها في " ميونخ " ، الأجداد والخال الذي لم أره ، صورة لي في الثامنة عشر أبدو فيها جاد الملامح ، وأرتدي ربطة عنق وچاكت أنيقا ،

بعد الظهر جاء مجهزو الموتى للدفن وأخذوا " جيرترود " ، وحيدا في الشقة بكيت لأول مرة ، وفي تلك الليلة جافائي النوم ،

قمت من الفراش ورحت أذرع الفرفة جيئة وذهابا . كنت أنت وهيلجا " في الطريق قادمين من " درسدن " ، ولكن وصولكما سيكون في الصباح ، رجعت إلى غرفة " جيرترود " .

بعد ساعة ، كنت ما أزال مرهقا غارقا في مكتب " جيرترود" الصغير الضيق . حاولت أن أفتح الدرج السرى ولكنه كان مايزال مغلقا بالمفتاح . هكذا كان دائما . منطقة محظورة . فتحته عنوة ودقات قلبى تتسارع . أي كنز سأجد ؟! أول شيء وجدته ... صورة فوتوغرافية

قديمة وخطابات في مغلفات حال لونها بفعل الزمن ، الصورة لم تكن مألوفة . " جيرترود " و " لودڤيك " مشبوكا الذراعين أمام مقهى قديم .

أواخر العشرينيات؟ "برلين "أم " قيينا "؟ مستحيل معرفة أيهما! بدأت أنظر في الخطابات متمهلا ، بعضها من أم " جيرترود " واحد من " ليزا " بتاريخ ١٩٢٥ ليس به شيء مهم ، ثم وجدت رسالة موجهة إلى " هذا خطها ، كانت قد كتبتها منذ ست سنوات ،

# ولدى العزيز

ستجد هذه الرسالة بعد أن أموت . كل ما يخصني موجود هنا في هذه الشقة . وهو الآن ملكك ، الشيء الوحيد الذي أعتز به هو بروش صغير كان في البداية ملكا لجدتي ثم لأمي فيما بعد ، إن كان لك ابنة اعطه لها ، وإلا فلتحتفظ به لأطفال "كارل " ، لا أريد أن يذهب خارج أسرتي ، أحيانا أعتقد أن حياتي كانت فشلا ذريعا ، كل شي ضاع بلا أمل ، كنت أظن أن الحياة بعد الحرب ستكون مختلفة حدث ذلك إلى حدما ، ولكنه لا يكفي ،

عندما أفكر الآن في السنوات التي تلت الثورة ، السنوات التي كنت لاجئة فيها إلى بلاد أخرى .... والتي كانت فترة اختبار موجعة لكل الاشتراكيين عندما كان الظلم والجوع مخيمين ، تلك كانت أغنى ... وأصعب سنوات عمرى ، هل تفهم " ياقلادى " ؟ أتكلم الآن عنى وأنا في العشرينيات من عمرى ، لا يهم كيف كانت ظروفنا صعبة ، فقد كانت أرواحنا قادرة على التكيف ورؤانا متقدة . عالمنا الآن رمادى ، ورغم ذلك أفضل هذه الكابة الرمادية على ما هو هناك على الجانب الآخر من الحائط المرعب . لا أستطيع أن أوطد نفسى على قوانين الغابة الرأسمالية والبقاء للأغنى ! ربما غادرتنا الرمادية يوما ما ، وتستطيع الرأسمالية والبقاء للأغنى ! ربما غادرتنا الرمادية يوما ما ، وتستطيع

أن تبنى أنت وأصدقاؤك عالما أفضل ، أقول ربما ! فأنا لا أعرف . لم أعد متأكدة ... انتهت الثقة العمياء بالمستقبل وخلفت مكانها فراغا ... هوة كبيرة يمكن أن تمتلىء بأى شىء ، القضية الاشتراكية أحدثت ضررا كثيرا لنفسها وللآخرين ، لدرجة أن الجرح أصبح شعارنا الأكثر صلة بالحالة ، هل تذكر تلك الكلمات ؟ قلتها أنت فى أحد اجتماعات لجنة من أجل ألمانيا " ديمقراطية " واختلفت معك علنا ، ولكننى كنت فخورة بك بينى وبين نفسى ، أبوك كان مسرورا ، أشك أن تكون على صواب ، ولكننى أتمنى أن تكون مخطئا ، على أية حال ، أنا أعرف أنك ستفعل ما هو مفيد للحركة .

لقد أخبرتك بالفعل كيف أشعر بأننى قريبة من " هيلجا " و " كارل " كنت محقة بالنسبة لها ، وأتمنى أن تكون قد غفرت لى كل تجاوزاتى السابقة . إنها شخص رائع ، وأتمنى أن تظلوا جميعا سعداء ، بصرف النظر عما يحدث فى العالم الرمادى الخارجى . " كارل " ولد شديد الذكاء ، وإن كنت أعتقد أن وجودك فيه إكراه وقسر بالنسبة له . أفكارك لا تعجبه ، ربما لذلك تميل إلى عقابه . لم أتدخل أبدا عندما كنت على قيد الحياة إلا فى مناسبة واحدة . قلت لـ " هيلجا " إنها لابد أن تتكلم معك وتطلب منك ألا تقمعه كما كنت تفعل . وأعتقد أنها تصورتنى حمقاء تتدخل فيما لا يعنيها . لم تحبنى أبدا ...! هل أحبتنى يا " قلادى " ؟ ومع ذلك أنا لا ألومها . أتذكر مرة عندما تسللت إلى الشقة بهدوء ولم يكن أيكما على علم بذلك ، سمعتك تدافع عنى ، و " هيلجا " تقول " جيرترود ستموت والحائط فى دماغها " ، وضحكت أنت ، ضحكت جيرترود ستموت والحائط فى دماغها " ، وضحكت أنت ، ضحكت بهدوء ، والآن وقد قضيت ، يمكنك أن تضحك بلا خوف ، قهقه فلن بهدوء ، والآن وقد قضيت ، يمكنك أن تضحك بلا خوف ، قهقه فلن أسمعك ! لاأريد لهذا الخطاب الذى هو آخر اتصال بينى وبينك أن يكون مليئا بالمرارة وتبادل الاتهامات . لقد أحببتك دائما ... وكثيرا جدا ،

وكل شيء كنت أفعله ... أكرر ... كل شيء كان بقصد حمايتك واضمان أنك ستعيش سعيدا . لو أننى لم أحمل بك لكان تصرفى مختلفا ، ولربما كنت قد مت مع « لودفيك » ، أو بعد ذلك بفترة وجيزة . ولكننى كان لابد أن أعيش لأنك كنت في بطنى .

مارأيك « يا قلادي » ؟ هل تفضل ألا تكون قد ولدت ؟ أعرف أنك « وهيلجا » كنتما تنظران إلى كحزبية مأجورة ، ولكننى لم أكن غير ناقدة ، لم أكن مؤيدة ولا موافقة على طول الخط ، كنتما تطلبان الرفض الكامل للروح وللمنطق ولممارسات الحزب ، وذلك ماكنت أعارضه بشدة . والآن سوف أقول اك لماذا ... منذ قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية وإعادة تأسيس الحزب ، كان هناك شريحتان تقتتلان للاستيلاء على روحه ، الكورمو بوليتان كما كانوا يطلقون علينا والمقصود بهم اليهود والألمان الذين جاءوا من الأتحاد السوقيتي وأوربا الشرقية والألمان الذين جاءا من الاتحاد السوڤيتي وأوربا الشرقية والألمان العائدون من المنفى ، والكوادر التي شاركت في الحرب الأهلية الإسبانية أو خدمت في الجيش الأحمر ، أما المجموعة الثانية فكانوا يعتبرون أنفسهم شيوعيين وطنيين وألمانا بالضرورة . حتى في داخل الحزب ، كانت قرميستهم تخيفني أحسيانا كانوا في صميمهم يفضلون « فرانز جوزيف شتراوس » على « بريجينيف » أخالك تضحك وأنت تقرأ هذا وتسخر منى: ياله من خسيار ياأمى! روث البقر أم روث الخسيل! « هذا ماسىوف تقوله ، أليس كذلك ياعزيزي « فالديميرو » ؟ لكن الآن ، وقد بدأت تأخذ القساوسة اللوثريين مأخذ الجد ، دعنى أذكرك بما قاله « أولبرشت شونهر » لقطيعه كمطران في « برلين » ... مدينتنا .. » إننا لانريد أن نكون كنيسسة بجسانب الاشتتراكية ، ولاكنيسة ضسد الاشتراكية ، نريد أن نكون كنيسة داخل الاشتراكية .. داخلها « يافلادي »! داخلها! أتفهم؟

إن بنور القومية تنبت في كل مكان بينما بنور التنين .. الفاشية تظل هاجعة !

عندما يستيقظ الوحش مرة أخرى سنكون فى حاجة إلى قوة موازنة منظمة وقادرة على سحقه ، وهذا يمكن أن يأتى من الداخل فقط ،

لقد كتبت كثيرا ، طول العمر لك ولنويك يابني .

### « جيرترود »

وأنا أقرأ رسالتها « ياكارل » كنت مقتنعا بأننى استمع إلى جرس مشروخ ، لم يكن السر موجودا ، وكنت أعرف أن هناك سرا لديها ..! وقد تأكد لى ذلك لأنها كانت تصاول تبرير نفسها من خلال وجودي الجنيني في رحمها!

أن تكتب ذلك ، كان معناه أنها كانت تدرك حجم الجرائم التى ارتكبتها . كانت تعرف ماتفعل . لماذا لم أضغط وألح عليها قبل أن تموت ؟ ربما تظن أننى كنت أخشى ماقد أعرف ، ولا أستطيع أن أثبت أنك مخطىء فى ذلك ، ولكن ربما كانت هناك مهارة ما ، اكتسبتها «جيرترود » من الأماكن الخطرة التى عاشت فيها .. موهبة حربائية .. تجعلها تمر دون أن يراها أحد .. أو على الأقل تخفى مالا تريد أن يظهر أعتقد أن ذلك نجح بالنسبة لـ « لودقيك » أيضا ، رغم أنه كان يعرفها أفضل من معظم الآخرين .

دفنوها في المقابر القديمة خلف المسرح ، بالقرب من المكان الذي يرقد فيه « برخت » كان هناك أكثر من مائة شخص جوار القبر الذي كان مسيجا بالزهور وعلمين أحمرين ، كنت أنا ، وأنت ، وهيلجا ، واقفين صفا نصافح أصدقاء جيرترود مودعين ! معظم الوجوه كان مألوفا ، كان هناك رفاق قدامي من مناضلي الحزب الألماني قبل الحرب ، الذين رجعوا مع جيرترود من موسكو بعد الحرب ، وكانت بينهم أرملة « فالتر أولبرشت » التي قبلتني . هل تراها كانت تعرف من تقبل ؟ عدد قليل من زملائي في « همبوات » ظهروا ، كانوا يضعون أشرطة سوداء

حول أذرعهم .. ولكن من كان أولئك الغرباء ؟ كان هناك حوالى عشرين رجلا وامرأه لم يسبق لى أن رأيت أحدا منهم قبل ذلك . يرتدون ثيابا مدنية ولكن سلوكهم ومظهرهم كان يشى بأنهم من أمن الدولة . كان من الواضح أن هناك ممئلين لوحدات الشرطة السرية والاستخبارات الخارجية ...... وبينهم « ونتر » الذي كان قد أصبح رجلا عجوزا في العقد السابع من العمر . كانت كتلة شعره الأبيض تميزه عن الآخرين رغم أنه كان يرتدى ثيابا مختلفة أيضا .

قالت لى «جيرترود» إنه كان أمينا لمتحف الفن الذي كانت تعمل به . جاء إلينا وقدم نفسه إلى «هيلجا» كلاوس ونتر ، كنت زميل «جيرترود» . علاقة قديمة جدا ، تقبلي خالص عزائي !

ربما كان بإمكاننا أن نلتقى .... عــلى فنـجان قهــوة يابروفيـسور « مايور » .

« سيكون ذلك جميلا يا «هر ونتسر » هل كسنت تعمل مع أمى في المتحف؟» .

ابتسم وهن رأسه .

ضعطت « هیلجا » علی ذراعی وهبو منصرف : « أنا لاأثق به « یافلادی » هل لاحظت عینیه ؟ :

- « ليس بالضبط! لماذا ؟ »
  - « عينا قاتل! » .
- « هيلجا » أحاسيسك الداخلية أصابها الجنون هذه المرة! لقد أصبحت مثل مرضاك ، »

وقبل أن تجيبني توليت أنت أمرنا ورحت تدفع والديك برفق نحو باب

الخروج . هل تذكر ماذا قلت ؟ « أرجوكم ... كلا كما .. دعوا جدتى ترقد في هدوء ، انتظرا حتى تعودا إلى المنزل وابدآ الجدل! » .

احتضنتك وقبلتك فى وجنتيك . بدا عليك الحرج كشاب فى الرابعة عشرة ، ولكننى أعتقد أن أبداء حبى لك على هذا النصو العلنى كان يجعلك سعيدا .

كان هناك اجتماع مساء يوم الجنازة لجماعتنا السرية ، فكرت « هيلجا » أن تلغيه ولكنني صممت قائلا إن « جيرترود » كانت تكره أن يلغى اجتماع سياسى بسببها ، الشقة مزدحمة ....وكان عدد الحضور أكثر من أربعين من النشطاء .

قلت لهم: أيها الرفاق لدينا رسائل تأييد من « وولف بيرمان » و« رودلف باهرو » رسائل يريدان أن نطبعها ونوزعها في جمهورية ألمانيا الديمقراطية . سوف أقوم بتمريرها عليكم ، وفي نهاية الاجتماع ، بعد أن تكونوا قد قرأتموها يمكن إجراء تصويت . اتفقنا ؟ حسن !

الكلمة الآن ل « جيرهارد » .

« جيرهارد » الذي كان يفترس الأرض قام ، خلع نظارته وبدأ يتكلم ، أبلغ الحضور أنهم قد تلقسوا دعوة للمشاركة في أيام السلام العشرة التي دعت إليها الأبرشية السامرية للمساهمة في « نداء برلين » من أجل « تحويل السيوف إلى شفرات للمحاريث » ،

وكانت تلك بداية تحركنا من أجل السلام الذي أزعج كلا من الشرق والغرب،

« ستیفان کرافتشوك » « وستیفان هییم » و « رادولف شنایدر» وقعوا النداء و ......»

قاطعت « جيزيللا » : « دقيقة واحدة يا « جيرهارد » قبل أن تواصل . لابد أن نوضح موقفنا من الكنيسة . هل سنعمل معهم ؟ أقصد نحن ! نحن الاشتراكيين اللاحزبيين أو الماركسيين ، ليس هناك أي مبرد أخلاقي في هذه المرحلة لأن نرتبط بالكنيسة ! » .

« لماذا ؟ » .

« لأن الهيئة الكهنوتية للكنيسة متواطئة مع النظام! وقد عقدوا سلامهم مع الإدارة منذ زمن بعيد » ،

قال « جيرهارد» .. « إن أفراد الأبرشية السامرية لهم نفس العلاقة بالكنيسة ، كما هي علاقتنا بالحزب : إنهم منشقون يبحثون عن مساحة نقدية ، يريدون الحرية والإنسانية والتسامح . أنا أعرف ما ستقولين نحن بالطبع نريد أكثر من ذلك ، ولكننا نريد أيضا مايطالبون به . أليس كذلك ؟ نحن لن نكسب هذه المعركة بمفردنا » واستمرت المناظرة حادة ثلاث ساعات تقريبا ، وفي النهاية ، امتنعت « جيزيللا » عن التصويت ضد !

وهكذا وضعنا مسودة رسالة تؤيد « نداء برلين » .

صرخت « جيزيللا » بعدأن صبوتوا : جيرترود كانت ستقف ضدكم جميعا في هذا الأمر ! » ،

ضحكوا كلهم . سعد ذلك وقف جيرهارد واقترح نخبا!

« في صحة « جيرترود » التي لم تعد معنا ، ولكننا تعلمنا منها الكثير ، أكثر مما كنا نتصور » .

وردد الحاضرون اسمها ... « جيرترود »!

بعد ذلك ، في الليلة نفسها جلست وحدى أبكي ، لم أكن أريد

أن أوقظ أمك أو أن أزعجك . « هيلجا » لم تكن نائمة راحت تمسد شعرى وتحثنى ... أن أتكلم .

« كنت أفكر فيها ، أحاول أن أعرف كيف كانت وأنا طفل لاأستطيع أن أتذكر مناسبة واحدة ضحكنا فيها معا ،

أقصد بمفردنا . كانت تضحك مع الأصدقاء .. ليس معى أبدا ، الماذا ؟ » .

تنهدت « هيلجا » وضمتنى إليها بشدة ، « لم أحبها أبدا « يا فلادى » ! أنا متأسفة ! كنت دائما أشعر أنها تحتفظ بسر رهيب شيء ما في ماضيها كانت ضجة منه لدرجة تجعلها تكتب كل شيء ، بما في ذلك ميلادك وطفواتك ، لاتتكلم عنهما ،، » قالت ردا عليها : « ولكنها كانت إمرأة قوية وأنت تعرفين ذلك ، جيدا استطاعت أن تتجاوز معظم المشكلات التي صوبتها إليها الحياه أو التاريخ ! »

« نعم ! ولكن قوتها تكمن فقط في مكرها واحتيالها ، في قدرتها على خداع نفسها ... ، وخداعك وخداع الآخرين .

كانت دائما تحتفظ بأشياء ولاتقول لك كل شى فى وجهك ، ودائما تتفادى أسئلتك بعدم اهتمام مصطنع ، ولــكن لابد أنه كان يؤلمها داخليا . »

وكانت « هيلجا » على حق ، بحث لها بكل همومى ،

« كنت أشعر دائما أنها تكذب بخصوص أبى ، فيما عدا أواخر أيامه . كانت تعرف أنها تموت ، عندما ناقشنا الأمر أقنعتنى تقريبا أنه كان « لودڤيك »

« أو بالأحرى أقنعت نفسها « بالألدى » ،

« ريما »

بعد موت جيرترود بأسبوعين ، تلقيت مكالمة تليفونية من « كلاوس ونتر » ، الرجل ذي الشعر الأبيض الذي قدم نفسه إلينا أثناء الجنازة .

اتفقنا على أن نلتقى خارج المتحف حيث كانت « جيرترود » تعمل .

لم يدعنى « ونتر » إلى مكتبة ، ولابد من ذلك سرنا فى شارع جانبى ودخلنا بناية سكنية لاتحمل أية علامات ، من بقايا مابعد الحرب ، مبنية على الطراز الستاليني الكلاسيكي ، ابتسم لى ولكنه لم ينطق بكلمة واحدة حتى أصبحنا خارج المصعد في الدور العاشر . سرنا في ممر مفروش بالسجاد ودخلنا شقته .

كنت في غاية الدهشة ، المكان مكدس بالتحف الأثرية والرسوم ومجهز بطريقة جميلة .

## « ليس سبيئا ... هه! »

لوحة واحدة كبيرة - كانت ٨ × ٦ أقدام تقريبا - وهي التي لفتت انتباهي ، لوحة حديثة نسخة مثيرة من الأسلوب الواقعي الاشتراكي القديم ، لكن مع تحريف واضح ، تضم مجموعة مهمة من الأشخاص .

ملتفون حول طاولة من اليمين إلى اليسار ، كأنهم في حالة كلام . . « كرومويل » في لباسه الرسمي ، « روبسبيير » في الجاكت الأخضر الفاتح ، « تروتسكي » في بدلة « تونك » وذراعه الممتدة .. بتوازن فوق التليفون منتظرا المكالمة التي لم تأت أبدا ، « دانتون» في سابع سماء بعد أن أتى على كأس الكلاريت \* زجاجة الكلاريت تحمل ماركة « شاتو باستيل » ١٧٩١ ، أما « لينين » فيجلس على مقعد على مسافة من الطاولة بدون شيئا .

#### \* حُمرة بوريو القرنسية الحمراء

وخلف هذه المجموعة المتنوعة ، كان هناك على الحائط بورتريهات له ماركس » و « ميلتون » وتمثال نصفى ل « فولتير » على رف صغير وعلى الأرض ، كان يجلس مثقف من أواخر القرن يرتدى بنطلونا أزرق ، وجاكت أسود مصنوعا من الجلد ، ونظارة مذهبة الإطار ، يداه تحملان رأسه ، وكانه يحاول أن يجد معنى للتثوارت القديمة ، وكان ذلك الرسم الذي لايحمل توقيعا ، بعنوان « التاريخ » ،

« أين وجدت هذا ؟ ومن الذي رسمه ؟ لم يسبق أبداً أن رأيت تروتسكي في رسم من رسوم الواقعية الاشتراكية » قال « ونتر » : « ولا الرسام ... وهذا هو السبب الذي جعلها تبدأ العمل . هي تعيش في « موسكو » . أحد أصدقائي رأى اللوحة في شقتها واشتراها منها على الفور « قدمت له عرضا بالدولار » .

کانت « جیرترود » تحبها جدا ، وأنت ؟ »

هززت رأسي ،

« خدها ... إنها لك »

دهشت لهذ الكلام المفاجىء ، ولكننى رفضت العرض « هذا عطف كبير منك ، ولكنه كبيرا جدا على شقتنا »

ابتسم ولم يقل شيئا لعدة دقائق ، ثم بدأ يتكلم بهدوء وبتشدق محسوب ، « كنت أنا وأمك كثيرا ماننظر إلى هذا الرسم ، ونتحدث عن الزمن الماضي ، هل أحضر لك كأسا ؟ »

« فنجان قهوة قد يكون شيئا طيبا »

وبينما كان « ونتر » في المطبخ ، رحت أفحص الغرفة بدءاً بأرفف الكتب .

كانت مكتبة من الثلاثينيات أضيف إليها الكثير الذى لايشبه مجموعة « جيرترود » في البيت عاد « ونتر » ورآني أنظر إلى الكتب .

« هه! دعنى أريك الكتاب الذى كان إنجيلنا فى الثلاثينيات . » وأخرج الطبعة الأولى من « ملخص تاريخ الاتحاد السوفيتى « باللغة الروسية ، تأليف « ج . ف ، ستالين » وأعطاها لى ،

« من تأليف الشيطان شخصيا ؟ »

« لاتكن سائجا إلى هذا الحد! كتبته لجنة من الناس المؤرخون السوفييت الذين باعوا أرواحهم للشيطان »

« لماذا ؟ »

« حدث لنا شيء ما بعد أن هزمنا البيض في الحرب الأهلية .

موت « لينين » عدم كفاءة « تروتسكى » إزاء مناورات «ستالين» . لابد أن تفهم شيئا واحدا ، ستالين كان منظما قديرا للحزب أنه لكى يضمن السلطة ، لابد أن يضمن الحزب ، وفعل ذلك بقسوة لاتتحمل أية معارضة أو تسمح بذلك .

الناس الذين صنعوا الثورة ... إما أنهم ماتوا أو أنهم استهلكوا، أنهكو تماما ، ماحدث لنا كان شيئا أشبه بتنويب وجودنا . جلدنا بسوط الشيطان ، فقدنا السيطرة على حواسنا ، منحتنا الستالينية التبصر داخل نواتنا وداخل الكائنات الأخرى ، ضمتنا بالرصاص الأعماق السيفلية لأرواحنا ومازالت علامات الوسم هناك ... دليلا على عارنا الجمعي »

« لم يسقط الكل! ماذا عن السجناء السياسيين في فوركوتا الذين

تظاهروا ضد ستالين » ؟ وماذا عن « لودڤيك » ؟

لقد كان لديه شجاعة المقاومة ».

« طبعا ! طبعا ! لاأنكر أنه كان هناك بعض الذين فضلوا الانتحار . كان القرار الذي اتخذناه هو أن نظل أحياء .

كان لابد أن نخضع كرامتنا واحترامنا لنواتنا »

« هل كان ذلك ثمنا يستحق الدفع « ياهر ونتر » ؟

أنظر إلى الاتحاد السوفيتي اليوم أو إلى جمهورية المانيا الديمقراطية .

بعضنا يحاول أن يقاتل من أجل بداية جديدة »

« لاداعی لقواك « هر ونتر » أرجوك ! اسمی « كلاوس » أن تتحدث عن بدایة جدیدة فیان ذلك شیء نبیل بلاشك ، ولكن لابد أن نتعلم أن نكون مجردین من الهوی .

لاأستطيع أن أستسلم لإحساس العاطفة الزائف وأصدق أن وجود أشخاص منتك في السلطة يمكن أن يجعل كل شيء عظيما ومجيدا فجأة ، وأن ظروفا رائعة ستحولنا إلى كائنات مدهشة بين عيشة وضحاها! »

## « سخریتك »

« سخرية ؟! هل تتذكر أولئك الذين أستسلموا الأوهام مشابهة في سنة ١٩١٧ .... ليصبحوا - فقط - وحوشا تخيفنا بعد عشرين عاما ؟ هذا النوع من السكر الذاتي مسموح به . »

« العالم ردىء الطبيعة البشرية تحكمها جينات أنانية ، كلنا أشرار بالفطرة . وهكذا طبقا لمنطقك يجب علينا أن نعود لنحرث عقولنا . أنا لاأوافق! »

« هذا هو امتيازك . لكن أرجوك لاتشوه أرائى .

كل ما أنصحك ضده وأحدرك منه هو أى شعر بالانتصار لو كنت أظن أن الطبيعة البشرية ثابتة ، وغير قدادرة على التغيير لما كنت اليوم شيوعيا . وكان لابد لى أن أقول لك إن هناك شيئا فى النفس ، ربما له علاقة بتكويننا الحيوى ، يسمح لغرائزنا بأن تطغى ، وأن تتجاوز ، وتعطل الإشارات الصادرة من المخ فنيا .. نحن البشر قد ألحقنا ضررًا وشرا ببعضانا الآخر أكثر من أى نوع آخر نزعم أننا قد جئنا منه هل توافق ؟:

ضاق صدرى فقمت كأننى سأنصرف « لقد سمعت بعض هذه المحاجة من قبل ، ورغم كل شيء مازلت أؤمن ... »

« إيمان ؟ كانت تلك دائما مشكلة كبيرة ، الماركسية كدين بديل بأنبيائه وباباواته ! أنظر إلى أين أوصلتنا ؟ أنت تؤمن ؟

ليس لديك الحق أن تؤمن! يجب ألا تؤمن لمساذا أنت واقف؟ لم أستدعك لحوار في الفلسفة ، اجلس من فضلك! »

فعلت كما طلب منى ، ولكننى شعرت بأنه كان يتلاعب بي ، من يكون « ونتر » هذا بحق الجحيم ؟ ! »

- « من أنت ياكلاوس ؟ »
- « أنا أحد رفاق أمك القدامي! »
- « لكنك أصفر من « جيرترود » إلى حد ما ، كانت ستكمل الرابعة والثمانين هذا العام »
  - « فعلا أنا سأبلغ التاسعة والسبعين في أكتوبر القادم .

كنا في « موسكو » معا أثناء الحرب وكنا نعمل في المبنى نفسه ، وأتذكرك وأنت طفل صنغير ، »

« كنت تعمل إذن لحساب الاستخبارات الحسربية السوفيتية أيضا ؟ وذهبت للقائها في نورفولك قبل الحرب ، ماذا كنت تعمل حينذاك ؟

للمرة الأولى هذا المساء يشحب وجهه ويفقد رباطه جأشه ، ولكن الحظات قليلة . ثم قال بصوت مخنوق إلى حد ما : نعم ! قابلتها في انجلترا فعلا . كان ذلك في إطار العمل ، ماذا قالت لك ؟ »

وكان دورى لابتسم ، كذبت وقلت كل شيء .

« والآن ... اسمعنى « ياقلاديمير » ، « جيرترود » أيضا قالت لى كل شىء ! عندى معلومات عن اللجنة وعن عملك السياسى . أنا سعيد جدا ، وقد وزعت بعض كتيباتكم داخل الحزب . على أعلى مستوى ! » ذهلت . صرخت فيه : « أنت ... ! ماذا فعلت ! ؟ أيها المجنون ! كيف تجرؤ على ذلك ؟ ليس من حقك ، وهي قد أخطأت بقولها لك فقد وعدتنا أنها ...، من أنت بحق الجحيم ؟ .. « ونتر » ...، قل لى ... »

- « وماأهمية ذلك ؟ »
- « لأننى بدأت أفقد أعصابي ! »
- « هل سالت أمك أبدا ... من كانت ؟ »
  - « كانت أمى! »
- « أسمع « يافلاديمير » أنا وأمك كنا نعمل معا . هي الاتصاد السوفيتي وفي ألمانيا الديمقراطية »

كنت قد بدأت أفهدم ، ولكننى لم أستطيع أن أصدق تلميحات « ونتر » . « جيرترود » كانت تعمل في المتحف ، وأنت ؟ »

ابتسم « ونتر » ولكنه لم يتكلم .

«حسن! » سالت بنبرة بدت أكثر عدوانية ، هز « ونتر » كتفيه! « أنظر ياهر « ونتر » ... أنت دعوتنى إلى هنا كنت تريد أن تتكلم ، وأنا أريد أن أنصرف لأنه ليس لى ماأريد أن أقوله لك أكثر من ذلك! ولكن ماذا تحاول أنت أن تقول عن أمى ؟ ضاقت عينا « ونتر » وهو ينظر إلى ، كانت « هيلجا » على حق ، تذكرت ظنى حينذاك ، هذا الرجل يداه ماوثتان بالدماء!

« قلاديمير ... إما أنك كنت سانجا جدا أو أن لاوعيك قد أوحى الك بأن تظل على ادعائك . هل تعرف أنك بمجرد أن تبدأ العمل لحساب الاستخبارات ، لايمكنك أن تخلع نفسك أبدأ ؟ » « كنت أعرف أنها كانت تعمل لحساب الاتحاد السوفيتي .. لكن ... » ، تعنى بأن لديك أوهامًا عن جمهورية ألمانيا الديمقراطية فعلا ! إذا رحلت « موسكو » ، فسوف تنهار بين عيشة وضحاها . كنا امتداد « موسكو » الألماني ، وبالطبع فإن الذين كانوا يعملون لحسابهم في أماكن أخرى في أوروبا ، أرسلوا إلى بلادهم ، لم نغادر أنا ولا جيرترود أبدا . أنت ترتعد « ياقلادي » ؟

« تريد أن تقول إن أمى كانت تعمل لحساب « الستاسى " ؟

« لا ! كانت تعمل لحسابي ، وأنا أرأس قسما خاص . نحن نعمل

\* جهاز الاستخبارات في ألمانيا الديمقراطية ،

كحلقة اتصال بين الاستخبارات الخارجية وال « ستاسى » وعدة عمليات سرية داخل كلا التنظيمين ... نرسل تقاريرنا إلى « موسكو » أولا .. ثم إلى « برلين »

شعرت بالغثيان . أسرعت إلى الحمام وأفرغت مافى معدتى . امتلأت عيناي بالدموع . حاولت أن أتمالك وعدت إلى مكتب « ونتر »

« تناول مشروبا « ياقسلادي » ... إن كان لى أن أدعوك هكذا الآن !؛ أعتقد أنك في حاجة إلى مشروب ! »

- « أنابخير ، شربت بعض الماء »
- « أنت الآن تكرهها ؟ تعتقد أنها قد خانت اللجنة ؟ .
- « ماأشعر به نحوها شیء بینی وبین ذکریاتی عنها ، ولکن ماذا ترید أنت منی »

« لاشىء كثيرا .! أشعر فقط أننا يجب أن نلتقى مرة كل شهر لاأطلب منك أن تكون جاسوسا « ياقلادى »!

لاحساجة لذلك ، لدينا ملف كسامل عن لجنة « من أجل ألمسانيسا الديمقراطية » ،، عضويتها ،، وثائقها ،، ولدينا محاضرأكثر تفصيلا لاجتماعاتها ... أكثر مما ترى ، باختصار « ياڤلادى » ،،، نحن نعرف كل شىء لدينا عدد لابأس به من المخبرين داخل جماعاتكم ، ندفع لهسم لكى يمدونا بتقسارير مفصلة ومنتظمة ، هل تريد أن تراها ؟ »

كان بودى أن أخنقه وأحرق شقته ، أنا جاد « ياكارل » ، كانت

المرة الأولى في حياتنا التي أشعر فيها أننى عنيف ، لاأحد كان يعرف أننى هناك لو قتلته ودمرت كل الأوراق ، فمن ذا الذي سيعرف ؟ لكن ذلك كان جنونا لحظيا ... أفزعني ! كنت متلهفا لأعرف أسماء المخبرين . قلت له ذلك .

سار « ونتر » نحو مكتب وتناول ملفا وأخذ منه ورقتين أعطاهما لى . التهمتهما بعينى كالمجنون ، كان جسمى يرتعد حتى النخاع . ماقرأته كان تقريرا دقيقا ... جدا ... عن اجتماع عقدناه منذ ليلتين سيقطت في المقعد دون كلمة واحدة !

« تصلنا أحيانا تقارير متناقضة . وكانت « جيرترود » هي التي تحل المشكلة وهي الآن ليست موجودة ، أنا سعيد أنك قد أقمت علاقات جيدة مع القساوسة . وكما يجب أن تتوقع فإن بعضهم يعمل لحسابنا أما جماعاتكم فهم مختلفون ، يريدون أن تقوم ألمانيا الديمقراطية بتسريح جيشها العامل ، سذاجة خطرة . تهدد دولتنا ! » كنت عاجزا عن الكلام . صدمة وغضب ويأس ! كانوا يعرفون فكرت فيك « ياكارل » وماذا يمكن أن يحدث لو سجنت أنا « وهيلجا » ملجأ أيتام بالنسبة الك ؟ وماذا يمكن أن يحدث لو سجنت أنا « وهيلجا » ملجأ أيتام بالنسبة الك ؟ للفكرة في حد ذاتها جعلتني أصرخ « ماذا تريد مني ؟ لاأريد أن أراك كل شهر ، ولا أن أراك أبدا ! لن أنقل إليك شيئا .. هل ستعطيني أسماء المخبرين في جماعتنا ؟ »

« لا ، أستمع إلى «ياڤلادي» يحدث أحيانا أن أتفق مع أهدافكم .

لولا أننى أعمل مع الدولة لكنت عضوا في اللجنة وأعتقد أننا في حاجة إلى التحول الديمقراطي ، أن يكون لدينا انتخابات ، وصحافة حرة ، وكل شيء أخر – ، في التحليل الأخير – أن تظلل السدولة

الحالية فى الحكم ، كما هو الحال فى السدولة المغربية التى يعجب بها أصدقاؤك كثيرا .. نظراؤنا فى « بدون » و « باريس » « ولندن » ، مثلنا تماما ، لايعرفون الرحمة . الفرق أن لهم خبرة مئات السنين » .

وافقت معه ، ولكننى رفضت أن أعطيه أي إحساس بالرضا .

« مازات لا أريد أن أراك ثانية »

« لكن من غيرى يمكن أن يقول لك إن جدلا كبيرا يحدث داخل المكتب السياسي حول خطوط لاتختلف عن بعض ماتطالبون به في كتيباتكم ؟ »

« تقصد أن هناك ... »

« إصلاحى فى الكرملين ؟ ليس بعد ، ولكن عاجلا سيكون ، نظيرى فى « موسكو » ، الراحل « يورى أندروبوف » كان يعتقد أن الإصلاح هو الطريق الوحيد . »

« إذن لو بدأت « موسكو » سوف تكون في حاجة إلى عدد قليل من المؤيدين في ألمانيا الديمقراطية ؟ »

« أنت إنسان ذكى يابروفيسور « مايور » لابد أنك ستكسب بأسرع مما تعتقد ، »

« لست متأكدا من أنني أصدقك! »

« انتظر ، وسوف ترى ، الصبر هو أكثر الضصال نبلا! » سرت عائدا إلى الشقة وأنا في حالة ذهبول ، غافلا عن شمس الربيع ، غافلا عن أزهار اللوز ، ناسيا كل شيء سوى « ونتر » ،

كان ذهنى يستعيد ويستعيد الأحداث التي وقعت في ذلك المساء.

أريد أن أركض في « أونتر دن ليندن » صارحًا في البرية أن أمي كانت جاسوسة ! وأنها كانت تجسس على أسرتها ! » وأن عقلها الأشل كان قد دمر كل معنى للشرف ! كانت الأخلاق فكرة لم تفهمها « جيرترود » أبدا .

عندما عدت كانت الشقة هادئة ، وكنت أنت في تشيكوسلوفاكيا مع مجموعة من مدرستك ، وكان لدى « هيلجا » عمل حتى ساعة متأخرة ، فقد كان يوم « ثلاثاء » موعد فحص عدد إضافي من المرضى في عيادتها في المستشفى .

صرخت في صورتها ، عودي إلى المنزل « ياهيلجا » عودي لإجراء تحليل لي ! كنت أنتقل من غرفة لأضرى أزيل كل صورة لها أراها أمامي ، هناك صورة أحبها : « جيرترود » تحملك وأنت في عامك الثالث ، تبتسم لك ابتسامة حقيقية ، كنت أحب تلك الصورة ، وكانت موضوعة على مكتبي ،، مع ذلك أخذتها وهشمتها على الأرض ، كرهت تلك الابتسامة ، لايمكن أن تكون حقيقيه ! لاشيء فيها حقيقيا ... وجهها ،، عواطفها ،، حياتها .. كل شيء كان قناعا .

عندما رجعت « هيلجا » في ذلك المساء قلت لها كل شيء .. اهتزت أيضًا .. ولكنها لم تندهش .. ولم تفاجأ ! كان الأمر بالنسبة لها لغزا ... وتم حله ! جلسنا متجاورين ساعة كاملة .. كلانا مدفون في أفكاره !

لو أن هناك شخصا واحدا يمكنه أن يخبر « قلادى » بما يريد أن يعرف عن « لودڤيك » لكان ذلك الشخص هو « قيلكس » ، فقد كان يعرفه من منظور طفل ، « ڤيلكس » الذى ولد نتيجة حب كبير بين والديه في أيام الحلم البطولي ، « ڤيلكس » الذي كان يفهم أكثر مما كان يدرك والداه ، والدنى كان يقطا بشكل دائم لأى تغير ولو ضئيل في فراج أي منهما .

عندما استيقظ « فيلكس » في ذلك اليه الجميل من يه يه عام ١٩٣٧ ، حاول أن يفهم لماذا كان سعيدا إلى ذلك الحد ! عبس ، وحاول أن يتذكر الحلم واكنه هز كتفيه يأسا ، كان أحد أسباب سعادته أن ثلاثتهم يجتمعون معا لمدة شهر تقريباً . كان « لودفيك » قد توقف عن السفر ، على أطراف أصابعة ، سار « فيلكس » إلى غرفة نوم والديه وإدار أكرة الباب النحاسية بهدوء شديد ، أحدث الباب صريراً ، كانا نائمين بعمق ، ومتعانقين ، ابتسم « فيلكس » وانسحب خارجا وجذب نائمين بعمق ، ومتعانقين ، ابتسم « فيلكس » وانسحب خارجا وجذب الباب فأغلقة ، احدث الباب صريراً مرة أخرى مما جعله يرتجف ويتوقف ، واكن لم يصدر صوت من الغرفة .

« باريس » صديفاً ، أطل من نافذة المطبخ وأغمض عينيه عندما ضربت الشمس وجهه ، كانت الشوارع تبدو واضحة وجافة ، تجمعات الماء اختفت ، ضوضاء الشارع تتزايد فبدأ يرى أشكالاً مألوفة ، في أحلام اليقظة ، كان « قيلكس » ينظر إلى أصحاب المحلات ، ويضع لكل منهم ملامح مختلفة ، بعد ذلك كانت تلك الوجوة التي يعيد تركيبها تذكرة بأناس يحبهم ولكنهم كانوا الأن بعيدين في الأتحاد السوڤيتي ...،

رغم الإجهاد الشديد الذي كان يحدث لأمة ، فإنه كان يستمتع برحلاته إلى « موسكو » ،

كان الأصدقاء القدامى دائماً حاضرين فى ذهنه . وكثيراً ما كان يبدأ حوارات متخيلة مع الشخصيات فى الشارع الذى يقع أسفل مسكنهم .

وأحياناً يندمج في التفاصيل المعقدة اذلك العالم المتخيل ، لدرجة أن يغفل عن أمه وهي واقفة في آخر المطبخ تستمع إلى كل كلمة يقولها ، كان يشعر بالحرج أحياناً ، ولكن ذلك لم يزعجه أبداً ،

أعد لنفسه إفطارا بسيطاً ولكنه لم يسترخ طويلاً . تملكه للمرة الأولى خيال حرب أهلية قديمة ، عندما كان في الخامسة أو السادسة ، وتسلل ذهنه مرة أخرى إلى آثار « الدولية » . كان فعلاً يسمع صوت المارشال « توكاشيفسكي » هادئا ولطيفا ، وليس مثل صوت الجنرالات الذين يشاهدهم في السينما .

« يمكنك أن تأتى بإفطارى الآن يا رفيق ، أنا جهاهز » أخهذ « فيلكس » الصينية ، وذهب بها إلي المارشال الذى ابتسم حين أدى له تحية القبضة الحمراء .

« هل هناك أخبار من الجبهة أيها الرفيق المارشال ؟

" البيض في حالة انسحاب شامل ، قوات " كولشاك " هزمت . دينكين " اختفى ، أخبار طيبة : هه ؟ " .

« بالطبع أيها الرفيق المارشال ، ولكن ،، الجيوش الأجنبية .! هناك أثنان وعشرون منها على الأراضى السوقيتية ، هل نستطيع أن نهزم أثنين وعشرين جيشاً ؟ "

" نستطيع .. بكل تأكيد! الرفيق " تروتسكي " يصل اليوم . هل تود مقابلته ؟ " .

عند هذه المرحلة رن جرس التليفون . لعن " فيلكس " المتكلم .

"نعم ،، نعم .، أنا ،، ماما مازالت نائمة يا عم "شميلكا" .. سنبلغها أنك اتصلت .. بالتأكيد . ! أتمني ذلك .. أو ريقوار !" " لودڤيك " كان دائماً غير موجود بالنسبة لمن يطلبه ، إلا إذا كان هو يريد أن يرد على التليفون ، هذه القاعدة من قواعد المنازل كانت راسخة في ذهن " ڤيلكس " لدرجة أنها جاءت بشكل تلقائي ،

كان " فيلكس " يحب " ليفيتكس " ، وكان هو الوجه القديم الوحيد من الوطن في " باريس " في ذلك الوقت ، جاء لزيارتهم مرتين الأسبوع الماضي ولكن التوتر كان يبدو عليهم جميعاً .. والمفاجأة .. المفاجأة .. أنهم توقفوا ككلهم عن الكلام عندما دخل " فيلكس " الغرفة ، كان يكره أن يفعل الكبار ذلك معه . لم يعد طفلاً .

كان لديه حدس أن والديه يقومان بأعمال سرية لحساب الاتحاد السوڤيتى ، لم يقل له أى منهما شيئاً ، ولكن قواعد وتعليمات البيت كانت غريبة ، برامج السفر بالنسبة للعائلة مثلاً لم تكن تعلن لأى شخص، ولم يكن تفسير « ليزا » لذلك مقنعاً ، كان غبياً ، لدرجة أن « قيلكس » لم يعد حتى يتذكر ماذا قالت له أول مرة ، عبس ، بالأمس فقط طلب منه أحد أصدقائه ، أندريه ، أن يأتى لقضاء عدة أسابيع معه ومع أسرته في " إقليم الباسك " ، رفض ، " قيلكس " وعندما ألح عليه « أندرية » يعرف سبب رفضه ، همهم « قيلكس » بشئ غير مفهوم عن أن والديه كان ينويان اصطحابه في رحلة طويلة إلى مكان ما ... أو شي من هذا القبيل .

كان أول يوم من أيام العطلة الدراسية . صفق بيديه . كان ذلك أحد أسباب شعوره بالسعادة . كيف نسى ؟ . . سعيد لأن الدراسة إنتهت . كانوا في البداية يظنونه أحد أبناء اللاجئين الإسبان ، يبحث عن مأوى من الحرب الأهلية . أولوه اهتماما خاصا وبدأ يتعلم الفرنسية بسرعة مذهلة .

معظم المدرسين من الشيوعين أو الاشتراكين وكانت إسبانيا قريبة جداً من تفكيرهم ، شقيق مدرس الكيمياء مات في "تيريول" ، وفيما بعد أكتشف المدرسون أن " فيلكس " لايتكلم كلمة إسبانية واحدة ، كانوا قد خدعوا أنفسهم ، ولكن غضبهم تحول إلى " فيلكس " .

« أنا أتكلم الروسية والبولندية والألمانية » ، أعلن ذلك وعيناه متأججتان غضباً .

« الروسية ؟ » ،

ربما أفضل من الإسپانية عند بعض المدرسين ، وكان يلقى عناية أكبر ، أما لغته الفرنسية فأستمرت في التحسن .

وذات مساء سناله مدرس الرياضييات الشباب : ماذا يعمل أبوك ؟ " أجاب " فيلكس " كما قالوا له في مناسبات عديدة ومدن عديدة .

" رجل أعمال " .

نظرة الرعب على وجه المدرس جعلت " فيلكس " يحمر خجلا .

" متى ترك الأتحاد السوڤيتي ؟ " .

الآن .. كانت اللهجة عدائية لدرجة أن " قيلكس " هز كتفية في تحد ، " نفاية بيضاء! " هـل قال المدرس ذلك بالفعل أم خيال « فيلكس » هو الذي صور له ذلك ؟ » .

ومنذ ذلك اليوم أصبحت المدرسة جحيماً ، بؤسا لايمكن أحتماله ، بدأ بعض الأطفال يضايقونه لأنه « أبيض » ، والاستهزاء به أدى ذات مرة إلي اشتباك بالأيدى ، أما الذى أزعجه أكثر من ذلك ، فهو ضحك « لودڤيك » و " ليزا " عندما أخبرهما .

بعدها تكلمت "ليزا " مع المدرس وخف التوتر ... لكن المدرسة لم تعد شيئاً ممتعاً! .

كان " أندريه " هو صديقه الوحيد ، وكانا يتحدثان معا في كل شي ،

« قىيلكس » يجب الذهاب إلى بيت أندريه الذى كان والده يعمل سائق قاطرة بنظام الورديات ، وعندما كان يذهب معه إلى منزلهم بعد المدرسة كان يرى أن والده يستيقظ من النوم متأخرا ويستعد للذهاب إلى عمله ، ولكنه كان يتكلم معها دائماً ، ويعاملها معاملة الكبار .

فى بعض الأيام كان « أندريه » ووالده يلعبان الشطرنج لفترة طويلة، وكان « فيلكس » يمنى نفسه بالذهاب معهما إلى " الباسك " لقضاء أسبوع في الشهر التالي .

تناهت إلى سمعه الأصوات المألوفة فأسرع إلي غرفة النوم . كان يعتقد أن "ليزا " ستكون في حالة فرح وحماس مسئله لسما قساله « لودڤيك " في الأسبوع الماضي ، وهو أنه ان يكون مضطرا للسفر إلى الخارج بعد ذلك ، ولكن وجهها كان مشدودا . هي نظرة يعرفها «قيلكس» جيدا ، ولكن ها كانت في المساضسي مرتبسطسة دائسما بغياب "لودڤيك " ،

اليوم ليس لها تفسير . عانق أمه فضمته إليها بشدة وراحت تمسد وجهه طول الوقت . أصبحت الكلمات عاجزة وغير صالحة للتعبير ، ولكن

تلك المبادلات الصامتة المشحونة بالعاطفة ، كانت دائماً تنقل إشارات خاصة . هكذا كان الأمر دائماً .. وعلى قدر ما يتذكر .

أدراك " فيلكس " أن قرار والده بعدم السفر يعنى أن هناك تهديدات قوية قد تكون أشد خطورة ... فأين يكمن الخطر ؟ ولماذا ؟.

" لماذا ماما منزعجة .. ومتوعكة المزاج هكذا ؟ " . كان "لودڤيك" و " ڤيلكس " يسيران في الحي اللاتيني ... رأى " لودڤيك " "باريس" لأول مرة في سنة ١٩٢٣ ، ووقع في غرام تلك " المدينة داخل المدينة . شرح له " فيلكس " : أمر نابليون الثالث ببناء "بوليڤار سان ميشيل" ، واكن تم الإبقاء على عدد كبير من الشوارع الضيقة للاحتفاظ بالعبق البوهيمي القديم .

نظر " لودقيك " إلى شعر الواد الذي كان يعكس ضوء الشمس وابتسم لنفسه ، أصبح " قيلكس " طويلا ووسيما ... مثل أمه تماما .

تذكر جدله مع "ليزا " حول إنجاب طفل في عالم تمزقه الحروب والصراعات . والحمد لله إنها كسبت الجدل ، وضع ذراعه حول كتف الولد . كانت أعمق لحظات كريه تدور حول " فيلكس " دائماً ، في الأيام الباكرة كان قلقاً لما يمكن أن يحدث لابنه إن وقع هو نفسه في أيدي الأعداء ، وبمرور السنوات أصبح " لودڤيك " أكثر استقرارا من الناحية الذهنية .. والآن ... فإن " ڤيلكس " سوف يتذكر والده على الأقل .

« لم أعد طفلا صغيراً! أنا أعرف أكثر مما تعتقد . وهي منزعجة وقلقة عليك ... ومتوعكة المزاج ... لماذا يا أبي ؟

أرجوك .. قل لى ... أرجوك! "

"سبوف أقول لك كل شي عندما نكون معاً في عطلة . أعدك سنجلس معاً في مقهي ونتحدث طويلاً . "

" سنسافر معاً إذن ؟ "

" ليس بالضبط . ستسافر أنت و " ليزا » غداً ، وسألحق بكما بعد أسابيع قليلة . وعد منى ! "

" وهل هي منزعجة لذلك ؟ لأنك لن تذهب معنا ؟ "

" هذا أحد الأسباب بالتأكيد! "

اكفهر وجه الولد ولكنه لم يسقل شيئاً ، لماذا لابد أن يبقى "
لود شيك " هنا عدة أسابيع أخرى ؟ الآن كانا قد عبرا شارع
" الأوديون " ووصلا إلى عالم الأدب ، كان " فيلكس " يحب تلك المعارض
الصغيرة ولديه فكرة جيدة عن الرواق ، وعندما كان " لود شيك "
يسافر كانت " ليزا " تأتى به إلى هنا وتتركه يتجول بمفرده ويقضى
الساعات في تصفح الكتب .

وبينما كان " فيلكس " ينظر إلى الكتب الصادرة حديثاً ، ويتأمل الأدوات المكتبية بلهفة سار والده عرضا نحو كشك صغير يبيع الكتب المستعملة .... ، بداخله امرأة عجوز تقوم بترتيب الكتب بشكل مستمر . تهللت عيناها عندما رأت " لودفيك " ولكنهما لم يتبادلا كلمة واحدة ، ذهبت وعادت بكتاب قديم جداً وأعطته لـ " لودفيك " هذه المرة ظهر في عينيها القلق ، لاحظ " لودفيك " ذلك وابتسم لها ابتسامة مطمئنة وهز رأسه وهو يتناول الكتاب منها ، وبينما هو يبتعد كانت تنظر حولها في قلق لترى إن كان أحد يراقبهما ، ولكن كل شي كان يبدو عادياً .... تعرف معظم الزبائن القدامي .

" احترس يا لودڤيك! " ،، همهمت لنفسها ،

ذهب "الودقيك" يبحث عن "فيلكس" فوجده عند كشك الأدوات المكتبية ، وأثناء ذلك تناول قصاصة صغيرة كانت بداخل الكتاب ووضعها في جيبه . تناول "فيلكس" الكتاب من والده . نسخة من الطبعة الأولى من رواية "الحرب والسلام "هز" فيلكس "رأسه وابتسم ضحك "لودقيك ". كانت مجموعته من الكتب القديمة مثيرة دائما بالنسبة لـ "فيلكس" الذي لم يستوعب أبدا سبب اقتناء عدة طبعات من الكتاب نفسه .

بعد عدة ساعات ، وبعد أن ذهبا إلى البيت ، وبعد المرور حول مقله " فولتير " أكثر من مرة ، وبعد شراء حداء تسلق ل " فيلكس " ، كانت صدمته شديدة ، وجد الشقة عارية تماما . كل شئ تم نزعه من على الجدران . حقائب مكدسة بالملابس والكتب تغطى الأرض كانوا يعيشون هنا منذ عشرين عاماً تقريباً ، وعلى خلاف والديه كان : فيلكس " قد أصبح متعلقاً بهذه السسقة . رأى " لود قيك " النظرة على وجه الولد وضغط على كتفه بحنان .

" قامت أمك بحرم الأمتعة من أجل العطلة ".

" ولكنها قد حزمت كل شئ ألن نعود ثانية ؟ "

صوت "فيلكس" الحزين أزعج "لودڤيك" . شعر بالألم . كان "لودڤيك" يعلم جيداً أن حياة الترحال التي يعيشونها مربكة لنفسية ابنه وإلى الآن لم يكن هناك بديل أخر ، سوى بالنسبة لـ "ليزا "طبعاً ، وهو أن تنتقل إلى "موسكو" ، وبشكل دائم ، وكان ذلك مستحيلا .

"لن نعود إلى هذه الشقة يا " فيلكس" . غدا ، أنت راحل إلى مكان بعيد عن هنا . لا خطابات ، لا تليفونات ، لا رسائل ، ومن الأن فصناعدا سنكون معا . ودائماً . هل أنت سعيد ؟ " .

عانق " قيلكس " والده .

" هل حصلت على عمل جديد ، هل سئمت العمل لحساب الاتحاد السوڤيتي ؟ "

" جِداً ! " ،

" بعد وقت قصير ستصير أصلع .. تماماً! "

أبتسم " المحقيك " وهو يتنهد . ال أنه يستطيع أن ينسبحب بهدوء! تناول القصاصة الصغيرة التي تسلمها عند كشك الكتب .

" بعض الأشخاص ، روس بالتأكيد ، سألوا عنك اليوم .. أين كنت في الفترة الأخيرة ، وما إذا كنت أتوقع مجيئك في يوم معين ، تظاهرت أننى لاأعرفك وأنني لا أفهم ما يقولون ، لم يكن لديهم فكرة .. أننى اتكلم الروسية ولذلك سبوني ، ولكنهم صدقوا ما قلته لهم .

ربما هى التجاعيد التى تملأ وجهى ! حاذريا لودڤيك ! " فى تلك الليلة وهو يستعد للنوم ، قالت له " ليزا " ألا يبقى الولد ساهرا لوقت متأخر ، " لابد أن ينام حالا ، لدينا يوم طلويل غدا " وقامت " ليزا " لتنظف طاولة المطبخ التى كانت مكدسة ببقايا طعام العشاء ، حمل " لودڤيك " ابنه على ظهره كما كان يفعل عندما كان " فيلكس " أصغر من ذلك بكثير ، وسار نحو المكان الضيق - خزانة أكثر منها غرفة - حيث كان يوجد سرير " ڤيلكس " .

" لاداعى للقصيص الإسيانية هذه الليلة ، فهي حزينة جداً " ،

منذ عيد ميلاده الثالث ، كان " فيلكس " يحرص على حكايات قبل النوم كلما عاد والده من رحلة طويلة في الخارج ، كانت الحكايات كلها تتضمن حيوانا يقوم بالدور الرئيسى ، وكان "لودفيك"

دائماً يلتقى ، فقمة تتكلم فى امستردام ، أسدا مهتاجا فى لندن ، دبا من سيبيريا هائماً فى شيينا ، ثورا أمريكيا ضالا فى چنيف ، ثعبانا ضخما فى ميونيخ ... وهكذا ! وحول هذه الحكايات كان " لودشيك " ينتهج أسلوباً اشرح ما يدور فى العالم الخارجى لابنه .

ومع تطور " فيلكس " ، كانت الحيوانات تختفى بالتدريج ، ليحل محلها بشر خرافيون ، ثم بعد ذلك ، في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة ، كان " لودقيك " يروى له حكايات حقيقية يختارها من تجاربه وخبراته في الاتحاد السوقيتي وألمانيا ، ومؤخرا ، من الحرب الأهلية الإسيانية .

كان الكلام عن الحرب الأهلية الإسپائية يدور في كل مكان يذهب إليه " فيلكس " ، وكان فخوراً لأن والده يساعد الجمهورية ضد الفاشست ، وذات صيف لحق به هو و " ليزا " لـمدة أسبوع في " كولليور " أحب المدينة جداً لدرجة أنه كان يود أن يقضي وقتاً أطول هناك ، ووافق والده . وفي كل يوم ، عندما كان " لود فيك " يزور قريته الجمهورية في الجبال ، كان " فيلكس " يسحب " ليزا " لاستكشاف القلعة القديمة التي تعود إلى القرون الوسطى ،

لم تكن الحكاية مجرد قبلاع قديمة وايس كريم وكعك! ولا تلك السباعات الطوال في اللعب على الشباطئ، الواقع أن " فيلكس " قد أقيام عبلاقة صداقة مع ولد في نفس عيمره، أصبح الوليدان لاينفصيلان، وكانت "ليزا" سعيدة لسعادة ابنها، وبعد أيام قليلة اكتشفت أن صديق " فيلكس " الجديد كان له أخت تكبر الولدين بعام واحد ،

تعلق بها " فيلكس " وصار يتبعها في كل مكان مما ضايق شقيقها ناهيك عن طالبي يدها الكثر ، والأكثر جدية !

ثم جاء يوم رحل فيه الأخ وأخته . انتهت العطلة .

" فيلكس " كسير القلب ، يجول في أرجاء القلعة القديمة ، يأسى النفسه ويتخيل مواقف ينقذ فيها حبيبته من قوى الشر ، ووصل به الأمر أن زهد الطعام عدة أيام ، كان " لودفيك " و " ليزا " يرقبان كل شي صامتين ، أية محاولة للكلام عن ذلك مع الولد يمكن أن تكون مدمرة ، وقبل أن يمر الأسبوع ، كانت " ليزا " قد نجحت في استعادة ابنها إلى الواقع !

روى له " اودقيك " عشرات القصيص عن إسبانيا . كيف كان العمال الإسبان يحاربون ضد " فرانكو " و " متار " و " موسوليني " كيف كان الأمريكان والروس والإنجليز والألمان .. نعم .. الألمان أيضا .. يهرعون لمساعدة الجمهورية . حكايات البطولة وأيام الأمل !

بعد فترة ، بدأ " فيلكس " يشعر أن حكايات " لودڤيك " مملة ومكررة . حتى البطولة يمكن أن تصبح مملة .... ، لكن هناك شيئ أخر . لم يكن يحصل على حكاية كاملة ! كان قد سمع والديب يتكلمان همسا عن التيارات التحتية السامة . الحرب داخل الحرب ، القتل داخل المعسكر الجمهوري ، لم يفهم فيلكس ذلك الكلام ، ولكنه كان يعرف أنه - مهما كان معناه - فهو مزعج بالنسبة لوالديه أيما إزعاج !

" كلمنى عن حياتك عبندما كنت طفلا .. قبل الثورة .. السعم " شميلكا " قال إنك كنت دائماً تجادل الجميع ا " .

الولد الذي كان مستلقيا على السرير في ظل ليلة صيف، ينظر بإعجاب شديد إلى والده، انحنى " لودقيك " ليقبل عينيه .

"كنا مجموعة كاملة في تلك المدينة الصغيرة .. تذهب إلى المدرسة نفسها .. وخارج المدرسة كنا نقضى معظم وقتنا معا . كان المركز الصيفى الرئيسي على شاطئ النهر . وهناك كنا نسبح ونتنافس لنرى من يمكنه اصطياد أكبر كمية من السمك نشعل نارا ونشويه .. لا أجمل ولا أطعم !

وفى الشتاء ، كان من عادتنا أن نتسكع حول محطة السكة الحديد المدينة الحدودية ميزات كثيرة . كنا جزءا من الأمبراطورية النمسوية . والجانب الآخر من النهر كان الأمبراطورية القيصرية .

وكنت أنا شخصياً أفضل النمسويين .... نشاهد القطارات تمضى أمامنا ونحلم برؤية المدن الكبرى .. سان بطرسبورج ، برلين ، لندن ، باريس ، قيينا . كان عالمنا محدودا بتلك الأماكن .

نرى الناس يعودون من " قيينا " إلي " ليمبرج " ، واسبب ما فشلنا أن نفهمه ، كانت كل النساء الجميلات من طبقة النبلاء الروس من عادتهن أن يلقين بزهورهن عند " بدقوشوليسك " الصغيرة ، وكنا نأخذ تلك الزهور ونرشها الماء ونحزمها بخيوط جديدة ونبيعها للمسافرين إلى الاتجاه العكسى ، أو الأم " شميلكا " كانت تشتريها منا دائماً . "

" هل كان والدا العم " شميلكا " أغنياء ؟ "

" ليس إلى تلك الدرجة ، ولكنهما مقارنة بنا كانا يبدوان كذلك ، فقد كان " شميلكا " يرتدى ثيابا نظيفة ويتلقى دروسا فى الموسيقى ، أما الترف الكبير . فكان يتمثل فى استقلاله بغرفة فى منزلهم " .

" كفى يا " لودفيك "! أترك الواد ينام!".

ابتسما عندما سمعا صوت "ليزا"، قبل "لودڤيك" الواد في وجنتيه "نوما هادئا يا بني!".

في الصباح التالى انتقل "لودڤيك "إلى فندق صغير في د "سيلشى "، بينما استقلت "ليزا "و "فيلكس "قطارا يحملهما إلى سويسرا عبر مسارات والتفافات معقدة ، كان "لودڤيك "يحاول بها أن يضلل أي كلب صيد عن مساره ، لم يكن مستقبله واضحاً ، ولكنه لم

يكن على استعداد للمخاطرة بحياتهم . فإن يصلا إلى مقصدهما مرهقين تماماً ، لأفضل ألف مرة من ألا يصلا على الإطلاق .

# " ليزا " تحلم:

أمواج هائلة كأنها ملاءات ثقيلة ، بيضاء ناصعة كالقطن المغسول تغطى حواسها . رأس " لودڤيك " يواصل الظهور والاختفاء .. هل يحاول أن يسبح ؟ لقد اختفى ثانية .

هدأت الأمواج ، ليس بحرا ، وإنما الثلج ، ! صحراء ثلجية ، تعرفت على الأفق القطبى المآلوف " سيبيريا " ، وها هى نفسها هناك تسير نحو مجرى يتدفق ولكن بحركة بطيئة ، تصل إلى حافة الماء ، لكنها تجد نفسها فجأة فى مواجهة جذع شجرة ضخم مقيد فيه رجل بالسلاسل ، ... ولا يقاوم بالمرة ، تتعرف على " لودڤيك " وتجرى نحوه وهى تصرخ .." اجناتى ، ! اجناتي ،! " ولكن جذع الشجرة والرجل القيد به ينحسران كأنهما سراب ، بعد ذلك تجد نفسها غائصة فى الأرض عاجزة عن الحركة ، شلل ، جذع الشجرة توقف أيضاً .. الدم يتدفق من وجه " لودڤيك " ويتساقط فى المجرى المائى مثل الشمع على ليدفق من وجه " لودڤيك " ويتساقط فى المجرى المائى مثل الشمع على الماء ، قطرات دم كاللؤلؤ ، مات ! لا ...مازال حيا .. تظهر على وجهه ابتسامة ثم يبدأ الكلام .. لكنه ليس صوته ،

صوت عميق وكل كلمة واضحة بينة ، صوت المستل اليهسودى " ميخويلس " على مسرح " موسكو " . " لودقيك " في الحنجرة القناع د " ميخويلس " ، يقرأ قصيدة ،، هي معروفة بكل تأكيد ..

لقد صمدت أمام الرغبات ، تباعدت الشقة بينى وبين أحلامى ، حزنى فقط بقى كاملاً ، بقايا قلب فارغ ،

عواصف تدبير لايرحم،

ضربت إكليل زهورى فأفقدته الحس،

أعيش خرابا بحيدا ..

وأتساعل .. متى تحين النهاية .

أشباح تتحرك خلف " اودفيك " ، الفؤوس ترتفع استعداد لقتله . صوب آخر ، متحرر من الجسد ، خفى ، من يكون ؟ " فيلكس " يردد عبارة ثم يعيدها ،، شعبنا ،، شعبنا ،، شعبنا ،، " الفؤوس على وشك أن تنزل !

استيقظت "ليزا " برجفة شديدة ، الحلم يتلاشى تدريجياً والقطار يتقدم بهدوء ، ثم بدأ ينعطف فى سيره فى المسافة المتبقية نحو القرية السويسرية الجبلية ، تحسست بيديها البلل على خديها ، كانت قصيدة " پوشكين " غريبة فعلا ! ..... درستها في المدرسة في التاسعة أو العاشرة من عمرها ولم تقرأها أو ترددها منذ ذلك ، إحدى مفاجآت الذاكرة ،

" فيلكس " ما يزال نائماً إلى جوارها ، رأسه مستندة على النافذة وشمس ما بعد الظهيرة تطبع ظلالا على وجهه . مسشطت " ليزا " شعره بأصابعها ونظرت من النافذة ، صور مذهلة ،

المنطقة في قمة بهائها في فصل الصيف ، أزهار جبال الألب متفتحة النجوم ذات اللون الأصفر الفاتح رسمت على وجهها ابتسامة رضا .

لحظة ، ونسبت كل شيئ وهي تستنشق ما حولها .

عربة القطار مملوعة بعبق الورود التي جاءت بها مع متاع شهر العسل عروس ألمانية سويسرية وزوجها الفرنسي .

مائة وردة بيضاء . لم يكن في عربة القطار سواهم " فيلكس " الذي لم يكن معتادا على مثل تلك المناظر ، كان في غاية الدهشة لحجم وجمال الباقة ، العروس الصغيرة التي كانت متأثرة بالسعادة البادية على وجه الولد ، أخذت وردة من الباقة وشبكتها على صدر " البلوڤر " الذي كان يرتديه ، ابتسمت " ليزا " لرؤية ذلك ، كانت الوردة مدلاة على صدره كأنها تحاكى حالة صاحبها الجديد ! منذ ليلة الأمس ، عندما أبلغها " لودڤيك " بقراره ، " ليزا " خرساء من شدة الخوف .

قال بابتسامة غريبة .. حزينة .. " لقد قررت التقاعد .!

كفى! سأكتب لأبلغ موسكو الأسبوع القادم. "

ضمته إليها ، ولكنه كان يرى في عينيها أنها كانت متجمدة من الخوف .

كلاهما يدرك أن فرص النجاة ضبيقة جداً . إن أى خادم أو موظف نكرة ما كان يمكن له أن يترك العمل دون تحقيق بالغ القسوة ! ماذا سيفعلون مع " لودڤيك " ؟

الرجل الذي أنسشاء شسبكات في أكثر من اثنا عسشرة دولة أوربية ،

" فيم تفكرين يا أمى ؟ "

قال " قيلكس " وهو ينظر في عيني أمه بعد أن أيقظته مناظر ورائحة الجبال ، ها هما مرة أخرى وحدهما ، العروسان نزلا في المحطة

السابقة ، القطار يشق طريقه ببطء وصعوبة نحو " فينهوت " ضمته " ليزا " ولم تجب . كانت قد قرررت هي و " لودڤيك " ، منذ أن كان " فيلكس " في الثالثة ويسأل غريبة أن الصمت أفضل من الكذب .... ما عدا مناسبات خاصة طبعاً ! كان ذلك هو الأسلوب الوحيد ، وإلا فإن طبيعة عمل " لودڤيك " كانت تعنى صناعة عالم زائف تماماً ، مملكة من الأكاذيب ، ولم يكن ذلك مقبولا بالنسبة لكليهما .

و" شيلكس" من جانبه ، نشأ ليقبل أن هناك أسئلة كثيرة في هذا العالم .. لن يحصل على إجابات عنها !! كان يرى ذلك مراوغة ، قبلها كحقيقة من حقائق الحياة ، مثلما يتعلم الأطفال دائما ألا يتحدوا قرارات من هم أكبر منهم .

وصل القطار إلى المحطة ، هبطت "ليرا" و "فيلكس "على الرصيف واستنشقا هواء الجبل! ساعدهما أحد الحمالين ، وفي ظرف نصف الساعة كان قد وصلا إلى الشاليه الذي اختاره لهما "لودقيك "كمعتزل عن العالم!

كلاهما يفكر فيه! " متى يأتى ؟!" كان " لودقيك " بمفرده في " پاريس " . يقضى وقتاً قليلا في غرفته بالفندق ويتجنب كل معارفه وعلاقاته القديمة ، وذات ليلة ، وهو عائد إلى الفندق بعد منتصف الليل ، رأى شخصا غريبا يراقب غرفة نومه من الشارع . انتظر حتى انصرف الرجل ، وغادر الفندق نهائياً ، في الثالثة صباحاً!

كنا بعد منتصف النهار ، عندما استيقظ في اليوم التالي في شقة أمنة في الدور الأخير من عمارة قديمة في شارع "كوندي " ، لم يكن هناك أحد في الدنيا ، ولا حتى "ليزا " ، يعرف بوجدود هذه الشقة .

بعد الثانية ظهرا ، خرج " الهدفيك " وسار حتى أقرب مقهى وطلب قهدة و " كرواسان " واستخدم التليفون للاتصال ب " ليفيتسكى " كما هو متفق ، وفي ظرف نصف الساعة كان " ليفيتسكى " في المقهى ،

أخرج نسخة من " الإزفسستيا " بتاريخ ثلاثة أيسام سسابقة من حقيبة يده وأعطاها لـ " لودفيك "

لم يكونا قد تبادلا كلمة واحدة بعد .

" هل أنت متأكد أنك لم تكن متبوعاً يا " شميلكا " ؟ "

"نعم!"

بعد أن قرأ " الهدفيك" الجريدة امتلاً وجهه بالغضب " قتلة البلشفيك " القدامي عتلقون الأنسواط " .. لايمكن أن ننتظر يا " شحميكا " حتى يقتل ذلك السفاح الجميع ! .. لماذا بحق

الجحيم تركت " بوخارين " يعود ؟

كان لابد أن يبقى ويوحد القوات مع " تروتسكى " .

؛ كان خائفاً ، " تروتسكى " أيضاً سوف يقتل . " سپيجل جلاس " يتبجح بذلك فعلاً ،

" لابد أن نحذر تروتسكى ، هل لديك أية وسعيلة للاتصال ؟ ابنه موجود هنا . "

وهل يثق بنا ؟ "

" لا أستطيع أن أصبر أكثر من هذا . كتبت مسدوة أولى من رسالتى للجنة المركزية لإعادة ندوط الشرف ، غدا سارسله إلى موسكو " وإلى بعض الأصدقاء في " امستردام " و"لندن " مع تعليمات بأن ينشر علنا ، وبعد أن يحدث ذلك سوف يكون بإمكاننا أن نرى " تروتسكى " ونحذره بما نعرف ،لاذا تنظر إلى هكذا ؟ "

" لاتريد أن تعيش أكثر من هذا ... أليس كذلك ؟ "

" بلى ! أنا لدى ابن . أريد أن أراه وقد كبر ! .

" ولكن رسالتك دعوة للقتل ... سيقتلونك يا " لودڤيك " وأنت تعرف ذلك أفضل منى ،

" هناك مخاطرة ... لكن ...

" لكن ماذا ؟ الوحيدون الذين بإمكانهم حمايتنا هم أجههزة الاستخبارات الرسمية في بريطانيا والولايات المتحدة . "

ضحك "لودقيك": ليس في بريطانيا. لنا رجال كثيرون هناك أنا الذي زرعتهم ... والآن أصبحت أخافهم . على أية حال ، يسجب ألا نبيع أنفسنا للبرجوازية ، الموت أفضل! "

"ربما وقعت أنا أيضاً على رسالتك . تركنا العمل في وقت واحد قد يحدث أثراً أكبر!"

" هل تعطيني رقم تليفون ؟ "

أعلطاه "لسود أيك " قصاصة ، حفظ "ليفيتكسى "الرقم ومزق الورقة ،

تصافح الرجلان بحميمة.

" من الذي كان يسظن طسوال تلسك السسنوات الماضسية فسى " بدقو شوليسك " أن الأمر سوف ينتهي بنا على هذا النحو؟ "

عانق " لودڤيك " صديقه وهما يفترقان . كان " ليڤيتكسى " خائفاً .

ويشعر بخواء داخلى ،، فهو يعرف أنه لن يرى " لودقيك " مرة أخرى صعد " لودقيك " السلالم " عائداً إلى ملجئه وبدأ يعيد كتابة رسالته ، وبعد أن انتهى من ذلك شعر بسلام نفسى ، وأنه أصبح حرا ، فتح النافذة ليسمح بدخول الهواء المنعش ونظر إلى الناس فى الشارع ، ابتسم للسماء الزرقاء الصافية الحياة تنساب هادئة فى باريس فى ذلك اليوم ، ليته كان يشعر بمثل تلك السعادة فى شقت فى أينجراد " وهو ينظر إلى " نيفسكى بروسيكت " ،

على ناصية الشارع رأى جماعة من الشبباب فى الزى العسكرى ، لكنه لم يلمح أى فرد من أفراد الد .. " إن . كنى ، فى ، دى " جلس أمام الآلة الكاتبة وبدأ :

١٦ يوليو ١٩٣٧

إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوقيتي .

هذه الرسالة التى أكتبها الآن ، كان يجب أن أكتبها منذ زمن بعيد ، فى ذلك اليوم عندما ذبح الستة عشر - وكل منهم مناضل بلشقيكى - فى أقبية " لوبيانكا " بأوامر من " أبو الشعب " .

بقیت صامتا آنذاك ولم أرفع صوتی إزاء جرائم القتل التی تلت ذلك . ولذا فإننی أتحمل مسئولیة ثقیلة ، ذنبی عظیم ، ولكننی سأحاول أن أكفر عنه من فوری وأریح ضمیری " .

حتى هذه اللحظة كنت أسير إلى جواركم . والآن لن أخطو خطوة أخرى ، لقد تفرقت بنا السبل ، من يسكت الآن لابد أن يكون متورطا مع "ستالين " ، خائنا للطبقة العاملة ، خائنا للاشتراكية . لقد ناضلت من أجل الاشتراكية منذ كنت في العشرين من العمر . والآن ، وأنا على مشارف الأربعين لا أريد أن أعيش على حسساب الد " إن ، كي ، في ، دي " ، تعلمت أن أعمل بطرق غير قانونية لمدة سستة عسشر عاماً .. وما يسزال بقيية من طاقة لأبسدا مسن جديد ، لإنقاذ الاشتراكية .

الضبجيج الذي تهنئون به أنفسكم لن ينجح في إغراق أنات ومسرخات المضحايا الذين يعنزبون في أقبية "لوبيانكا "و" سقابودنيا " ومينسك و " كبيف " و " لينجراد " و " تيفليس " .

لن تنجحوا ، وصوت الحقيقة لن يخمد إلى الأبد على أيدى الفساد وأيدى أمثالكم المجردين من كل المبادئ ، ومزيج الأكاذيب والدماء الذى تسممون به الحركة العمالية في أرجاء العالم ...

وحذر ستالين ألا يصدق الجماهير التي تشيد به وتهتف له ، وأن

هناك حقداً رهيباً تحت ذلك التملق . شرح تطوره السياسي ، وكيف أنه لايمكنه مواصلة خدمة "موسكو" . ووقع باسم " لودڤيك " .

ثم بعد ذلك خطرت لسه فسكرة ، فسأضاف فقسرة جسديدة في سنة ١٩٢٨ منحت " نوط العلم الأحمر " من أجل خدمات قدمتها لثورة البروليتاريا ، مرفق لكم النوط .

إن من المهين لكرامستى أن أرتدى نوطا يرتديه جلادو أفسضل عناصر الطبقة العاملة الروسسية ، في الأسبوعين المساضيين نشرت " إزفستيا " أسماء الذين حصلوا على النوط مؤخرا .. لم يتم الإفصاح عن إنجازاتهم : إنهم الرجال الذين نفذوا أحكام الإعدام في البلسفيك القدامي ،

منذ أن أنشاء شبكته ، كان " لود فيك " قد ابتكر أسلوباً لتوصيل الرسائل العاجلة إلى موسكو خلال أربع وعشرين ساعة .

وضيع رسالته إلى مستخدميه السابقين في مغلف بني وكتب عليه :

لعناية الشعبة الرابعة ، على وجه السرعة ، ثم سارحتى السفارة السوڤيتية ، وضعه في صندوق البريد الخاص ، وانصرف دون كلمة مع أحد باستثناء البواب الذي ابتسم له وغمز بعينه ،

بعد عدة جولات إلى شارع "كوندى " مقتنعا بأنه قد فأجاهم . كان أخر مكان يتوقعوا وجوده فيه هوالسفارة ،

" لودفيك " يعتقد أنه كان في أمان الآن ، ولو لبعض الأيام حتى تصل الرسالة إلى " موسكو " .

لقد استخف بالعدو ، بعد ساعة من تسليم الرسالــة ، استـــــدم

" سپيچل جلاس " سلطته ليفتحها ويقرأها ويعقد اجتماعا عاجلا لكبار معاونيه .

" لودهميك ؛ خائنا وانضم إلي النازيين ، أريدكم أن تجدوه هو وعائلته ، وأن يقتلوا ، انتهى ، أي أسئلة ؟ حسن لاتعوبوا قبل أن تكونوا قد نفذتم هذا التكليف ، أرسلوا " ليقيتكسى " ! "

دخل ليڤيتكسي المكتب ، شاحب الرجه ،

" أنا فعلا لا أعرف .. لم نتصل ببعضنا منذ عدة أسابيع ، وكما تعلم فقد عدت من إنجلترا بالأمس فقط .. "

" لا أصدقك يا " ليڤيتكسى " ، أمثالكم من الكوزموبوليتان كلهم سواء ، نحن ننظف الاسطبلات ببطء ، أنا أحذرك ، إن لم تساعد على أن نجده سنعيدك إلى " موسكو " للتحقيق معك في "لوبيائكا" ،

ابتسم "ليفيتكسى " ابتسامة واهنة . " أشكرك على ثقتك يا رفيق ، الآن أصبح لدى عمل أؤبيه ضد الثورة المضادة الحقيقية" .

"أخرج يا "ليڤيتكسى"، ولا يكن عندك شك. اودڤيك انتهى!"

ذهب "ليفيتسكى" إلى المقهى ، وطلب كأسين كبيرين من البراندى ، وبعد أن أتى عليهما توقفت يداه عن الارتعاش ، ذهب إلى البار واتصل تليفونيا ب "لودفيك" . رنتان قصيرتان ، ثم ثلاث رنات قصيار . كانت الرسالة بسيطة ، انج بحياتك ، لقد اكتشفوك ، بعد أن

<sup>&</sup>quot; أين صديقك المدفيك ؟ "

<sup>&</sup>quot; ليس لدى فكرة ا "

<sup>&</sup>quot; هل مازال في پاريس ؟ "

أدى مهمته عاد "ليفيتسكى "إلى شقته وتأكد له أن أحد على الد "إن . كى ، فى ، دى "كان يحاول جاهداً أن يبدو عادياً على الرصيف المقابل ،

انزعج " اودفيك " ارسالة " ليفيتسكى " كيف بهذه السرعة ؟ ثم ، غاضباً من نفسه راح يخسرب بقبضت على الطاولة ، لابد أن يكون " سبيچل جلاس " قد فتح الرسالة ، لعن " اودفيك " نفسه لأنه ام يختر قناة أخرى للاتصال بموسكو ، حزم الآلة الكاتبة وثيابة في حقيبة ، وغرج من الشقة ،

كان يعرف أن محطات السكة الحديد في " پاريس " ان تكون آمنة لعدة أيام قادمة ،. لابديل عن السيارة .... سيارته " الستروين " مركونة أمام منزل صديقته ، العجوز التي أعطته قصاصة التحذير منذ أيام قليلة . هي أقدم وأضمن صندوق بريد له في " باريس " ، شعر بأنه لابد أن يذهب إلى شقتها ليودعها ، ولكن سنوات الانضباط الحديدي غلبت مشاعرة ، لامكان للعواطف في هذا العمل البائس ، تأكد أن السيارة لم تكن مراقبة ، بأن سار عدة مرات جيئة وذهابا في الشوارع الجانبية . كان اليوم حارا وهو يستقبل نسيم المساء ، ويتمنى ألا يضطر لارتداء بدلة كاملة أو ربطة عنق ، وبعد أن تأكد له أنه لايمكن أن يكون مراقبا .. بخل السيارة .

في ظرف نصف الساعة ، كان قد ترك " باريس " وراءه متجها صدوب " ديجون " ، كانت الطرق سوداء بالقار ، وكان لابد أن يقود سيارته ببطء ، لمدة ثلاث ساعات كانت هي السيارة الوحديدة على الطريق ، وصل إلى " ديجون " في الصباح تقريباً ، لم يكن من الصعب أن يعرف مكان المحطة ، ركن سيارته ووجد مقهى عمالياً طلب كونياك

مع القهوة . كان حظه أفضل في المحطة ، فقد كان هناك قطار صباحي متجه إلى " ليون " ، ومنها يمكن أن يستقل قطار آخر إلى " لوزان " .

عندما وصل إلى "فينهوت "كنا بعد الظهر . كان هو و "ليزا " : قد مرا بها قبل ذلك بسنوات طويلة واستغربا ألا يكون بتلك القرية الجبلية الرائعة مطعم أو فندق . كانت "ليزا "قد وجدت غرفة في بيت العمدة ، وكان بعض الأطفال قد دلوا "لودڤيك" على الطريق ... والذين كانوا قد أصبحوا أصدقاء لـ "ڤيلكس" .

كان " فيلكس " هو الذي رآه أولا وجاء يجري من على تل صائحاً بأعلى صوته :

" بابا ! لقد إبيض شعرك! "

رفع " لودقيك " الواد من على الأرض وقبله ، ذهبا معاً إلى بيت العمدة رأتهما " ليزا " من النافذة فاندفعت لاستقبالهما ..

لاحظت هي أيضاً كيف تغير شعره ولكنها لم تقل شيئاً ثلاثتهم الآن في غرفة واحدة ، مما حدد الكلام بين الكبار ، على أية حال ، كان " لود فيك " مرهقاً ، فذهب إلى السرير من فوره بعد عشاء بسيط مكون من الخبز والجبن والحليب الساخن ليتمكن من ازدراد الطعام في هذه الليلة نام قبل " فيلكس " بوقت طويل .

عندما استيقظ "لودقيك" كان الاثنان مازالا نائمين في السريرين الصغيرين ، ذهب إلى النافذة ووقف هناك يتطلع إلى هدوء المنظر الجبلى أمامه ، كان يعرف أنه يقف على حافة هاوية ، ولكن مقارنة بعالم المرايا والأقنعة والعذابات التي تحرر منها منذ وقت قريب ،، فإن الهاوية أخف وطأة ،

كانت حياته كلها مباراة في الشطرنج .. مع الموت ، لم يكن جيله يخاف فكرة الموت ، ولكن ما يجعلها مقبولة هو الاعتماد بأن المرء سيموت من أجل قضية ، في مسيرة صراع هائل على السلطة .

يدرك الآن أن الثورة التي لعب فيها دوراً صغيراً قد تحللت ، وأن الناس الذين كانوا يعملون ذات يوم تحت إمرته ، يتم تجنيدهم اليوم لقتله . سيحاكمونه ويضيقون عليه الخناق ، وإن نجحوا .. فسيقتلونه رمياً بالرصاص ،

إلى متى يظل هائماً قلقاً ينظر خلفه كل لحظة ليرى إن كان الجلاء قد وصل أم لا ؟ !

تذكر حلم الليلة الماضية ، ذكريات طفولته ، " ظروف المعيشة هنا بدائية " ،، همست " ليزا " وكلاهما قهقه !

"شد .. شد . شد " قال وهو يشير إلى ابنهما النائم .

" وجوده في حياتنا يجعلها تستحق ، إنه عوضنا عن سنوات الألم والمعاناة " ، قالت " ليزا " ،

ليتنى لم أتسبب فى كل هذه الكوارث لأكثر شخصين أحبهما فى العالم ، ربما كان يجب أن ترحلا من هنا !"

"13"

انقضى الأسبوع الأول سريعاً ، بدأ " لودقيك " يسترخى ، أصبحا يخرجان للتمشية طويلاً ، " لودقيك " يحكى للواد حكايات

عن الماضى ، عن أيام ما قبل الشورة . وعندما يكون هو و "لين " وحدهما يناقشان المستقبل . " لودفيك " يتحرق شوقاً للاتصال بقلة من أصدقائه الثقات في أمستردام .. وخاصة الشيوعي الألماني المنشق ؛ سنيفليت " . عن طريقة كان " لودفيك " يريد أن يقدم خدماته ، ومعرفته الواسعة عن العمل الداخلي للنظام إلى " تروتسكي " ! ،

« اعتقد أنك لابد أن تنشر رسالتك الآن يا " لودڤيك " ذلك سيجعل قتلك أكثر صعوبة بالنسبة لهم ، "

"صحيح! ولكنه قد ينبه كافة أجهزة الاستخبارات في أوروبا وتصبح الأمور أكثر صعوبة ، أريد شخصا ما ينفذ لي بعض المهام البسيطة ، شخص أثق به .... جيرترود ؟ "

" لقد أعترفت بكل شئ ، أولئك الناس قد يشبعو احتياجاتها الجسدانية ، ولكنها لاتحترم عقولهم ، أنت تعرف أنها كانت تريد الانتحار من سنوات قليلة ، أنا قلق .. لو أعتقدت أننى قد أختفيت بلا أثر فقد تحاول مرة أخرى أن تقتل نفسها . "

قالت " ليزا " عابسة : لا أظن ذلك ! "

<sup>&</sup>quot; ولماذا هي ؟ أما زلت تثق بها بعد العلاقة الإنجليزية ؟ "

<sup>&</sup>quot; لم تحبيها أبداً: "

<sup>&</sup>quot; ! ' "

وضيحك " لودڤيك ".

كان ذلك في نوفمبر ١٩٩٢ عندما استجمعت ما يكفى من الشجاعة لأتحدث مع أمك ، كانت جالسة في مطبخ شقتنا تشرب الشاي ، وكنت أعرف أنني لابد أن أخبرها قبل أن تقرأ ذلك في الصحف ، كلانا كان نشطا في التحرك الذي أسقط النظام أخيرا ، وفي سنة ، كلانا كان نشطا في التحرك الذي أسقط النظام أخيرا ، وفي سنة ١٩٨٩ كنا جزءا من التيار البشري المندفع أمام المباني التي كان البيروقراط يحكمون سيطرتهم عليها ذات يوم .. ثم عبر الحائط إلى برلين الأخرى ، لكي يروا فقط ثمار انتظارهم الذي سرقه الديمقراطيون المسيحيون ، بعد عام بالضبط فقدت عملى .

وصنوت ملجم بالخوف ... " هيلجا! "

عرفت من صوتى أن الأمر جد خطير " هل قتلت أحدا يا " قلادى" ؟ " أسوأ من ذلك ! " .

بصوت أكثر هدوءا ،، " الأفضل أن تخبرني أنت " .

جلست أمامها واعترفت ، قلت لها إننى قد التقيت " ونتر " عدة مرات دون علمها ، عبست ، عندما قلت لها إنه هو الذي كتب فعلا الرسائل الثلاث الأخيرة التي أرسلتها اللجنة إلى المكتب السياسي .

حدثت فى ... غير مصدقة ، قلت لها إننى لم أسم أحدا ، أبدا ، ما أغرانى هو المعلومات المتوفرة لدى " ونتر " والمستمرة من مصادر موثوقة فى " موسكو " ومعرفته التفصيلية بمكتبنا السياسى ، كان "ونتر " من مؤيدى " جوربا تشوف " ، شيوعى إصلاحى ، وهنا أوقفتنى عن الكلام .

" فلادى ! هل تقول ذلك لكى تختبر علاقتنا ؟ هل هى لعبة حمقاء فكرت فيها ؟ " .

" لا .. لقد قلت لك الحقيقة! " .

الطمتنى على وجهى ، جذبتنى من شعرى وألقت بكوب على رأسى ،

" لقد خنتنا أيها الوغد ، لا تستحق سوى الموت!

لابد أن تموت! أنا أكرهك .. لقد خدعت فيك ، كيف خطر لى ذات يوم أنك يمكن أن تكون أمينا ؟ " .

"اسمعى يا "هيلجا" ،، أرجوك ،، استمعى لى ،، لقد هددنى ، قال إننى إذا رفضت أن أقابله فسوف يكشفون مساعدة " جيرترود" لهم ، ، وأنها كانت تعمل لحسابهم ، سيمنحونها ميدالية ذهبية بعد وفاتها".

" أتمنى أن يمنحوك مثلها بعد أن تشنق نفسك! "

" هيلجا! لم أقل لهم شيئا! كانوا يعرفون كل شي ".

" ماذا تقول ؟ لولم تقدم لهم المعلومات ... فلماذا كانوا يحتاجونك إذن ؟ " .

" قلت لهم عن " ونتر " ، إنه شيوعى قديم ، يريد أن ينقذ شيئا من الحطام الغارق ، كلنا كنا نعمل الشئ نفسه ، لكن بطرق مختلفة ، كان فى حاجة إلى تنظيم ليضغط على قيادة الحزب وخضعنا ! تلث رجالنا كانوا مزروعين بواسطة جهاز الاستخبارات " .

" ومنظرنا القيادى كان يتلقى الاستشارات التكتيكية من رئيس جهاز الاستخبارات فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية .. ألا تشعر بالخجل يا " قلادى ؟ " ،

" كنت أشعر أن " وبتر " معنا ، معرفته الواسعة والدقيقة بالسياسة العالمية وبالتطورات داخل الاتحاد السوڤيتى القديم كانت مفيدة لنا جدا ، كنت أشعر أننى أستخدمه بقدر ما كان يستخدمنى ، من أين تعتقدين أننى قد حصلت على تسجيلات لأحاديث " جوربا تشوڤ " ومع " هونيكر " ؟ هل نسيت أثرها ؟ لقد منحتنا الشجاعة لكى نخرج إلى الشارع ، عرفنا أن " موسكو " لن ترسل الدبابات كما حدث في عام ١٩٥٣

" لو كان كل شيئ بريئا كما تصوره هكذا ، فلماذا لم تخبرني بأنك كنت تقابل " ونتر " ؟ .

" كنت ساخبرك لو أننى لم أكن أعرفك جيدا ، كنت ستعترضين وتنفذين إعدامي بشكل طبيعي ، أنا أحتاجك يا " هيلجا " .

"تكذب مرة أخرى يا قلادى "! لماذا لاتعترف أنك كنت تشعر بالخجل لأنك تعرف أن ما تفعله خطأ ؟ بالتأكيد .. خطأ ! أخلاقيا خطأ ! وربما أكثر ! إنه خيانة لرفاقك الذين كانوا يخاطرون معك ومن أجلك ، هل نسيت كيف كان الرفاق الشبان ينظرون إليك وأنت تتكلم ؟ كان الأمل مكتوب على وجوهم ، والآن تقول لى إن الكلمات التى كنت تقولها لم تكن كلماتك .. وإن الرفيق " ونتر " هو الذي كان يعد لك السيناريو .

انظر إلى نفسك في المرآة! ".

لم أستطع أن أرد عليها ! جلست .. بلا حركة ... مكبلا بالندم ، أما هي فكانت تنظر إلى رثاء واحتقاراً !

" لماذا تخبرني بذلك كله الآن ؟ "

وبقيت صامتا.

" هل أنت خائف أن يصرعك " ونتر " أو شخص آخر ؟ أن تقرأ عن ذلك كله في الصحف ؟ "

هززت رأسي ،

" هل هذا احتمال وارد ؟ "

ٔ نعم ٔ

" وكيف عرفت ؟ "

" قال لى " ونتر " أن أحد الصحفيين كان يسال عنى "

" ما زلت تقابل " ونتر " ؟

" إنه نشط جدا فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى يا " هيلجا " كنا كلنا نفكر فى الانضام فى وقت ما .. أليس كذلك ؟ أرجوك .. صدقينى .. كان " ونتر " من أفضلهم ! " .

لم تستطيع " هيلجا " أن تتحمل أكثر من ذلك ، خرجت من الشقة غاضبة ، واندفعت خلفها مثل كلب ذليل ، وأخيراً توقفت واستدارت لتواجهنى ،

" لا أستطيع أن أعيش معك بعد الآن! أنا في حاجة لأكون مع

آخرين ، منظرك يصيبنى بالغثيان ! فعلا .. كيف يمكن أن أواجههم بعد ذلك ؟ توقف عن ملاحقتى أرجوك ! "

" إلى أين ستذهبين ؟ "

إلى أصدقائي ، قد أبقى في المستشفى هذه الليلة أما بالنسبة الغد .. "

عدت إلى الشعة وأنا لا أدرى إلى أين تمضى بى الحياة ، لا أعرف وجهتى ، هل أبدأ من جديد ،، أجود نفسى ،، أستعيد حب " هيلجا " ،، ثم ثقتها فيما بعد ؟ كنت أتصل تليفونيا بغرفتها فى المستشقى كل نصف ساعة تقريبا ! لا أحد يرد ، وفى الثالثة صباحا غلبنى النوم ،

فى الصباح التالى اتصلت أنت بى ، وأخبرتنى أن " هيلجا " قالت لك إنها سوف تترك الشقة وترحل إلى " نيويورك " وتعيش بمفردها ولكن دون إبداء الأسباب .

وافترضت أنت أننى لم أكن مخلصا ، ولم أصحح لك ذلك الافتراض يابنى ، كنت أعتقد أنك لن تفهم شيئا آخر غير ذلك ، لم يكن في دمك نقطة سياسة واحدة ، أرجوك .. أغفر لرجل عجوز كبرياءه الاحمق ، كان لابد أن أقول لك كل شئ في الوقت المناسب ،

إن ما أذهلنسى هو السرعة التى غادرت بها "هيلجا" إلى "
نيويورك "، شعرت بالألم، كنت أفترض أنها لابد أن تكون قد خططت
اذلك منذ زمن ، وقبل أن أعترف لها بسرى .. بذنبى ! فكرت أنها ربما
كان لها عشيق ، وأنهما قد هربا معا ،

وبعد أسبوع اكتشفت ،، مصادفة ،، أن زميلة لها في المستشفى كان قد عرض عليها العمل في نيويورك ولكنها لم تستطع السفر لمرض أمها الشديد ، وقد رشحت " هيلجا " التي طارت إلى هناك ، وحصلت على الوظيفة في اليوم نفسه .

وهكذا يكون اللغز قد أصبح محلولا أمامك يا "كارل" ما كتبته هـ السبب الوحيد والحقيقي لافتراقنا ، هـل تـرى أنها كانت على حق ؟ أنا أعتقد ذلك ، وأفكر دائما في كيفية أن أسترجع نفسي في عينيها ، أنا في حاجة إليها يا ابني ! .

كان "ساو" قد تركنى بمفردى فى شقته بشارع موريللو ، ذهب إلى " هانوى " ليحضر عشيقته وابنهما إلى " باريس " وكنت أكره دائما أن أكون بمفردى ، أود أن تكون " هيلجا " بجانبى ،

" ساو " أحضر لى كل ما طلبته من روسيا .. والأشياء موجودة فى مكتبه المجاور لغرفتى ، أجلت فحص الأوراق يا " كارل " كنت أشعر بالقلق وكأننى على حافة هاوية ، أحاسيسى تحذرنى من شئ غير عادى ينتظرنى !

صنعت قدحا كبيرا من القهوة ، وعدت إلى مكتب " ساو " .

حقيبة "ساو "ملقاة على الأرض مكدسة بكتب وملابس . الملفان اللذان أحضرهما من "موسكو "يحملان عنوانين : "جيرترود مايور" و" لودڤيك " : رائحة سجائر روسية قديمة ورزم صغيرة من الوثائق عليها آثار دبابيس صدئة وجوازات سفر "لودڤيك ".

بدأت بملف " لودڤيك " ، سمين ، مقارنة بالآخر ، وفوجئت بوجود مجموعة من الصور ، لم أتعرف على معظم الناس فيها ، كانت هناك بعض الذكريات القديمة " لودڤيك " مع امرأة ، لها وجه قاس بملامح حادة ، ثم بدأ يظهر في الصور طفل ، تنهدت ، لم تكذب على أحاسيسى .

المرأة التي في الصور كانت هي زوجة " لودڤيك" أو رفيقته ،

والطفل نو العينين الذكيتين .. ابنهما ، لاشك فى ذلك ، وهكذا فإن "جيرترود" إما أنها كانت تعيش وهما أو أنها كذبت على ، الاحتمال الثالث ، وهو احتمال أن تكون قد عاشت علاقة حب قصيرة مع "لودڤيك" وكنت أنا نتيجتها .. لم يكن واردا ، والآن كنت قد أصبحت متأكدا أن "لودڤيك" ليس أبى ، لم تكن هناك أى صورة لـ "جيرترود" مع "لودڤيك"

وجدت أصل الرسالة الشهيرة التي أرسلها " لودڤيك " إلى اللجنة المركزية ، والتي كانت أمى تحفظها عن ظهر قلب وتتلوها على كثيرا ، كان هناك أيضا تلك المناسبة التي لا تنسى عندما أعادت قصة رسالة " لودڤيك " لأعضاء لجنة " من أجل ألمانيا ديمقراطية " في أحد اجتماعاتهم ، وكان ذلك ، دون شك ، بعد الحصول على إذن من " ونتر " ، ويغرض تعزيز أوراق اعتمادها كمنشقة .

استعرضت الوثائق بسرعة وكان معظمها تافها لا أهمية له ، إلى أن وجدت مغلفا مكتوبا عليه :

سرى للغاية

العناية الرفيق: " ج. . ف ، ستالين "

إعدام الخائن العتيد: "لودڤيك"

كانت يداى ترتعشان وأنا أخرج التقرير المطبوع على الآلة الكاتبة من المغلف ، كانت الورقة قد حال لونها وعلى وشك التحلل ، فردت الأوراق كلها على الطاولة ، وحملت كل ورقة على حدة إلى ماكينة التصوير ، وبعد الانتهاء من المهمة جلست في مقعد " ساو " الجلدى ويدأت القراءة .

من : هـ ، سپيجل جلاس ٢ سبتمبر ١٩٣٧

منذ أول مرة التقيت فيها ب " لودقيك " ، لم يخامرنى شك أننا كنا نتعامل مع خائن ومجرم على أعلى مستوى من الذكاء ، بمجرد أن سلم ما يسمى ب : " رسالة إلى اللجنة المركزية " كان عملاؤنا وراءه ، علمنا أنه كان على علاقة بأجهزة استخبارات غربية ، ربما تكون " برلين " أو " لندن " قد جندته ، ولكن سرعان ما تكشف لنا أنه كان يلعب عليهما معا .. ربما ليعرف أيهما سيدفع له أكثر !

وبعد أن درسنا تاريخ هذا الرجل وشخصيته بعناية ، اتضح أن ميله العاطفى وضعفه اللذين يجعلانه دائما لايستطيع أن يفصل بين الصداقة والواجب الوظيفى ، سوف يمكناننا من اقتفاء أثره ، وقد أثبت هذا التقدير جدواه بأسرع مما كنا نتوقع ،

علمنا أن " لودقيك " كان لديه عدة نساء تعملن لحسابه في أوروبا ، أقمت اتصالات باثنتين منهما في بريطانيا وهناك أخريات في ألمانيا والنمسا .

إحداهن " ج ، م " شيوعية ألمانية قابلتها في بريطانيا وكانت قريبة منه على نحو خاص ، إن لم تكن علاقتها صعميمة به ، جعلت عميلا ألمانيا أخر " ك ، و " يسعى لصداقه " ج ، م " في شهر يونيو من ذلك العام .

بعد ذلك بفترة قصيرة اعترف لها بأنه شيوعي ألماني زميل ، يعمل لحسابنا وقال لها إنه يحبها ، والحقيقة أنها وقعت في سحر "ك ، و "

وأصبحا حميمين ، تقرير "ك . و "عن تفاصيل ذلك الإغواء مرفق بهذا التقرير ، ومنه ترى أن الحب الجسداني الذي كانت "ج ، م "محرومة منه منذ زمن بعيد ، قد لعب دورا كبيرا في نجاحنا .

كان إخلاصها لـ "لودڤيك" مبنيا على عبادة البطل وحبها له ، رفضه تبادل العلاقة الجنسية معها ، جعلها ، كما يوضح تقرير "ك ، م" ، تشعر بالامتعاض ، أنا أضيف هذه التفاصيل فقط لأن الرفيق " ييزوڤ " أخبرني أن الرفيق " ستالين " يريد تقريرا شاملا لايغفل شيئا مهما كان صغيرا أو تافها ..

وبعد أن تمكن "ك ، و " من كسب ثقتها ، أبلغ " ج ، م " أن " لودڤيك " قد خان حركتنا ، ولابد أن يلقى القبض عليه ويعدم قبل أن تأخذه " برلين " ، رفضت هذا التوجه في النقاش ، ولكن "ك . و " أقنعها بأنه حتى لو لم يذهب بمحض إرادته إلى " برلين " فانهم سيكتشفونه ويجعلونه يتكلم ، وهكذا يمكن أن يكون مستقبل عمليتنا الألمانية في خطر ، وهنا اعترفت أن " لودڤيك " كان على اتصال بها وأنها كانت ستلتقيه هو وأسرته ، وبناء عليه ، نقلنا عمليتنا إلى مكان قريب من الحدود الفرنسية السويسرية ، أرسلنا علبة شوكولاته سامة لكل الأسرة ، كان يمكن أن يسهل ذلك المسائلة ، ولكن منظر ابن الودڤيك" .، الصغير " فيلكي " جعلها تفقد شجاعتها فخطفت العلبة منه .

كان تصرفها غريبا ، ولكنه لم يثر الشك لدى " لودڤيك " قالت إنها كانت فى عجلة ، وحددت له موعدا لتراه بعد أيام قليلة .

كان جميع أفراد فريقنا فى حالة استعداد ، قابلته فى مقهى بالقرب من المحطة فى "تيرتيت " ، كانا يتمشيان ، اقتربت منهما سيارتنا وتوقفت ، حملناهما ووضعناهما فى السيارة ، حينذاك أدرك أنها خانته وبدأ المقاومة ، أمسك بشعرها فبدأت تصرخ ، كان ذلك يوم ٤ سبتمبر ١٩٣٧ ، كان فريقنا على طريق "شمبرلاندز " بالقرب من " لوزان " ، توقفنا وألقيناه من السيارة وأطلقنا عليه الرصاص ، كان خائنا وشريرا حتى آخر لحظة ، كان يهتف " نظام ستالين قائم على الإرهاب ،، ولن يدوم عاشت الثورة العالمية .

وهكذا كان أمامنا أن نختار ، هل نذهب إلى " فينهوت " ونقتل أسرة الخائن ونخاطر بحياتنا ، حيث قد يتم القبض علينا .. ؟ جاعنى اتصال تليفونى وصدرت أوامر بأن أعيد الفريق إلى باريس ، الدقة العسكرية لعمليتنا ..

لم أستطع أن أواصل القراءة يا "كارل " تملكني خوف شديد .

المعلومات التى وصلتنى من "جيرترود " عن القبض على " لودڤيك" كان ينقصها تفاصيل كثيرة ، هل كانت هى المرأة التى أوصلتهم إلى " لودڤيك" .. معقول ؟ كنت أود أن أقفر من نافذة شقة " ساو " في الطابق الأخير .

ثم فتحت الملف المكتوب عليه "جيرترود" لاشئ مهما هنا ، إلا إذا كانوا قد أخنوه ، كان هناك تقرير إدارى ممل يثنى على تفاينها وولائها ، وتقرير قصير عن وصولها بسلام إلى " برلين " وإقامة جماعة اتصال جديدة تحت قيادة " ونتر " في ألمانيا ،

افترضت أن جرائمها التى ارتكبتها بعد الحرب لابد أن تكون قد . سجلت فى أرشيف ألمانيا الديمقراطية ، عدت إلى ملفات "لودڤيك" ووجدت رسالة من "ليزا "إلى "ڤريدى "فى موسكو ، كانت قد كتبت قبل رحيل "ليزا "و"وڤيلكى "إلى الولايات المتحدة مباشرة بمساعدة أصدقاء بلچيك .

الرسالة جعلتنى أبكى ، ولا أعرف كيف سيكون شعورك يا "كارل" بكيت على " لودفيك " ، و " ليزا " و" فيلكس " ،،، بكيت علينا ، أمى قائلة كيف ترى ذلك ؟ .

عزیزی عزیزی " فریدی " ،

لا أعرف إن كانت هذه الرسالة سوف تصلك ولكننى أرسلها إلى عنواننا القديم الآمن ، ستذهب إلى قيينا ، ثم ألى كييف ، ثم تصلك من كييف ،

لابد أن تصلل إليك يا " قريدى " ، لن تصلك أخبار من " لودقيك " بعد الآن ، قتلوه فى الأسبوع الماضى ، وجنوا جثته مخرمة بطلقات من مدفع ماكينة ، واصلوا إطلاق النارعليه ، حتى بعد أن فارق الحياة ، كما يفعل الصيادون الخائفون عندما لايصدقون أنهم قد قتلوا نمرا .

كان "لودڤيك" يستعد للسفر إلى "الرايمز"، حيث رتب لاجتماع مع الزعيم العمالى الألمانى "سنيڤليت"، ولكن قبل ذلك كان لديه موعد مع "جيرترود مايور" هل تتذكرها ؟ كانت هي التي قد وشت به لجهاز الـ "إن . كي . قي ، دى "،

كان " قيلكس " قلقا عندما عدت من " تيريتيت " بدون "لودقيك" يوم السبت ، وعلى مدى اليومين التاليين لم يكفعن السؤال عن والده قرأت عن ذلك فى الطبعة الأولى من جريدة " لوزان " صباح الأثنين بعد عدة ساعات ، أخبرت " فيلكس " .. وجلسنا على جانب الطريق وبكينا . كان " لودقيك " يعرف أنهم لن يتركوه على قيد الحياة طويلا ، كان يبتسم متجهما كل صباح يجد نفسه فيه على قيد الحياة وكأنه يقول : لقد عشت يوما آخر كل يوم يجى بأمل جديد وخوف جديد .. قال ذات مرة : " .. والآن أعرف كييف يمكن أن تكون الأمور بالنسبة لجميع الأخرين في موسكو " .. كان يود من كل قلبه ، ويدعم من الاشتراكيين ذوى العقول المستقلة أن يحكى للعالم عن جرائم " ستالين " ، وأن يحذر " تروتسكى " من أن وحدة خاصة كانت تعد العدة لاغتياله منذ وقت قريب .

فى آخر أسبوع لنا معا ، كان " لودڤيك " قد بدأ يتوهم أشياء، بدأ يراكم جميعا ، فى القطار كان يسرى أن المحصل يشبه " لارين " ، لم يشسعر أبدا ، هكذا ، بالوحدة فى يشبه " لارين " ، لم يشسعر أبدا ، هكذا ، بالوحدة فى حياته ، ولا بأنه مقطوع من رفاقه وأصدقائه ، فى أحد الأيام ، وكنت أكثر اكتئابا عنه فى أى يوم آخر ، بدأنا نتكلم عن الأيام الماضية فى " قيينا " ، وعنكم جميعا وعن " كريستينا " ، وتدفقت الذكريات ،

كانت المرة الوحيدة التي ضحك فيها ، عندما كنا

نتكلم عن "بدقوشوليسك" قال "عندما كنا صغارا ، كنا نتوق لمغادرة "بدقوشوليسك" ، كان لدى كل منا رغبة ملحة في رؤية العالم ، وفي أن ندير ظهورنا له "جاليشيا" ، والآن ، أنا هنا وسط منظر طبيعي رائع ، وعلى استعداد لأن أتنازل عن أي شي .. لأتنوق الحليب الساخن الذي كانت أمى تقدمه لنا في ليالي الشتاء الباردة ، كانت تغليه حتى يصبح في لون الشوفان " .

ومرة أخرى ، كان يذكرني بحدكيث "ليڤينيه " في قفص الاتهام في " ميونخ " :

نصن الشيوعيين موتى فى أجازة فعلا ، ولكن من الذى كان يمكن أن يصدق أننا سيتم اصطيادنا مثل الكلاب ، كما حدث له "ميشا" فى "كييف" بأيدى أناس يقولون إنهم شيوعيون وينفذون أوامر الحزب الشيوعي ؟ ..

فى الشهر الماضى ذهبنا إلى " قيقى " ، مدينة صغيرة فاتنة بجوار بحيرة " چنيف " الكبيرة ، ووجدنا أنفسنا معجبين بكنيسة "سان مارتان " ، ونحن ننظر إلى شواهد القبور وجدنا اسمين إنجليزيين : " لودلو " و " بروچتون " ، من أولئك الإنجليز الذين ينتمون إلى القرن السابع عشر ؟ دخلنا الكنيسة وسألنا القس .

ولدهشية "لودقيك "كان القس يعرف تاريخ الرجلين كاملا . كان الرجلان من الثوار ، " ادمونيد لودلو " هو أحد القضياة الذيين حاكمسوا " تشسارلز الأول " ، و " بروجتون " هو الذي قرأ حكم الإعدام .

وبمحض المصادفة ، وجدنا مقبرتى أثنين من أقرب رفاق "كرومويل" ، كان " ثرلكو " رئيس سكرتارية " كرومويل " قد نبههما وحذرهما أن حياتهما في خطر .

وفى " قيقى " استقباوهما استقبال الأبطال ، وكان القرويون يمنعون أى غريب من الاقتراب من القرية ، كان منزل الليفتنانت جنرال "ادموند لودلو" عليه حراسة مشددة ، وكان أى قارب يقترب من الشاطئ يتم تفتيشه جيدا ، وأى متسكع يتجول فى " قيقى يلقى القبض عليه ويفتش ، وكان السائحون الأبرياء يعاملون معاملة الشخصيات المريبة ، كان هناك جرس فى حجرة " لودلو " ، عند سماع صوته يحمل المواطنون أسلحتهم ويهرعون إلى بيت الرجل الإنجليزى ، الرجلان تزوجا هنا مرة أخرى ، وماتا موتا طبيعيا ..

والألواح الرخامية الموضوعة تكريسا لهما ، كان مكتوب عليها: "المدافعون عن صريبات وطنهم". وكانت ذريتهم ما تزال تعيش في سويسرا ، نظرت أنا و"لودقيك" إلى بعضنا الآخر في دهشة .

كلانا كان يفكر في الشيئ نفسه ، لو كان بالإمكان أن يحمينا أهل القرية نحن الثلاثة هذه الأيام! ؟

قال "لودقيك ": "كان قرنا أكثر تحضرا من القرن الذي نعيشه ، نحن لانجيد سوى إنتاج الأيتام !! ""

فيلكس "أيضا يعرف أن ولده قتل بأيدى " رجالنا " هكذا كنت تشير إليهم فى " موسكو " يا " قريدى " " قيلكس " يسأل أسئلة صعبة ويطلب إجابات عنها ، بالأمس سألنى عرضا : أمى ، من أين جاء " ستالين " إذن ؟ ألم يكن تابعا مخلصا لـ "لينين " ؟ "أعتقد أن ابن " لودڤيك "لن يصبح أبدا ثوريا محترفا ، فهو ملئ بالحقد والكراهية للناس الذين قتلوا أباه ،

ليتك كنت هنا يا "فريدى "، أنت وكل الآخرين ، أنا فى حاجة إليكم ، أفتقدكم ، وخائفة عليكم ، لا أحد من الذين عملوا مع "لودڤيك" فى أمان ، أهرب يا "فريدى "، أهرب ، ! انج بنفسك ، مادمت قادراً على ذلك !

" ليزا

وهكذا يابنى ، خسرت جدا ، وربحت جداً آخر ، أعتقد أن " ونتر " لابد أن يكون أبى وهذا فقط هو الذى يفسر لى عدم وجود اسمى في ملفات الـ " ستاسى " \* لابد أنه قد تأكد من ذلك ، لو عرفت ذلك من قبل ، لما أخبرت " هيلجا " ، ولكانت هنا الآن ، ولما شعرت بهذه الهشاشة أو عدم الاستقرار النفسى ، كنت غبيا .. وجبانا .. ولكن ، لست مجرما مثل أجدادك ، وكما كان يحدث في أوقات أخرى ، وإن كان على نحو أكثر غرابة ،، هناك قوة عمياء تدفعنى الآن لكى ألتقى به " ونتر " .

<sup>\*</sup> جهاز الاستخبارات في جمهورية ألمانيا الديمقراطية - " Stasi " .

يوليو ١٩٤٥ ، برلين غارقة فى ضوء الشمس ، حطام الحرب فى كل مكان ، قطعان النساء تعمل فى جمع وإزالة الأنقاض ، جثث تحت البقايا والاطلال ، والمطر لم يتوقف على مدى اليومين الأخيرين ، أما ظهور الشمس فأيقظ الرائحة النتنة للجثث المتحللة!

مجموعة من الضباط الأمريكيين الذين وصلوا حديثا يسيرون في " الكودام " عندما سمع أحدهم اسمه يتردد ،

" قيلكس ..! قيلكس .!" كان الصوت عاليا وملفوظا بالروسية " معقول ؟ أنت ؟! .

حملق الضابط الأمريكي الشاب في الشخص الذي كان يرتدى حلة قذرة من زي الجيش الأحمر ، والذي كان يناديه باسمه من عربة "چيب" مكشوفة ، كان " فيلكس " قد أبلغ عند وصوله بأن ضابطا من الجيش الأحمر كان يبحث عنه ، ولكنه تظاهر بأنه لم يسمع ، كان يكره كل ما هو سوڤيتي ،

قيلكس لم يره جيدا ، ولكن عندما اقتربت السيارة الجيب بدأ يتعرف عليه ، كان ابن العم " قريدى " ... " آدم ! " صديق المدرسة القديم أيام " موسكو " ، آدم .، ماجور في الجيش الأحمر ، قفر من سيارته الجيب ، وتعانق الرجلان ، قدمه " قيلكس " إلى زملائه الضباط ، الذين كانون مدهوشين للصلات الواسعة لصديقهم الشاب

الخجول ،رتب أن يلتقى بهم فينما بعد ، ودفعه "آدم" فى الچيب وأصدر أوامره للسائق بأن يعود بهما إلى المكان المضصص له بالقرب من الثكنات المؤقتة .

لم يتكلما كثيرا في السيارة ، وصدرت أوامر للسائق بأن يذهب لإحضار بعض الطعام والشراب والعودة في ظرف ساعة ،

وجد " أدم " و " فيلكس " مقعدا قديما في الساحة أمام الثكنات " العم قريدي ؟ " ،

<sup>&</sup>quot; مات ! "

<sup>&</sup>quot; کیف ؟ "

<sup>&</sup>quot; بعد أن قتلوا أباك ، كانت مسألة وقت بالنسبة له ، وصلتنا رسالة والدتك ، بكى " فريدى " مثل الأطفال ، قال لأمى إنهم لن يأخذوه حيا ، عندما جاءوا لإلقاء القبض عليه قفز من شباك غرفته ، تعرف أنه كان يعمل في الطابق الأخير في الشعبة الرابعة ، "

<sup>&</sup>quot; وأمك " ،

<sup>&</sup>quot;نجت! لحسن حظها كانت قد انفصلت عن " قريدى " منذ عدة سنوات ، استجوبوها عنه وعن " لودقيك " ، قالت لهم كل ما تعرفه ... ولم يكن كثيراً " ،

ألا تشعر بالمراريا أدم ؟ " .

<sup>&</sup>quot;مرارة ؟!" وضحك ضحكه جوفاء "لقد كنت دائما أشعر بكراهية محرقة ، عندما التحقت بالجيش الأحمر في البداية كنت أحلم دائما بأننى أقتل "ستالين"، فعلا"،

" والآن ؟ "

" لقد غيرت الحرب كل شئ .. أنت تعرف بعض ما مررنا به ، في وحدتنا ، كان هناك رجال ماتت عائلاتهم بكاملها أثناء معسكرات التجميع ، بعض الضباط ، بينهم "چنرال ، أطلق سراحهم من المعسكرات لأن خبراتهم كانت مطلوبة ، إنهم يكرهون " ستالين " وكل ما يمثله ، مثلى ، ولكننا كنا نكره النازيين أكثر ، كل عائلة " فريدى " عماتى وأعمامي جميعا ، وأجدادى أبيدوا في مذبحة " بيبي يار " : مئات النساء والرجال والأطفال من أصل يهودى ، كانوا يساقون إلى الغابات ويجبرون على حفر قبورهم .. ثم تطلق عليهم النار .. وكان الألمان يعتبرون ذلك تدريبا على الرماية .. ليس أفراد القوات الخاصة .. بيا الجنود العاديون ، ولم يكن اليهود فقط .

كان الألمان يعاملون الشعب كله أسوأ من معاملة الحيوانات .

أعطى أوامره للقيادة العليا لتشجيع الرجال الذين خاضوا حربا ضارية ، بأن يجدوا " بعض الترفيه " .. بنص كلماته ، ! جيشنا منضبط .

وكان المنطق بسيطا: كانوا يعاملوننا كالحيوانات، وفي "برلين" أثبتنا لهم بالفعل أننا حيوانات! يوم دخلنا " برلين " كان هناك سكان رفعوا العلم الأحمر، النساء خرجت ببطاقات الحزب الشيوعي القديمة التي كن يخفينها أثناء حكم النازي، كن يظهرنها لنا والدموع

<sup>&</sup>quot; ألذلك تركتموهم يغتصبون ويسلبون وينهبون في برلين ؟ "

<sup>&</sup>quot; تركناهم ؟ لقد كانت الأوامر تأتى من فوق .. " ستالين "

فى عيونهن وهن يستقبلن قواتنا فرحين! لك أن تتخيل حجم الرعب وجنود الجيش الأحمر يغصبوهن "،

لفهما الصوت لحظات ، كان كلاهما قد سمع والده وهو يروى كيف أن الحرب تغير كل شئ ، الجبال القائمة ستصبح بمستوى الأرض والتلال الصغيرة ترتفع إلى ذرى جديدة ، كانا يعتقدان أن هذه الحرب ستغير العالم إلى الأفضل كما فعلت سابقتها ، وعندما عاد وجههما يألفان بعضهما مرة أخرى وهاجت الذكريات القديمة بدأ يتكلمان ، روى " فيلكس " لآدم كيف وصلوا إلى الولايات المتحدة بمساعدة أصدقاء في " باريس " ، حيث مكثوا عدة أشهر بعد اغتيال " لودڤيك " ، وكيف أن " اليزا " قابلت " شميلكا " ثانية ، وبعد ذلك " سيدوف " ابن " تروتسكى " الذى كان يتوق للقاء " لودڤيك " كما قابلت الكاتب " ڤيكتور سبرچ " ، وكلاهما ساعد في الانتقال إلى الولايات المتحدة .

ووصف له كيف حققت أجهزة الاستخبارات في نيويورك مع " ليزا " وسالوها عن " لودڤيك" ، وكيف قالت لهم إنها لم تكن تعرف شيئا عن أسرار عملياته ، وبالذات أين وكيف تسلل إلى الأجهزة الغربية ، ويبدو أنهم اقتنعوا " ڤيلكس " نفسه دخل المدرسة وتخرج في نفس موعد التجنيد .

" وعندما قلت لهم إننى أتكلم الروسية والألمانية والفرنسية والبولندية عينونى فى وحدة الخدمات الخاصة لديهم والتى تماثل الشعبة الرابعة عندنا ، كنا نزود كبار الضباط بالمعلومات الاستخبارية والأمنية"

" وأمك ؟ "

" فى طريق عودتها إلى فرنسا ، قررنا أن نعيش فى فرنسا بعد تسريحى ، درست الفلسفة وأود أن أعود إليها بعد أن ينتهى كل ذلك ، وأنت ؟ " .

" كنت أدرس الفيزياء عندما قامت الحرب ، ساعود إلى جامعة " موسكو " بعد أن ينتهى ذلك أيضا لأبدأ من جديد ، هل ستعود إلى موسكو يا " قيلكس ؟ "

" لا ! " موسكو " تعنى القتل بالنسبة لى ، البشر يتم كنسهم مثل أوراق الشجر ، لا ! لن أعود إلى موسكو " ،

"أفهم، في هذه الحرب ضحينا بأرواح كثيرة، بغباء! معظم جنرالاتنا لايحترمون الحياة البشرية، كان "چوكوڤ" يستخدم الجنود كمجسات للألغام، ولكنني أعيش في "موسكو" أيضا يا "قيلكس"، وهناك غيرى كثيرون، ليس لنا بلد آخر، ألن تعود أبدا ، ولو في زيارة قصيرة ؟ "،

هز "قيلكس" كتفيه ، كان قيلكس يقول عادة أن لا شئ مستحيلا .. مثل العالم الذى نعيش فيه ، نحن أيضا فى تغير مستمر. وصل الطعام أكلوا خبزا أسود غير طازج ورنجة معلبة وشربوا زجاجة قودكا ، ولاشئ أكثر من ذلك ، أفضل على أية حال مما أكل " آدم " فى الليلة السابقة : أوراق اللفت المحشوة .. كأنها كانت محشوة بروث الخيل !

كان الخبز الأسود هو الذي ذكر " فيلكس " بآخر زيارة له لموسكو .

كان هوو" ليزا" قد اعتبراها نوعا من التغيير يجعلهما يعتقدان أن لودڤيك" كان وفيا كالعادة ، حبس دموعة ، وجد أن آدم قد أيقظ الذكريات الأليمة ، تذكر المناقشات بين والديهما وأصدقائهما ، كان الحديث دائما يتطرق إلى القيصر و" ستالين" يتبادلون التعليقات عن القمع تحت حكم القيصر ، كان هناك اتفاق عام على أنهما قريبان من بعضهما الآخر ،

كانت هناك روح تضامن وتأزر ، كانوا يتأكدون أن أسر السجناء الذين يرسلون إلى سيبيريا لا تعانى من الجوع ،

فى سيبيريا نفسها كانوا يساعدون بعضهم الآخر ، ولكن إرهاب " ستالين " دمر الروابط الأساسية للتضامن الإنساني ،

أصبح الناس يخشون ظلهم ، اعتابوا الحياة في خواء ،

" هل قال لك " قريدي " ذات يوم من الذي خان " لودقيك " ؟ سأل " قيلكس " صديقة ، هز " أدم " رأسه .

" إنها موجودة هنا في " براين " عرفت ذلك من خلال شبكتنا ، عنوانها معلى .. في جيبى ! مررت أمام شقتها بالأمس عدة مرات ولكن ... "

" ماذا ؟ " صاح " أدم " قافزا في غضب " ماذا تنتظر ؟ " وبدأ يجر " فيلكس " إلى حيث كانت العربة الجيب واقفة ،

اعترض " قيلكس " توقف يا " أدم " ! إلى أين نحن ذاهبان ؟ قال " أدم " : لنقتلها ، لننتقم لأبوينا ، أنا كضابط سوڤيتى لدى السلطة أن ... "

" هى امرأة تستحق الرثاء ، ترس ضئيل فى آلة قتل هائلة ، لديها طفل ، لكن تعلل معى ، عندى بعض أسللة لها وأريد أن تكون شاهدا!"

فى الأوقات العادية ، كان لابد أن يطلب " أدم " تصريحا من قائده ، لكنه كان قد قاتل بعنف لكى يصل إلى " برلين " ، وكانت الثقة فى القادة عند أدنى مستوياتها منذ صعود " ستالين " إلى السلطة .. وكبار الضباط السوڤيت على وعى بتلك الظاهرة ونادرا ما كانوا بتدخلون .

أرشد "قيلكس" صديقة إلى المبنى ، وجدوها بمفردها ، عندما رأت جيرترود " أن " فيلكس " هو الذى يقف أمامها أصابها هياج ، أشاحت بوجهها محاولة أن تغوص فى ركن الغرفة بدأت يداها ترتعشان نظر " فيلكس " إليها وبرقت فى ذهنه صورة " لودفيك " ، يتنفس بصعوبة وكأنه يختنق ،

ویشعر بأنه علی شفا کارثة ، فکه فقط کان یتحرك رغما عنه ، شفتاه بیضاوان ساکنتان ، شقت رأسه صرخة غضب ، جسمه مخدر ، هرب الدم من وجهه ، رأی " آدم " ما اعتری صدیقه فأمسك بذراعه ،

قیلکس ! ماذا بك ، هل تشعر بمرض ؟ هل أحضر لك بعض الماء ؟ "

تمالك " قيلكس " نفسه ورأى الخوف في عينيها !

قالت بأنين مستجدية : " لدى ابن ! "

رد عليها آدم: "وكلانا كان لديه أب معافى! "

قالت مناشدة قيلكس: " ماذا ستفعل؟ هل ستقتلني؟ "

" لدى فقط بعض أسئلة لك ، أريد أن أعرف الحقيقة يا " فراو \* مايور! " ،

قاطعة " أدم " إن كذبت قد أقرر أن ...

أوقفه " قيلكس " بإيماءة ،

" يا فراو مايور ... هل تعرفين من أنا ؟ حسن ! لماذا وشيت ب " لودفيك " لمن قتلوه ؟ "

بدأت جيرترود تبكى ،

" هدىونى ، لم يفلح ذلك معى ، بعد ذلك وعدونى بأنهم سيتركون والدى و " هينى " الصغير يخرجان من " راڤينزبروك " .

وصدقتهم ، لم أصدق أبدا شيئا من هرائهم عن أن " لودڤيك " كان عميلا للجستابو ، ولكننى صدقت أنهم يمكن أن ينقذوا والدى ، قال " سبيجل جلاس " إن والدى وأخى سوف يتم استبدالهما ببعض الألمان الذين كان " هتلر " يريدهم " ،

سألها " قيلكس " : " وهل حدث ؟ " .

" لا ! كانت خدعة ! "

نظر " قيلكس " في عينيها ولكن جيرترود استدارت ،، " ادى طفل صغير يا " قيلكس " ، اولاه لقتلت نفسى ووفرت عليك المشقة ، ولفعلت ذلك بعد موت " لودڤيك " ، ولكننى كنت حاملا . " قال " ڤيلكس "

Frau \* سيدة

" كفى ! قولى لى يا " فراو مايور" .. هل تمت عملية قتله بسهولة ؟ هل قال لك شيئا ؟ هل وجدوا شعرك في يده ؟ " بدأت تبكى مرة أخرى ،

قال " آدم " وهو يستحب مستدسة : تكلمى أيتها الكلبة ... "لم يكتن يشتعر بأى شتئ نصو تلك المرأة ، وكان يمكن أن يقتلها دون تفكير ، كانت " جيرترود " تعرف أن " فيلكس " هو حمايتها ، ركعت أمامه على ركبتيها .

" ان أنسى وجه اودقيك ذلك المساء .. ان أنساه ما حييت ، كان غاضبا من نفسه لأنه وثق بى ، اعتقدت أنه مات وانحنيت عليه لكى أقبله ولكنه أمسك رأسى وهو يصيح .. " خائنة "! ثم صرخ فى الآخرين عاشت الثورة العالمية " بعد ذلك أفرغو كل طلقاتهم فيه ... وفقدت أنا الوعى! " غادرا شقتها دون أن ينظرا إليها مرة أخرى ، وهما على وشك أن يصعدا إلى العربة الچيب شاهدا " قلادى " الصغير مع اثنين من الألمان يرتديان الزى الرسمى الروسى ، عائدين به إلى أمه ، الرجلان من الألمان يرتديان الزى الرسمى الروسى ، عائدين به إلى أمه ، الرجلان كلاهما وقفا فى وضع " الانتباه " لأداء التحية لـ " قيلكس ، و " آدم " الذى هز رأسه و فو يدير محرك السيارة .

وفى تلك الليلة ، بدأ " فيلكس " كتابة رسالة طويلة إلى " ليزا " يروى لها فيها أحداث ذلك اليوم ،

وقفت في المدخل تراقبنا ونحن سائرين نحو المصعد ،، هل تعرفين ، كان المصعد دائما يعمل في المبنى الذي تقيم فيه ، رأيت ابنها – أنا متأكد أنه كان هو – بينما كنا منصرفين أنا و" أدم " مخلوقة

تستحق الرثاء ، لم يغرنى سم الانتقام للحظة . كان شيئا مرعبا أن أراها مررة أخرى ولكن ذلك كان لابد أن يحدث ، ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعتها لخيانة " بابا " ؟ كان ما قالته لا يبدو صادقا .

ولكن يومنا لم يكن قد انتهى ، عندما وصلنا إلى مسكن " آدم " وركبنا السيارة الچيب ، رأينا طابورا من السجناء الألمان فى حراسة جنود من الجيش الأحمر ، كانوا عائدين إلى معسكر مؤقت خلف الثكنات ، بعد أن أمضوا يوما طويلا شاقا يجمعون الأنقاض من الشوارع الجانبية ، كانت الشمس مازالت طالعة ، فطلب السجناء إذنا بالجلوس على الحشيش بضع دقائق واستجاب الحراس لطلبهم ، ولذلك بالجلوس على الحشيش بضع دقائق واستجاب الحراس لطلبهم ، ولذلك كانوا ينظرون إليهم بامتنان شديد . ألقى إليهم أحد الحراس علبة سجائر سرعان ما اقتسموها بينهم ، كنا نراقب المنظر صامتين ، ونحن نسير جوار السجناء قام أحدهم ونظر إلينا فى دهشة .

" قيلكس ": " أدم "! ألا تعرفاني ؟ "

توقفنا ونظرنا إلى الرجل الذي كان ينادى اسمينا ، من ذلك الرجل طويل اللحية الذي يبدو عليه البؤس ويرتدى حلة طيار ممزقة ؟

" أنا " هانز " ، هل تتذكرنى ؟ لعبنا الشطرنج معا في موسكو منذ سنوات طويلة .. "

نظرت أنا و" آدم" لبعضنا الآخر ، اندفعت نحو" هانز" أولا وعانقته و" آدم" بعدى ، وأدى الحراس التحية لآدم ، أمرهم أن يطلقوا السجين بكفالته ووقع إيصالا باستلامه بسرعة وانطلقنا نحن الثلاثة .

كان منظرا غريبا ، ثلاثة رجال ، من الواضح أنهم أصدقاء . ولكنهم يرتدون ثلاثة أنواع من الزى ، أحدهم ألمانى .. صمم " آدم " أن نرجع إلى غرفته ، وهناك شربنا المزيد من القودكا ، وصممت أن أن يحلق " هانز " لحيته القبيحة ، وقدم له " آدم " الأدوات ، بعد أن انتهى من الحلاقة ، أمسكت أمام وجهه بالمرأة .. وبدأ "هانز" يبكى ، ضمه آدم .

" الآن نحن سواسية ... سيكون كل شئ جميلا .. " وبعد أن هدأ " هانز " حكى لنا حكايته ،

" بعد حلف " هتار " و " ستالين " تم تسليم عشرات الشيوعيين الألمان في موسكو إلى النازي ، أرسلت أمي فورا إلى " رافنزبروك " وهناك قتلها طبيب نازي لمجرد التسلية ، أما أنا فقد أرسلوني إلى ملجأ للأيتام حيث أصبحت فورا عضوا في الشبيبة النازية ، اختاروني للطيران ، كنت طيارا جيدا لذلك كانوا يرسلونني في مهام لقصف " موسكو " و " ليننجراد " وهناك كنت أفرغ القنابل فوق حقول خالية قبل أن أعود إلى القاعدة ،

لم أستطع أبدا أن أعرف موسكوب "ستالين "، لو استطعت لكان من السلهل على إلقاء القنابل ، بالنسبة لى ، كانت موسكو هي نحل خميعا ، وأخرون مثلنا ، كنت دائما أفكر فيكما وفي أصدقائي الأخرين .. ماذا حدث لكما يا " قيلكس " ؟ ولماذا ترتدي الزي الرسمي الأمريكي ؟ "

قصصت عليه أنا و "آدم "قصصنا .. كلانا فقد أباه بفضل ستالين "وهتلر "، نظرنا إلى بعضنا الآخر في صمت ونحن نتذكر أيامنا الماضية ، بعد ذلك أخذه "آدم "إلى معسكر السجن ، كلانا كان قد صمم على أن نحصل له على حريته ،

قلت: إن لم تستطع يا آدم أن تخرجه فسوف أحاول من جانبى قال " آدم " لا تقلق ، چنرالى كان فى الحزب البولندى مسع " فريدى " و " لودڤيك " وسيفهم لماذا لايمكن أن يظل " هانز " أسير حرب ، ولكن قل لى يا " هانز " .. أين ستعيش فى ألمانيا المقسمة ؟ .

فكر هانز للخطة: ألمانيا تشبه داعرة فقدت الذاكرة، لا تعرف من الذي سيأخذها بعد الأخر، ولا كيف اغتنموها وباعوها .. في البداية " هتلر " والفاشست ، والأن الحلفاء

تمنيت أن ينتصروا ، ولكن ليس لدى أية رغبة فى أن أعيش فى أى بلد محتل .. أعتقد أننى قد أعود إلى " درسدن " حيث كانت تعيش عائلة أبى ... ولكننى لا أريد أن أعيش تحت حكم ستالين ، من ناحية أخرى لا أعتقد أننى يمكن أن أتحمل العيش فى ميونخ ! .

قلت: "في هذه الحالة لا يجب أن تفعل ذلك، تعال وعش معنا في " ياريس "، أنا أعنى ما أقول، وأمي سوف يسعدها أن تراك. "

ابتسم "هانز " " .. " لا تنس أننى ألمانى ، نحمل ماركة الوحش ! سيحتاج الأمر وقتا حتى تهدأ النفوس .. "

أتمنى أن توافقى معى يا أمى ، أعرف أنك ستوافقين ، رؤية " آدم " و " هانز " ذكرتنى ثانية بكل أولئك الذين فقدناهم إلى الأبد ، " لودڤيك " .. " قريدى " .. " ميشا " .

" العلم شلكا " الذي قتل في الفندق في نيويورك بعد فراره من " " پاريس " ،

الأطفال الخمسة الذين شبوا معا في مدينة " بدقو شوليسك " كلهم تسمموا بماء ذات البئر ،

مند موت أبى وأنا حزين وغاضب " آدم " جعلنى أدرك أننى لم أكن وحدى فى ذلك ، ولكن " هانز " هو الذى جدد إيمانى بالبشر "هانز " ، الذى قتل هتلر والده ، وسلم " ستالين " أمه لهتلر لتختفى فى " رافنزبروك " .

" هانز " هذا نفسه ... رفض أن يلقى القنابل على المدن الروسية . لو اكتشفوا ذلك لأعدموه سرا .

"هانز" أثبتت أن الخير فينا ،، وأنه لا يمكن أن يموت ،، أثبت أنهم - حتى - لو وضعوا في يدك البندقية وأعطوك سببا كافيا لأن تضغط على الزناد ، فإنك مازلت قادرا على أن تقول لا ..

هو تتذكرين تلك القصيدة التي كان "لودقيك "يحبها: "أولئك الذين يملكون القدرة على ايذاء الأخرين .... ولكنهم لا يفعلون ... "

أشعر أننى و" آدم " قد اجتزنا هذا الامتحان اليوم ..!

يوم رمادى من أيام شهر إبريل ، كئيب ، المطر يهطل ، التاسعة صباحا واليوم أحد ، " برلين " نصف نائمة ، " قلادى" الذى مازال نعسانا على أثر ليلة ساهرة يسير مترنحا إلى النافذة ويزيح الستائر هذه ، بالقطع ليست أمطار الربيع ، السحب كثيفة ، لعله الخريف ، المطر الذى لا يتوقف ينشر الكابة والحزن ،

تمتم " قلادي " لنفسه : " لم أعد صالحا لشي ! "

وبعد أن حلق ذقنه دقق في ملامحه مليا وأقنع نفسه أنه لايبدو أكبر مما كان منذ عشر سنوات ،

مند أن قرأ الملف المكتوب عليه "جيرترود" و" قلادى " يشعر أنه يغرق! ويعد ما كشفه له " ونتر " ، أصبح يعتقد أن لاشئ مما عرفه عن أمه يمكن أن يكون مفاجئا له ، ولكن الذى هزه من الأعماق وزلزل كيانه هنو أنها شاركت مشاركة مهمة في عملية قتل " .

مصابا بالإحباط والاكتئاب ، كان يشعر بأن أحزانه قد تضاعفت ، يتملكه شعود بالاغتراب عن كل شئ ، أحيانا تنتابه رغبات متوحشة ، كان يريد أن يمزق حياته بفعل عنيف ، أصبح نكد المزاج .. صموتا ، وشخصا بدأ أصحابه يتجنبونه ،

أشد ما يؤله ، ذلك الدليل الذي أكد له أخيرا كل ما كان يشك فيه ،

" لودڤيك " لم يكن والده ، كان على استعداد لتقبل ذلك ، ولكن تحققه من أن والده الحقيقى كان أحد القتلة التابعين لجهاز "إن – كى – ثى – دى" والذى لقح أمه بابتسامات زائفة وسائل منوى حسب الطلب – منفذا للتعليمات حرفيا – كان يضيف إلى عذاباته ، ترى هل كان " ونتر " ؟

يأسا ، ذهب إلى "إيڤيلين" التماسا لبعض الراحة الجسدية .. لكن الموهبة التي كانت تتمتع بها المرأة أثناء سنوات الدراسة ، قد جفت تماما ... أصبحت امرأة قليلة الذكاء ، شديدة التمركز حول ذاتها .. مضجرة .. لا تتكلم إلا عن نفسها وعن أفلامها الرائعة !

وذات ليلة ، بعد أن مارست الجنس معه ، وكان ذلك أيضا قد أصبح روتينا بلا روح ، أعلنت " إيڤيلين " أنها لم تعد تريده عاشقا .. " فلنظل أصدقاء ... فقط " ، ابتهج " قلادي " للخبر .. ووافق ،

وذهبا إلى أحد المقاهى ليدشنا الاتفاق الجديد، وهنا رأتهما "ليلى كروز بيرج"، كانا يتشاجران، وهددت بأن ترسم صورة أخرى لهما جالسين على الطاولة، في يد كل منهما نصف تفاحة، وكل نصف تنقصه قضمة، وأنها سوف تسمى اللوحة" ما بعد الحائط"،

ضحكوا، وقاموا لمشاهدة النسخة الإنجليزية الكاملة من فيلم "العداء الطائش"، وعندما عاد إلى المنزل كانت هناك رسالتان مسجلتين على جهاز الرد على المكالمات، الأولى من "ونتر"، يؤكد موعدهما ويقترح مطعما فرنسيا في "كروز بيرج" الثانية من "ساو" في "باريس" يطلب منه أن يتصل به على وجه السرعة لأمر بالغ الأهمية،

- " تحياتي يا " ساو "! "
- " سعيد لاتصالك .. أين كنت ؟ "
- " أشاهد " العداء الطائش " للمرة الثالثة ، هل شاهدته يا " ساو " ؟
- " بالطبع ! نفاية هوليود العادية المضيعة للمال .. ماذا تشاهد فيه ؟
- "صور الرأسمالية السلطوية المتفسخة ، المتعددة اللفات ، وألة الدولة التى تم تصويرها قسرية تماما ، حتى المواجهة الديمقراطية تم تجنبها ، إنها نقد أجوف وردئ للنظام يا "ساو" ، النظام الذى يحتل بلدكم الآن ، بوينج .. ستى بانك .. موبيل .. دلتا .. ماريوت .. أى بى إم .. يونيليڤر .. العداء الطائش .. تحفة يا "ساو" ... أذهب وشاهده مرة أخرى .
- " الإنسان اليائس يمكن أن يقرأ أي شيئ في لاشئ! هذه هي " الموضة " اليوم ،، أليس كذلك ؟ " ،
- " أنا لست من أفاعي ما بعد الحداثه يا " ساو " ، وأن كنت تعتقد ذلك ! "
- " قلادى ! كف عن هذا الهراء .. لم أتصل بك لكى أناقش فيلما من أفلام هوليود ، اسمعنى .. لقد حدث شئ هام وأحتاجك بشدة ، هذه المرة لا يجب أن تقول " لا "! لى مبلغ من المال عند أحد المحامين الأمريكيين من نوى الأساليب الملتوية .. هل تفهمنى ؟

تنهد فلادي غير مصدق .. " لا ! "

"بلى! أنت تفهم ، الصفقة ليس لها علاقة بك . هذا الرجل يمتلك دار نشر لها أفرع عديدة فى أمريكا الشمالية وأوروبا ، لا أستطيع أن أتذكر الاسم الألمانى .. لكن أسمع .. فى مقابل المبلغ المدين به لى ، عرض على امبراطورية النشر التى يمتلكها والتى يقول إنها تخسر ، ولكن يمكن أن يتغير حالها على يد مسئول كبير زكى .. ولكن من يهتم بذلك ؟ والأن اسمعنى ... أريدك أن تدير هذا العمل .. ساقوم أنا بالجانب التجارى ، أنا فى حاجة لشخص له دراية بالكتب ..

<sup>&</sup>quot; الماذا ؟ "

<sup>&</sup>quot; ماذا تقصد بالذا ؟ "

<sup>&</sup>quot; است فى حاجة اشخص يقرأ كتبا لكى يدير هذه الامبراطورية ، يمكن أن تستأجر تاجر سلاح أو محاسبا بمرتب كبير ،، لايهم الوجهة التى تتخذها ثقافتنا ، أعتقد أن ألمانيا ما تزال مختلفة ، ولكن نهاية الأنجلو ساكسون كابوس! " ،

<sup>&</sup>quot; أعسرف يا " قسلادى " ،، أعسرف ،، أنا فسى حاجة إليك ،،، نعم أو لا ؟ "

<sup>&</sup>quot; دعنى أفكر فى الأمر ، ساتصل بك غدا .. وإذا قبلت يا " ساو" أين سيكون مكانى ؟ أقصد فى أية مدينة ؟

<sup>&</sup>quot; أعتقد أنك ستقضى معظم وقتك فى الطائرة يا " قلادى " ، سأحجز لك مكتبا على الكونكورد ... "

وعندما لم يستجب " فسلادي " للنكتة خاف " ساو " إلى حد ما ، "

" یمکن أن تعمل من أى مكنان تحب ! نیسویورك ، پاریس ، برلین ... هل ترید أن تعرف كم سیكون راتبك ؟

"! \ "

ضحك "ساو" .. "طاب يومك يا بروفيسور "مايور" ، "لينا" تبلغك تحياتها! "

" هل استقرت الأن ؟ "

" بالتاكيد ، ولكنها تفتقد البلد القسديم ، طهيها رائع يا " قلادى" !

" ولابد أن ذلك يجعلك سعيدا يا " ساو" .. " ضحك " ساو" ، تعال لزيارتنا بسرعة ، ولاتنس أن تتصل بي أولا مهما كان قرارك ، وهناك شيئ آخر .. هل تعرف الاسم الذي اخترته لدار النشر .

\*! 🛂 "

" النمور الخمسة "

" إلى اللقاء يا " سال "! "

كان المطرقد توقف في الخارج ، وظهرت مساحات كبيرة زرقاء من السماء كمقدمة لضوء الشمس الذي كان الآن يضي غرفة نوم – مكتب قلادي ، شعر بالانتعاش ، لقد ذكره فيلم " العداء الطائش " بأن الثقافة لم تعدم النقاد ، " ساو " عرض عليه عملا ، لايمكن أن يبقى صامتا ، بدأ يذرع غرفته جيئة وذهابا .. كانت جدرانها الآن عارية ، كل ماله علاقة بـ " جيرترود " تم إزالته ، كان " قلادي " يشعر بأنه يريد أن يتكلم علاقة بـ " جيرترود " تم إزالته ، كان " قلادي " يشعر بأنه يريد أن يتكلم

مع "هيلجا"، و" جيرهارد"، ومع أى شخص آخر ماعدا" إيڤيلين"! بعد عدة ساعات، وهي يأس، اتصل تليفونيا بـ "كارل" يخبره بالعرض الذي تلقاه من " ساو".

- " ما رأيك يا " كارل ؟ "
- " هذا خبر طيب جدا يا " قلادى " ، ولابد أن تفعل ما تراه أفضل بالنسبة لك ! "
  - " ماذا تظن كان يمكن أن يكون رأى أمك ؟ " صمت طويل ...
    - " كارل ! "

" نعم .. أنا هنا ، لا أعرف ، هل يمكن أن أتصل بك تليفونيا فيما بعد ؟ نحن مقبلون على أزمة ، الحزب سوف يزيح " شاربنج " ويؤيد " لافونتين " ، وهو أمر سيكون كارثة ، إنه يساوى أكثر من اللازم بالنسبة للمناخ الحالى ...

" لا أوافقك ! إنه أفضل من لديكم ... ربما احتاجونى لأكتب له أحاديثه .. ويمكنك أنت أن تعمل لحساب "ساو" "كارل " .. هل تسمعنى ؟ "

"سنتكلم فى ذلك قريبا يا "قلادى ". غدا سأتصل بك، وهذا وعد!"

فكر شلادى ، يالها من محادثة بائسه اقرر أن ذلك كان الوقت المناسب لكى يرسل مخطوطته إلى "كارل " ، فليقرأ الولد بينما هو - فلادى - على قيد الحياة يستطيع أن يناقشه ، وضع المخطوطة بعناية في طرد ، وأرفق به رسالة كتبها بخط يده .

عندما اتصلت بك بخصوص العمل الذى عرضه على ساو ، كنت حذراً كالعادة ، لامعنى لأن نقضى ما بقى لذا من العمر متباعدين . لقد وضعت جنبا إلى جنب .. جزءا من تاريخ عائلة ، وإعادة بحث عن "لودڤيك" و" جيرترود " ، ونظرة على ما حدث بينى وبين أمك وتقليب الأمر على وجهيه ، أن أرسل ذلك إليك أم لا ! لا تفتح هذا الطرد إن كنت تشعر أنك أفضل ، هكذا ، بترك الماضى وراء ظهرك .. ولكن إذا فتحة .. عدنى بأنك ستقرأ ما فيه حتى النهاية ..

أتمنى أن تكون لديك الرغبة في أن تتكلم معى بخصوص ما فيه ..

استيقظ قبل الظهر مباشرة ، لم يكن مهيئا للصدمة التى كانت فى انتظاره ، لم يصدق عينيه فى البداية ، لابد أن يكون حلما ، غطى رأسه بالبطانية ورفعها ببطء متأكدا أن الشبح قد اختفى .

كانت ما تزال هناك ، جالسة على مقعدها المفضل : " هاى قلادى ! لقد تركتك تنام ! " ،

قفز من السرير .. " لماذا لم تخبريني ؟ "

" ربما كنت قد هربت

" كيان لابد أن أهرب .. هيل أصابتك نيويورك بالجنون يا " هليجا " ؟ "

جلس على حافة السرير ينظر إليها ، الآن عيناها هادئتان خاليتان من عداء المواجهة الأخيرة بينهما ، صوتها الذى كان مليئا بالحدة والتوتر عاد إلى طبيعته العادية ، جلس على الأرض عند قدميها ودفن رأسه في حجرها ،.

تداعت الذكريات القديمة ، تكلما عن نفسيهما ، وعن "كارل" وعن حياتهما أثناء الانفصال ، اعترفت " هيلجا " أنها لم تعد قادرة على مواصلة العيش في الولايات المتحدة لكونها بيضاء ،، أمتعته بقصص عن أصدقائها الذين تمادوا بشكل مبالغ فيه لإخفاء بياضهم ، ! حتى الإيطاليين ،، كانوا يشيرون إلى أنفسهم الآن بـ " أمة الزيتون " ،

وصديق حميم لها ، محلل نفسانى زميل ، عاد إلى جنوب شرق " كينتكى " وكان يكتب الآن كتابا عن شعب " الميلنچيون " ،

قام " قلادى " مدهوشيا : " شعب ماذا ؟ " .

" الميلنچيون ! "

راحت "هيلجا" تشرح له بتأن وصبر شديدين ، الميثولوچيا التى تقول إن كان واحد فى جبال "كينتكى "كان من أصل اسكتلندى أو أيرلندى مع الدم " الشيروكى" ، ولكن الحقيقة غير ذلك " الميلنچيون "هم سلالة جماعات عرقية متعددة ، جاءا إلى وسط القارة قبل الإنجليز ، معظمهم نزح من إسپانيا والبرتغال ، وهكذا كان صديقها يوضح الآن الصلة الوراثية بين " الأپالاشيان " البيض والموريسكيين الإسبان وأبناء شمال أفريقيا واليهود ، كانت هناك دلائل أيضا على صلات بالمجتمعات التركية .

كان " شلادى " مفتونا ومرتبكا .. " لماذا هذا الهاجس ؟ ولماذا الآن ؟ "

ابتسمت "هيلجا" لفضوله ، تماما كما كان يحدث في سالف الأيام عندما كانت تحكى له عن اكتشاف في مجال الصحة النفسية، لا يعرف عنه شيئا ..

" أعتقد أنهم يريدون أن يتحدوا مفهوم الأصل الإثنى المتجانس في الجنوب الأمريكي وأيالاشيا " ،

<sup>&</sup>quot; تأكدى أن صديقك " الميلنچيون "

سيرسل لنا نسخة من الكتاب "أعتقد أن الأمر كان صعبا بالنسبة لك .

سلالتكم لا يمكن أن تتحسن ، بروتستانتي أبيض من ساكسونيا ، أنا سعيد لأنه أعادك إلى هنا " .

" ليس بالضبط! لقد أفتقدتك يا " ڤلادى " ،"

بعد أن مارسا الجنس ، قالت " هيلجا " إنها أيضا قد قرأت المخطوطة التى أرسلها إلى " كارل " .

" وماذا كان رأى " كارل " ؟ "

" هزته حكاية " جيرترود " حتى أنا أيضا يا " قالادى " ، ولم يكن لدى وقت لها ، لابد أن يكن ذلك فوق طاقتك على الاحتمال ، " كارل " يصل غدا إلى " برلين " سيقول لك رأيه بنفسه ، أنا سعيدة لأنك كتبت ذلك كله .. وتخلصت منه " لم يتذكر أنه كان على موعد عشاء مع "ونتر" ، إلا عندما اقترحت الذهاب لتناول الطعام في مطعم قديم ، في البداية فوجئت ،. وجفلت ،

" أمور بسيطة ، وسؤال واحد مهم يحتاج إجابة يا " هيلجا " .. تعالى معى أرجوك! "

هزت رأسها فكرة أن يتناول العشاء مع " ونتر " في أول يوم تعود فيه إلى " برلين " غيرت حالتها النفسية ، اكتشف ذلك ، ولكنه واصل رجاءه إلى أن وافقت أن تصحبه في ذلك المساء لم يكن " قلادي" سعيدا هكذا منذ زمن بعيد ، عندما خرجا أمسك بذراعها وقبل شعرها .. بدأ الشارع غريبا مقارنة بما كان عليه قبل ذلك بعد الظهر .. الأرصفة المبتلة جفت والسماء أصبحت صافية ، وبينما كانا يسيران نحو بوابة

" براندنبورج " رأى زحاما من الألوان ، كانت جماعات من الشباب فى حالة مرح صاخب ، وهم عائدون إلى الشرق بعد احتفال يوم بهيج ، متجاهلين صياح آلات التنبيه وهم يعبرون الميدان . كان الكبار يرتدون أفضل ثيابهم ويحاولون قدر استطاعتهم تجاهل ذلك المرح الصاخب .

تبادلا الابتسام ، كانت تلك هي " براسين " التي يحبانها ، بدأت السحب تعبر السماء ثانية ، سعيدان لأنهما قد ارتديا معاطف المطر وأسرعا الخطي ... استقلا حافلة إلى " كروزينبيرج " ، وعندما وصلا المطعم كان المطر قد بدأ رذاذا خفيفا .. المكان مزدحم بالرواد ، مدهش أن يكون ذلك مساء يوم أحد ! كان " ونتر " يجلس على طاولة في ركن ، اقتربا منه ، لو أنه كان مدهوشا ومفاجئا بوجود " هيلجا " فقد نجح في إخفاء ذلك جيدا ، ثم بدأ على الفور يمارس سحره عليها ! .

" أريد أن أنبهكما لوجود رجل هنا فى المطعم ، لم يرنى حتى الآن ، يجلس فى الناحية الأخرى مع زوجته ، لو جاء وتحرش بى ، أرجو أن تظلا هادئين ، لا تحاولا التدخل ..." من هو يا " كلاوس ؟ "

" شخص أحمق .. تافه .. ملعون .. زوجته زارتنی ! اربط حزام المقعد باعزیزی ! " ،

رجل مسن ، يرتدى حلة من الحرير الأخضر الباهت ، كان يقترب من الطاولة ، استحال وجه " ونتر " حجرا ..

" مساء الخيريا " كلاوس " ، مرت أربعون سنة ، ألم تسامحنى وتعف عنى بعد ؟ "

لم يرد عليه " كلاوس ونتر "

"هذه هي قائمة الطعام .. هيلجا .. قلادي .. ماذا تودان ؟ هذا الإزعاج سينقضي سريعا!"

امتلأت عينا الرجل الغريب بالحزن ، لم ينتظر ، بل انصرف ببطء محنى الكتفين .

قال " قالادى " وهو يخشى الأسوأ : " كلاوس " ! لن أتكلم معك فى شئ ، ولن أبقى هنا إلا إذا قلت لنا من يكون هذا الرجل ، هل هو عميل سابق .. خانك ؟ "

" أسوأ يا " قلادي " .. أسوأ ! "

" مثل ماذا ؟ أنا مصمم أن أسمع منك " بعد أن طلبا الطعام ، وفتحت لهم زجاجة نبيذ ، روى لهما ونتر قصة علاقته بالرجل الذي كان يرتدى الحلة الحريرية الخضراء ،

" اسمه " والتر " ، وهو ابن خالتی ، أمه وأمی شقیقتان ، یکبرنی بعام واحد ، ولکن هذا الوغد ما زال أکثر تماسکا منی ، تشاجرنا معا منذ أربعين عاما .. تقريبا .! "

وبدأت القصة تتكشف بالتدريج ، كانا قد نشأ فى المنزل نفسه فى " ودنج " وأصبحا صديقين حميمين ، لم يفترقا قط إلا فى الفترة التى سافر فيها "كلاوس" إلى إيطاليا لمدة عام ليدرس تاريخ الفن ، وهناك كان يعيش فى "لوكا " ويقيم فى أحد المساكن المستأجرة وتعلم الطهى ،

"وأصبحت طباخا متعصبا! كل شئ لابد أن يكون متقنا ، وعندما جئت إلى " براين " كنت أطبخ لـ " والتر " ولغيره ، وكانوا مدهوشين وسعداء . وذات شتاء ، ذهبت أنا و " والتر " للتزلج في جبال الألب في سويسرا . وفي أحد الأيام بقيت في المنزل اشعوري بالإرهاق . قلت له ألا يتأخر حيث كنت أقوم في ذلك اليوم بإعداد صلصة خاصة للباستا من ابتكاري ، وأنها سوف تفسد إن تركت على النار طويلا . عاد بعد يوم كامل .. وطلب العشاء .. فورا! قلت له إنه لابد من خمس أو عشر دقائق .. قال : حسن! وواصلت الطبخ ، بعد ذلك رأيته يأكل قطعة شوكولاته بطريقة مستترة ... يلتهمها مثل الحيوان المفترس ، وطبعا ، عندما كانت الصلصة قد أصبحت جاهزة للپاستا كان " والتر " قد فقد شهيته للأكل .

جننت يا "قلادى "! طردته ، لم يسبق لأحد أن أهان طبيخى هكذا قبل ذلك ، ومنذ ذلك اليوم لا نتكلم معا "قاطعته " هيلجا " ... " لا يمكن أن أصدق ذلك يا " هر ونتر " ... قصة من تأليفك ! "

" أهذه هي الحقيقة يا " كلاوس " ؟ "

" قالدى! أنا أحذرك ، لاتستفزنى بسبب هذا الموضوع ، أنت تعرف جيدا أننى قد وضعت كتابا عن المطبخ الإيطالى ، والآن أعد كتابا أخر عن المطبخ فى الاتحاد السوڤيتى السابق ، أنا أتعامل مع موضوع الطعام بجدية شديدة يا " هيلجا " و " والتر " كان يعرف ذلك جيدا .! والآن خبرانى ، ماذا يحدث لكما ؟ ولماذا لا أراكما منذ أكثر من عام ؟ "

قال له " فالادى " كال شائ ، اكتشافه أن " جيارترود " هي التي ساعدت في قاتل " لودڤيك " ، وأن " ونتر " كان ماتورطا في

الموضوع ، وأنه كسان يريد أن يساله بعض الأسسئلة بهذا الخصوص ،

لم يبد على وجه " ونتر " أي تغير عندما سمع ذلك .

" كنت أعرف عنها ، وأنت تعرف أنها كانت تعمل لحساب " موسكو " حتى النهاية ، وليس لحسابنا ، كنت أعرف ذلك ، وذات ليلة — كنا سكارى — حكت لى القصة كلها ، وكانت تبكى مثل الأطفال يا " فللادى"! لم أكن متورطا في تلك المسألة ، ولكن ذلك لايعنى أننى لم أرتكب جرائم أخرى وربما أسوأ ،! وأنت تعرف ذلك ، كانت تصب " لود فيك " ولكنه لم يكن مهتما بها ، وكان ذلك أسلوبها في الانتقام . وقالت لى أيضا إنها لو لم تكن حامل .. لقتلت نفسها . "

أعرف أنك أغويتها في انجلترا ، في السنة نفسها التي قتل فيها " ، هل استمرت العلاقة ؟ "

هـن " ونـتر " كتفيه ، وعـلا وجهه عبـوس " أنا لسـت والـدك با " قلادي "! "

<sup>&</sup>quot; ليتها فعلت! أسلوب غريب للتعبير عن حبها للودڤيك "

<sup>&</sup>quot; غضب الجحيم أهون من غضب امرأة تشعر بالإهانة يا " قلادى " ! من المؤكد أنك .. "

<sup>&</sup>quot; كلاوس .. كم استمرت علاقتكما الغرامية ؟

<sup>&</sup>quot; من أذن ؟ "

"وهي كانت متاكدة أنه ليس أنا ، وإنما الرجل الإنجليزي ، كان عاشقا قديما قبل أن يتنزوج "أولجا" ، أخبرتني ذات يوم أنه جاء إلى فراشها في الليل ، وأنهما استعادا الأيام الماضية . كانت مقتنعة بأن "السير كريستوفر براون " - كما أصبح فيما بعد - هو أبوك!"

"**ه**ل مات ؟ <sup>'</sup>

" نعم ! خدم سفيرا ادى الاتحاد السوقيتى لفترة ما ، كلانا ،، أنا ، و " جيرتى " كنا نضحك على ذلك كثيرا "

" تريد أن تقول إنه .. هو و" أولجا " لم يكتشفا أبدا ؟ "

"بالطبع لا ! نحن لم نفضت أمرهما ، والإنجليزى الوحيد الذى كان يعرف أنهما معنا كان " قيلبس" ، أعتقد أن " كريستوفر " و " قيلبس " التقيا في " موسكو " في أكثر من مناسبة " أمسكت " هيلجا " يد " قلادى" بشدة من تحت الطاولة ،

صمت الكل! كان " ونتر " يحاول أن يهدئ الموقف ...

" هل تتمنى لو أننى كنت والدك يا قلادى ؟ "

. 1 % .

كانت الاجابة سريعة وقاطعة ، "اختيارى المفضيل ما يزال الودڤيك" ليتها كانت قد قتلت نفسها!"

أنت مخطئ يا " قلادى " ، مخطئ جدا ! لأن التاريخ يواصل ارتكاب الحماقات ويجب ألا تستسلم . "

" حماقات التاريخ ينفذها بشر واعون ، أليس كذلك يا "كلاوس" ؟

بشر أذكياء ، مثقفون مثلك ! كنت دائما رئيس طباخين ممتازا ... أليس كذلك ؟ لحم البشر .... لحم الحيوانات .. سيان عندك !

قالت "هيلجا "حدرة: "اهدأ يا "قلادى "، رغم أنها كانت سعيدة بغضبة .

واصل "قلادي" كلامه: "بشر يدعون أنهم يؤمنون بالأفكار النبيلة، انظر إلى أين أوصلتنا ؟ اللوح تم تنظيفه تماما ! "

"هراء! زماننا سيجئ ثانية ، ليس بالطريقة نفسها بالطبع! كلنا تعلمنا دروسا مريرة ، ولكن لم يتم محونا من الضريطة! ألا ترى ما يحدث في العالم؟ "

" أراه جيدا ! الفاشست في حكومة إيطالية ، حيث يدير البلاد من يتحكمون في المجال التلفزيوني ،، في موسكو ، المجرمون يديرون السياسيين !

" قش تذروه الرياح يا " قسلادي " ، في كل مكان أخسر ، الناس يعودون إلى المظيرة ، إنهم لا يتطلعون إلى أهداف عظمى .

كل ما يرتجونه ... دولة حياة كريمة ودرجة من المساواة ، من سيحقق لهم ذلك ؟ الاشتراكيون يتخبطون في كل مكان . رأسمالية ما بعد الشيوعية مثل المرحلة تسحق كل شئ في طريقها .. هل هي قادرة على حل المشكلات التي فشلت الشيوعية في حلها ؟ الأيديولوجيون الذين أصابهم الانتصار بالجنون ، يمكن أن يتصوروا أن الفقر ، أو الظمأ للعدل لم يعد مهما . في أوروبا قد يكون الثلثات هما اللذان يحكمان ،

ولكن على مستوى الكرة الأرضية فإن التسعة أعشار في الجانب الآخر . الشيوعية ماتت ! ولكن شيئا ما سينهض من رمادها ، هذا هو الوقت الخطأ للاستسلام يا " قلادى " ، أنت في حاجة إلى حزب . "

" حزبك انهى يا " كلاوس " . عليك أن تقبل ذلك ، لقد انتهى ذلك العالم إلى الأبد!"

ماذا أقول لك ، مُنظَركُم الذي يتلمس طريقه مثل حيوان يدور ، ويدور ، أرواح شريرة تديره على أرض قاحلة ، بالقرب من المضراء التي أخطأها ..

ضحك "ونتر "بصوت خافت ميفوستوفيليس إلى فاوست "، حسن! "ونتر "إلى مايور "، متهور كعادتك دائما يا صديقى! فى وقت ما ، عندما تصبح الرأسمالية كونية فعلا ، سيحتاج الناس إلى مؤسسات سياسية جديدة لكى تحميهم من وحشيتها ..

أنا عائد لتوى من "بكين "، وحزبى أداؤه ليس سينا هناك كما تعرف ، في أوروبا الشرقية وموسكو نحن ننهض ثانية ، ليس لأننا كنا جيدين ، وإنما لأن العلاج بالصدمات أكثر سوءا .

الفضاء محدود! ولكنه موجود بالفعل، بدأنا ننمو هنا مرة أخرى، بدون يد جمهورية ألمانيا الديمقراطية الميتة! لماذا لا تنضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتصبح نشطا من جديد؟ يجب ألا تذوى أمام الدولة يا ' قلادى ".

فانتازیا سیاسیة یا "كلاوس"! هل تعتقد أننی لابد أن أقبل عرض "ساو"؟ "

" بالطبع! وفورا دون تفكير! ماذا حدث لك يا " قالادى "؟ قد يكون مفيدا أن تدير مؤسسة كبيرة للنشر على مستوى العالم، من يعرف ؟ ربما أعطيك مذكراتي!"

"مادمت لست فيها يا "كالوس" ، أنظر ،! ها هو ابن خالتك ينصرف ، أرجوك صالحه ، فهو متألم بالفعل ، هيا ! إن فعلت ، فقد أفكر جديا في الانضمام إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي ! أو شئ من هذا القبيل ، .!

" والتر! "

كان صوت "ونتر "مسموعا من الجميع ، وقف ابن خالته بالقرب من الباب واستدار لينظر إليه ، هز "ونتر "رأسه اندفع "والتر "إلى طاولتهم وتعانق الرجلان ،

" بالمناسبة! هذا هو صديقى البروفيسور " قالاديمير مايور " ، وهذه زوجته " هيلجا " ... " والتر نورنبرج " ،

" يسعدنى أن أكون حاضرا فى هذه المناسبة يا " هر نورنبرج كنا مغادرين ! عودة سعيدة ! "

خرج " قسلادى " و " هيلجا " بسسرعة ، كمان الجو صحوا مرة أخرى ، وقفا ساكنين يرقبان عناقيد النجوم فى سماء الليل ، فوق مدينتهم التى ستعاد صياغتها مجددا عاصمة للرايخ الجديد ! همس لـ " هيلجا " : بدونك .. كنت قد بدأت أشعر كأننى ريشة فى مهب الريح " ..

لم ترد ... ولكنها أمسكت ذراعه وسحبته بهدوء إلى المنزل!

## المشروع القومى للترجمة

| ت أحمد برويش                               | جو <u>ن</u> کوین              | اللغة العليا (طبعة ثانية)          |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ت أحمد فؤاد بلبع                           | ك. مادهو بانيكار              | الوثنبة والإسلام                   |
| ت شوقی جلال                                | جورج جيمس                     | التراث المسروق                     |
| ت أحمد الحضري                              | انجا كاريتنكوفا               | كيف تتم كتابة السيناريو            |
| ت محمد علاء الدين منصبور                   | إسماعيل غصبيح                 | ثريا في غيبوية                     |
| ت سعد مصلوح / وقاء كامل قايد               | ميلكا إفيتش                   | اتجاهات البحث اللساني              |
| ت بوسف الأنطكي                             | لوسىيان غولدمان               | العلوم الإنسانية والقلسفة          |
| ت مصبطقي ماهر                              | ماكس فريش                     | مشعلو الحرائق                      |
| ت : محمود مجمد عاشور                       | أندرو س. جودي                 | التغيرات البيئية                   |
| ت . محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى | جيرار جينبت                   | خطاب المكاية                       |
| ت : هناء عبد الفتاح                        | فيسوافا شيمبوريسكا            | مختارات                            |
| ټ : أحمد محمود                             | ديفيد براونيستون وايرين فرانك | طريق الحرير                        |
| ت . عبد الوهاب طوب                         | رويرتسن سميث                  | ديانة الساميين                     |
| ت ﴿ حسن المودن                             | جان بیلمان نویل               | التحليل النفسس والأبب              |
| ت : أشرف رفيق عفيفي                        | إنوارد لويس سميث              | المركات الفنية                     |
| ت · لطفي عبد الوهاب/ فلروق القلمسي/حسين    | مارتن برنال                   | أثينة السوداء                      |
| الشيخ/منيرة كروان/عبد الوهاب علوب          |                               |                                    |
| ت : محدد مصبطقی بدوی                       | فيليب لاركين                  | مفتارات                            |
| ت - طلعت شاهين                             | مختارات                       | الشعر النسائي لمي أمريكا اللاتينية |
| ت نعیم عطیة                                | چور ج سائیریس                 | الأعمال الشعرية الكاملة            |
| ت: يمني ملريف الخولي / بدوي عبد الفتاح     | ج. ج. کراوٹر                  | قصبة العلم                         |
| ت : ماجدة العنائي                          | صنعد بهرئجى                   | خرخة وألف خوخة                     |
| ت سید أحمد علی النامبری                    | جرن انتیس                     | مذكرات رحالة عن المسريين           |
| ت · سىمىد توفيق                            | هائز جيورج جادامر             | تجلى الجميل                        |
| ت · بکر عباس                               | باتريك بارندر                 | ظلال المستقبل                      |
| ت ۱ إبراهيم البسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومي      | مثنوى                              |
| ت : أحمد محمد حسين هيكل                    | محمد حسين هيكل                | دين مصن العام                      |
| ت . نخبة                                   | مقالات                        | التنوع البشرى الخلاق               |
| ت : مئی أبو سته                            | جون لوك                       | رسالة لمي التسامح                  |
| ت : بىر الدىب                              | جیمس ب، کارس                  | الموبت والوجود                     |
| ت : أحمد فؤاد بلبع                         | ك، مادهو بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط٧)              |
| ت : عبد الستار الطوجي/ عبد الوهاب علوب     | جان سوفاجيه - كلود كاين       | مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       |
| ت ، مصطفی إبراهیم قهمی                     | ىيقىد روس                     | الانقراض                           |
| 📼 : أحمد فؤاد بليع                         | i. ج. هویکٹز                  | التاريخ الانتصادي لإفريقيا للغربية |
| ت : د، ممنة إبراهيم المنيف                 | روجر آلن                      | الرواية العربية                    |
|                                            |                               |                                    |

| ت حاسل کافت                               | پول ، ب دېکسون                   | الأسطورة والحداثة                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| ت حياة جاسم مجمد                          | والاس مارتن                      | نظريات السرد المديثة                    |
| ت الممال عبد الرحيم                       | بريجيت شنفر                      | واحة سبوة وموسيقاها                     |
| ت أبور معسي                               | الن تورس                         | يقد المداثة                             |
| ت مسرة كروان                              | سينز والكوت                      | الإغريق والحسد                          |
| ت محمد عبد إبراهيم                        | ان سكستون                        | قصاند جب                                |
| ت علطف لُحمد / ليراهيم فتحى/ محمود ملحد   | سِتَر حران                       | ما بعد الركرية الأوربية                 |
| ت أحمد مجمود                              | بنجامين بازير                    | عالم ماك                                |
| ت المهدى الحريف                           | أوكتافيو ياث                     | اللهب المزدوج                           |
| ت مارلین تادرس                            | ألدوس مكسلى                      | بعد عدة أصباف                           |
| ت أحمد محمود                              | روپرت ج بنیا - جون ف آ مایں      | التراث المغبور                          |
| ت محمود السبد على                         | پایلو میرودا                     | عشرون قصيدة هب                          |
| ت مجاهد عبد المنعم مجاهد                  | رينيه ويليك                      | تاريخ النقد الأببي المديث (١)           |
| ت ماهر چوپچاتی                            | فرانسوا دوما                     | لمغيارة مصبر القرعونية                  |
| ت : عيد الوهاب طوب                        | هـ . ت . نورپس                   | الإسلام في البلقان                      |
| ت محمد براية وعثماني الباود ويوسف الأنطكي | جمال الدين بن الشيخ              | ألف ليلة وليلة أو القول الأسبر          |
| ت ، محمد أبو العطا                        | داريو بيانوبيا وخ. م بينيالبستي  | مسار الروابة الإسبانو أمريكية           |
| ت الطفى قطيم وعادل بمرداش                 | بيشر ، ن ، نوفاليس وسنشيفن ، ج ، | العلاج النفسي التدعيمي                  |
|                                           | روجسيفيئز وروجر بيل              |                                         |
| ت سرستي سبعد الدنن                        | i ، ف ، النجتون                  | الدراما والتعليم                        |
| يت محسن محسناجي                           | ج ، مایکل والتون                 | المفهوم الإغريقي للمسترح                |
| ت على بوينىف، على                         | چون بولکنجهوم                    | منا وراء العلم                          |
| ات محمود علی مکی                          | فديرنكو عرسية لوركا              | الأعمال الشعرية الكاملة (١)             |
| ت التحمود السيداء م <b>اهر البطوطى</b>    | فبدريكو غرسية لوركا              | الأعمال الشعرية الكاملة (٢)             |
| الت محمد ابو العطا                        | فديربكو عرسية لوركا              | مسرحيتان                                |
| ت السند السند سهيم                        | كارلوس مونييث                    | المحبرة                                 |
| ات جسري محمد عبد الغثى                    | جوهائز ايئين                     | التصميم والشكل                          |
| مراجعه وإشراف محمد الجوهرى                | شارلوت سيمور اسمنت               | موسوعة علم الإنسان                      |
| ت محمد غير النقاعي ،                      | رولان بارت                       | لذُّةَ النَّص                           |
| ت. مجاهد عبد المعم محاهد                  | رببيه ويلبك                      | تاريخ النقد الأبسى الحسث (٣)            |
| ب رمسيس عوض                               | الان رود                         | برتراند راسل (سبرة حياة)                |
| ت رمسیس عوصی ،                            | برتراند راسل                     | في مدح الكسل ومقالات أخرى               |
| ت عند اللطبق عند الجليم                   | أنطونير جالا                     | خمس مسرحيات أندلسية                     |
| ت المهدي أحريف                            | فرياندو بيسوا                    | محتارات                                 |
| ت أشرف الصماع                             | فالنتي راسبوتين                  | بتاشا العمور وقصيص أحرى                 |
| ت المعد قواد مئولی وهویدا محمد عهمی       | عد الرشيد إبراهيم<br>-           | العالم الاستلامي عي أوائل القرن المشرين |
| ت عبد الجميد غلاب واحمد حشاد              | أوحبس تشامج رودريحت              | تقاعه وحصارة امريكا اللانبنبة           |
|                                           |                                  |                                         |

| ت حسين محمود                 | داريو فو                                             | السيدة لا تصلح إلا للرمي                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ت فؤاد مجلی<br>ت             | ت ، س ، إليوت                                        | السياسى العجور                             |
| ت حسن ناظم وعلی حاکم         | چين . ب ، توميکنز                                    | بقد استجابة القاري                         |
| ت حسن ہیومی                  | ا ، ا ، سیمینو <b>قا</b><br>ل ، ا ، سیمینو <b>قا</b> | صبلاح الدين والمعاليك عي مصبر              |
| ت أحمد مرويش<br>ت            | اندریه موروا                                         | فن التراجم والسير الذائية                  |
| - حبد المقصود عبد الكريم     | مجموعة من الكتاب                                     | جال لاكان وإعواء التحليل النفستي           |
| ت مجاهد عبد المعم مجاهد      | رينبه ويليك                                          | بناريح النقد الابنى المحديث ج ٣            |
| ت أحمد محمود ونورا أمين      | رونالد روبرتسون                                      | العولة المطرية الاحتماعية والثقافة الكونية |
| ت سعيد الغاممي ونامبر جلاوي  | بوريس أوسينسكي                                       | شعرية التأليف                              |
| ت مكارم الغمري               | الكسندر بوشكين                                       | موشكين عند «نافورة البموع»                 |
| ت محد طارق الشرقاري          | بندكت أندرسن                                         | الجماعات المتخيلة                          |
| ت محمود السيد على<br>ت محمود | ميجيل دي أوئامونو                                    | مسرح مبچيل                                 |
| ت · خالد المعالى             | غوتفريد بن                                           | مختارات                                    |
| ت : عبد الحميد شيحة          | مجموعة من الكتاب                                     | موسنوعة الأنب والنقد                       |
| ت عبد الرازق بركات           | مبلاح زكي أقطاي                                      | منصبور الحلاج (مسرحية)                     |
| ت أحمد فتحى يوسف شتا         | جمال میر منابقی                                      | طول اللبل                                  |
| ت ماجدة العناني              | جلال ال أحمد                                         | نون والقلم                                 |
| ت إبراهيم البسوقي شتا        | جلال أل أحمد                                         | الابتلاء بالتغرب                           |
| ت أحمد رايد ومحمد محيي الدين | أنتونى جيدنز                                         | الطريق الثالث                              |
| ت محمد إبراهيم مبروك         | میجل دی ترباتس                                       | وسنم السنيف                                |
| ت محمد هناء عبد القتاح       | باربر الاسوستكا                                      | المسرح والمجريب بين النظرية والتطبيق       |
|                              |                                                      | أسساليت ومستمسامين المسبرح                 |
| ت نادية جمال الدين           | كارلوس ميجل                                          | الإسباءوأمريكى المعاصير                    |
| ت عبد الوهاب علوب            | مايك فيذرستون وسبكوت لاش                             | محبثات العولمة                             |
| ت فورية العشماوي             | صمويل بيكيت                                          | الحب الأول والصنعبة                        |
| ت سرى محمد محمد عبد اللطيف   | أنطونيو بويرو بأبيض                                  | محتارات من المسرح الإسبائي                 |
| ت إبوار الخراط               | قصبص مختارة                                          | ئلاث رىبقات ووردة                          |
| ت بشير السباعي               | فرنان برودل                                          | هوية فرنسا                                 |
| ت أشرف الصباغ                | نماذج ومقالات                                        | الهم الإنسائي والابترار المنهيوني          |
| ت إبراهيم قنديل              | سيقيد روينسون                                        | تاريخ السبيما العالمية                     |
| ت إبراهيم فتحى               | يول هيرست وجراهام توميسون                            | مساطة العولمة                              |
| ت رشید بنحدو                 | بيرنار فاليط                                         | النص الروائي (تقنيات ومناهج)               |
| ت عز الدين الكتائي الإدريسي  | عبد الكريم الخطيبي                                   | السياسة والتسامح                           |
| ت محمد بنیس                  | عبد الوهاب المؤيب                                    | قبر ابن عربی بلبه ایاء                     |
| ت عبد الغفار مكاوي           | برت <b>ولت</b> بریشت                                 | أويرا ماهوجتي                              |
| ت عبد العزير شبيل            | چپرارچینیت                                           | مدخل إلى النص الجامع<br>اللامانات          |
| ت ، د، آشرف علی دعدور        | د، ماریا خیسوس روبپیرامتی                            | الأبب الأندلسي                             |

| محمد عبد الله الحددي                         | ت | نخبة                      | منورة القدائي في الشعر الأمريكي المعاصر   |
|----------------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------------|
| مجمود على مكى                                | ټ | مجموعة من النقاد          |                                           |
| هاشم أحمد محمد                               | ت | چون بولوك وعادل درویش     |                                           |
| منى قطان                                     |   | حسمة بيحوم                |                                           |
| ربهام حسين إبراهيم                           | ŭ | فرانسىيىن ھيندستون        |                                           |
| إكرام يوسف                                   | J | ارلین علوی ماکلیود        | الاحتجاج الهادئ                           |
| أحمد هسان                                    | ಎ | سادى پلانت                | راية التمرد                               |
| يسبم هجلي                                    |   | رول شوينكا                | مسرحينا حصاد كونجى وسكان السننقع          |
| سمية رمضان                                   |   | فرچينيا وولف              | غرفة تخص المرء وحده                       |
| تهاد أحمد سالم                               |   | سينثيا نلسون              | امرأة مختلفة (برية شفيق)                  |
| منى إبراهيم ، وهالة كمال                     |   | ليلى أهمد                 | المرأة والجنوسة في الإسلام                |
| لميس النقاش                                  |   | ہٹ ہارون                  | النهضة النسائية في مصر                    |
| بإشراف/ رؤوف عباس                            |   | أميرة الأزهري سنيل        | النبساء والأسيرة وتوانين الطلاق           |
| نفية من المترجمين                            |   | لیلی آبو لغد              | الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط   |
| محمد الجندي ، وإيرابيل كمال                  |   | فاطمة موسى                | الدليل الصنفير في كتابة المرأة العربية    |
| منيرة كروان                                  |   | جوزی <b>ف فرج</b> ت       | نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان       |
| أثور محمد إبراهيم                            |   | نينل الكسندر واننادولينا  | الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية  |
| . آجمد <b>فؤاد بليغ</b><br>                  |   | چون جرای                  | القجر الكادب                              |
| . سمجه الخولى                                |   | سبيريك ثورپ بيلى          | التحليل الموسيقي                          |
| . عبد الوهاب طوب<br>                         |   | <b>قولقانج</b> إيسر       | فحل القرامة                               |
| ، بشير السباعي                               |   | مبقاه فتحى                | إرهاب                                     |
| ،    أميرة حسن بويرة                         |   | سوزان باستيت              | الأبب المقارن                             |
| ، محمد أبو العطا وأخرون<br>                  |   | ماريا دواورس أسيس جاروته  | الرواية الاسبانية المعامسرة               |
| ، شوقی جلال                                  |   | أندريه جونس فرانك         | الشرق يصعد ثانية                          |
| د لویس بقطر<br>دادها                         |   | مجموعة من المؤلفين        | مصر التبيمة (التاريخ الاجتماعي)           |
| د عبد الوهاب علوب<br>در دورو                 |   | مایك فیذرستون             | ثقافة المولة                              |
| ه طلعت الشايب                                |   | ملارق على                 | الخوف من المرابا                          |
| ی اجمعه محمول<br>اد خاه خا                   |   | ہاری ج، کیمب<br>          | تشريح حضارة                               |
| د مامر شفیق فرید<br>۱۰۰۰                     |   |                           | للختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء    |
| ت سنجر توفیق<br>ما ا                         |   |                           | فلاحق الباشا                              |
| ت <b>كاميليا هميجي</b><br>معاديم حال معالمين |   |                           | مذكرات ضابط في الحملة الفرنسيا            |
| ت وچپه سمعان عبد المسیح<br>د د د د د د       |   |                           | عالم التليقزيون بين الجمال والعنف         |
| ت أسامة إسبر<br>عدادا المسم                  |   |                           | النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس         |
| ت أمل الجبوري<br>مستحد عمادة                 |   |                           | حيث تلتقي الأنهار<br>بدور دور المراوية    |
| ت بعیم عطیة<br>مادات الدوم                   |   | مجموعة من المؤلفين<br>: ، | اثبتا عشرة مسرحية يونانية                 |
| ے حسن بیومی<br>مصد اسلامیہ                   |   | أ، م، فورستر<br>، الأرداد | الإسكىدرية تاريخ ودليل<br>مرمدانيا بالمطا |
| ت عدلي السمري<br>،                           | , | <sub>ل</sub> دیریک لایدار | قضايا التنظير في البحث الاجتمام           |

صاحبة اللوكاندة كارلوس حولتونى ت سلامة عحمد سليمان موت أرتميد كروث كارلوس موييتس ت أحمد حسان الورقة الحمراء ميجيل دى لببس ت على عبد الرؤوف البعبى خطبة الإدانة الطويلة تانكريد نورست ت عبد الغفار مكاوى

## ( نحت الطبع )

أنطوان تشيخوف الشعر الأمريكي المعاصر من المسرح الإسباني المعاصير الجانب البيني للفلسفة تاريخ النقد الأدبي الحديث (الجزء الرابع) الولاية حكايات ثعلب المدارس الجمالية الكبرى شامبوليون (حياة من نور) مختارات من الشعر اليوثائي الحديث الحورية الهاربة بارسيقال الإسلام في السودان العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل العربي في الأنب الإسراتيلي عدالة الهنود آلة الطبيعة چان كوكتو على شاشة السينما ضحايا التنمية الأرضة المسرح الإسباني في القرن السابع عشر غرام الفراعنة محو مفهوم للاقتصادبات البينية والقوانين المعالجة أينيولوجي تارمخ الكنيسة القصة القصيرة (النظرية والتقنية) التجربة الإعربقية حركة الاستعمار والصراع الاجتماعي فن الرواية ما بعد المعلومات العنف والنبوءة علم الجمالية رعلم اجتماع ألفن حسرو وشيربن المهلة الأخيرة العمى والبصيرة (مقالات في بلاغة النقد المعاصر) الهيولية تصنع علما جديدا وضع حد مدرسة فرانكفورت نشأتها ومعزاها التليفريون في الحياة اليومية

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رقم الإيداع ١٠٥٥٥ / ١٩٩٩

(I. S. B. N. 977 - 305 - 144 - 7) الترقيم الدولى



## Tarek Ash

## Lear of Mirrors

العشاق - دائما - يريدون أن يعرفوا الحقيقة ، ولكنهم - أحيانا - لا يريدون أن يقولوها ...

وقد كان سقوط الشيوعية بالنسبة لبعض الألمان الشرقيين ، أشبه بنهاية علاقة حب طويلة ... ومؤلمة ... وعندما أصبح بمقدورهم في النهاية أن يقولوا الحقيقة ، اكتشفوا أنهم لا يريدون الاستماع ...!

"قلادى" المنشق السابق ، الذى يفقد وظيفته عندما يرفض التخلى عن أفكاره الاشتراكية فى ألمانيا الجديدة ... المتحدة ... يريد أن يشرح لابنه معنى تورط عائلته الطويل مع الحركة الشيوعية . هى قصة "لودڤيج" العميل السرى البولندى الذى جند "فيلبى"، و "جيرترود" أم "قلادى" التى لايضارع حبها لـ "لودڤيج" سوى إخلاصها للمثال الشيوعي .

ومع الانكشاف التدريجي لخطوط الرواية من خلال الفوران السياسي العشرين ، يصف "قلادي" الآمال والأحلام الكبري التي أيقظتها الثورة البلا ويكتشف الحقيقة .... المرة !

"الخوف من المرايا" رواية الكاتب الباكستاني طارق على (٥٦ سنة) التاريخ الغريب لأوروبا الوسطى من منظور أولئك الواقفين على الضفة الأساحة الحرب الباردة ، وهي عمله الروائي الثالث بعد «افتداء» ١٩٩٠، شجرة الرمان» ١٩٩٧.